فرشيخ في الرّبيّب الفق هيّ المن المراد المرد المراد المرا ومعته وت تح المجيف في اخْتْصَارِ تَخِرْجِ أُجَادِثْثُ التِّمْهِيْدِ

رتبه واختصَر تختريجه الشيخ محكمة دبن عَبْد الرّجمٰن المغرّلوي

أُبِحَزْءِ الْسَّادِسْ كناب : صَلاة النوافل ـ الطب والجنائز

> مَمِوْ التَّحَفِّ لِنَّفَا يُوالِكُولِيَّة النشِّ دَوَالتَوْدِيْعِ لِلنشِّ دَوَالتَوْدِيْعِ



فَيْنَ حَرْ الْبُرِسِّرِ فَالتَّرْتِ بِيبُ الْفِقَ هِي فَالتَّرْبُ الْبِيبُ الْفِقَ هِي الْمُهْدِينِ الْبِيبِ الْفِقَ هِي الْمُهْدِينِ الْبِيبِ الْفِقِ هِي الْمُهْدِينِ الْبِيبِ الْفِقِ مِيْرِ الْبِيبِ

# حقۇقالطلىغ ئىخفۇظىة الطبعةالأولى 1211ھ-1991م

مَعْدُمُ مِنْ مِنْ الْتَّالِيَّةِ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْم للنسٹ شروالتورث ع

هاتف: ٤٧٨٢٠٥٠ و فاكس: ٢٩٤٥٦٠ صب: ٤٣٣٥٢ - الهنزالبهدي: ١١٥٦١ الهناض - الملكة العربية السَّعُوديَة

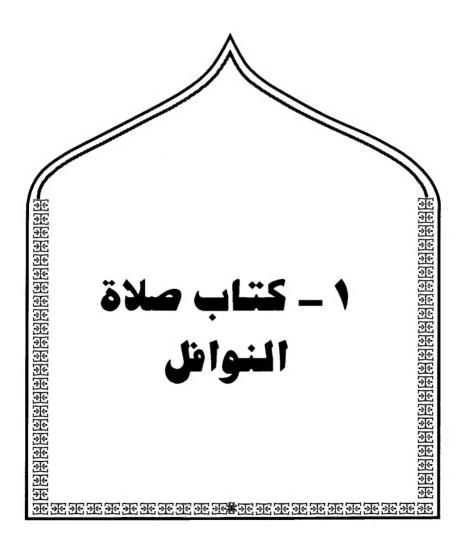

| J. |  |  |
|----|--|--|
|    |  |  |
|    |  |  |
|    |  |  |
|    |  |  |
|    |  |  |
|    |  |  |
|    |  |  |
|    |  |  |
|    |  |  |

## ما جاء في الصلاة في البيوت

[۱] عن مالك عن هـشام بن عروة، عن ابيه، ان رسول الله ﷺ قـال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم.

وهذا مرسل في الموطأ عند جميعهم ، وقد رواه عبيد الله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي عليه (۱)، واختلف في معنى هذا الحديث: فقيل: من صلاتكم - يريد المكتوبة، وقيل: النافلة: ومن قال إنها المكتوبة - فلقوله عليه أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم الا المكتوبة (۲) - فكيف يأمرهم بما قد أخبرهم ان غيره أفضل منه، ومعروف ان حرف (من) حقيقته التبعيض، لما في ذلك من تعليم الأهل حدود الصلاة معاينة، وهو أثبت أحيانا من التعليم بالقول، وقيل: أراد بقوله هذا النافلة، على ان معنى قوله: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، أي اجعلوا صلاتكم في بيوتكم - يعني النافلة، وتكون من زائدة، كقولهم: ما جاءني من أحد.

وأما ما جاء في الموطأ من حديث هشام بن عروة موقوفا وهو مرفوع مسند في غير الموطأ عند جماعة من العلماء ؛ فمن ذلك حديث مالك، عن هشام بن عروة، عن ابيه عن رجل من المهاجرين لم ير به بأسا - انه قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاصي: أأصلي في أعطان الإبل ؟ قال: لا، ولكن صل في مراح الغنم، ومثل هذا في الفرق بين الغنم والإبل لا يدرك بالرأي، والعطن:

<sup>(</sup>۱) خ (۱/ ۱۲۹/ ۲۳۶). م (۱/ ۲۳۵/ ۲۰۱). د (۱/ ۲۳۲/ ۳۶۰۱). ت (۲/ ۱۳۳/ ۱۰۵).

<sup>(</sup>۲) خ (۲/ ۳۳۲/ ۳۷۱). م (۱/ ۳۳۰- ۵۰/ ۸۷۱). د (۱/ ۳۳۲– ۳۳۲/ ٤٤٠۱). ن (۳/ ۲۲/ ۲۹۸۸). ت (۲/ ۳۱۲/ ۵۰۰). این خزیمهٔ (۲/ ۲۱۱/ ۱۲۰۳۰).

^ — |||||||

موضع بروك الإبل بين الشربتين لانها في سقيها ترد الماء مرتين طائفة بعد أخرى .

وقد روى هذا الحديث يونس بن بكير عن هشام بن عروة، عن ابيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن النبي الله الله بن عمرو بن العاص، عن النبي الهالية الله في صلوا في مراح الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل(۱)، ويونس بن بكير ليس ممن يحتج به، عن هشام بن عروة - فيما خالفه فيه مالك، لأنه ليس ممن يقاس بمالك، وليس بالحافظ عندهم والصحيح في إسناد هشام - ما قاله مالك، وقد روي عن النبي الهذا المعنى من حديث ابي هريرة(۲) والبراء(۱)، وجابر بن سمرة(۱)، هذا المعنى من حديث ابي وكلها بأسانيد حسان، وأكثرها تواتراً وأحسنها: حديث البراء، وحديث عبد الله بن مغفل، رواه نحو وأحسنها: حديث البراء، وحديث عبد الله بن مغفل، رواه نحو خمسة عشر رجلا عن الحسن، وسماع الحسن من عبد الله ابن مغفل صحيح.

وفي هذا الحديث دليل على ان ما يخرج من مخرجي الحيوان المأكول لحمه ليس بنجس، وأصح ما قيل في الفرق بين مراح الغنم، وعطن الإبل: أن الإبل لا تكاد تهدأ ولا تقر في العطن، بل تثور، فربما قطعت على المصلي صلاته؛ وجاء في الحديث الثابت أنها جن خلقت من جن، فبين العلة في ذلك، وقد قيل: إنما كان يستتر بها عند الخلاء، وهذا لا يعرف في الأحاديث المسندة، وفي الأحاديث المسندة غير ذلك.

<sup>(</sup>١) ذكره الشوكاني في النيل (٢/ ١٣٧) وعزاه لأحمد وقال: في إسناده ابن لهيعة.

<sup>(</sup>٢) ت (٢/ ١٨١/ ٣٤٩- ٣٤٨) وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(7)</sup>  $c(1/\Lambda 71/3\Lambda 1)$ .  $\sim_{\Lambda} (3/\Lambda\Lambda 7-7.7)$ .

<sup>(</sup>٤) م (١/ ٥٧٥/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٥) جه (١/ ٢٥٣/ ٧٦٩). حم (٨٦/٤) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة (٦٢٣)

حدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا ابو معاوية، ابو داود، قال حدثنا ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابو معاوية، عن الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله الرازي، عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى، عن البراء بن عازب، قال: سئل رسول الله عليه عن الصلاة في مبارك الإبل، فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل، فانها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مراح الغنم فقال: صلوا فيها فإنها بركة(۱).

حدثنا سعيد بن نصر، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا ابن وضاح، حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة، اخبرنا يونس عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل المزني، قال – قال رسول الله صلى –: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل، فإنها خلقت من الشياطين (٢). وفي بعض هذه الأثار: فإنها جن خلقت من جن، وهذا كله يشهد لما اخترناه من التأويل في ذلك – والحمد لله .

وأما حديث مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة أنها قالت: ما أبالي في الحجر صليت أم في البيت، فهذا يستند من حديث علقمة بن ابي علقمة عن أمه، عن عائشة -ذكره احمد بن شعيب النسائي، قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم، حدثنا عبد العزيز ابن محمد، حدثنا علقمة بن ابي علقمة، عن امه، عن عائشة قالت: أخذ رسول الله عليه بيدي فأدخلني الحجر وقال: اذا أردت دخول البيت فصلى ههنا، فإنه قطعة من البيت ".

وقد ذكرنا بنيان الكعبة فيما تقدم من حديث ابن شهاب - والحمد لله.

<sup>(1)</sup>  $\sim_{\Lambda} (3/\Lambda\Lambda Y - \Upsilon \cdot \Upsilon)$ .  $c(1/1\Upsilon \Upsilon / \Upsilon P 3)$ .

<sup>(</sup>٢) انظر ما قبله.

<sup>(</sup>٣)د (٢/ ٢٥/ ٢٨ / ٢٠). ت (٣/ ٢٢٥/ ٨٧٦) وقال: حسن صحيح. ن (٥/ ٢٤٠/ ٢٩١٠).

## أحب العمل إلى الله أدومه

[٢] مالك، عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت: كان أحب العمل الى رسول الله ﷺ الذي يدوم عليه صاحبه(١).

ومعنى هذا الحديث مفهوم، لان العمل الدائم يتصل أجره وحسناته، وما انقطع انقطع أجره وحسناته.

وفي هذا الحديث - عندي - دليل عملى أن قليل العمل اذا دام عليه صاحب أزكى له والله يحب الرفق في الأمر كله ويرضاه، ولا يرضى العنف - وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>۱) خ (۱۱/ ۳۵۵/ ۲۲۶۲). حم (۱/ ۱۷۱).

### اعملوا من العمل ما لكم به طاقة

[٣] مالك، عن اسماعيل بن ابي حكيم أنه بلغه ان رسول الله على سسمع امرأة تصلي من الليل فقال من هذه ؟ فقيل الحولاء بنت تويت لا تنام الليل، فكره ذلك رسول الله على حتى عرفنا الكراهة في وجهه، ثم قال: ان الله لا يمل حتى تملوا اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة .

قال ابو عمر: هذا حديث منقطع من رواية اسماعيل بن ابي حكيم، وقد يتصل معنى ولفظا عن النبي عَلَيْكُ ، من حديث مالك وغيره، من طرق صحاح، ثابتة ، والحولاء هذه امرأة من قريش من بنى اسد بن عبد العزى، وهي الحولاء بنت تويت بن حبيب بن أسد ابن عبد العزى بن قصى ، حدثني ابو القاسم خلف بن القاسم الحافظ رحمه الله، قال أخبرني ابن ابي العقب وابو الميمون البجلي جميعا بدمشق، قالا حدثنا ابو زرعة قال: حدثنا الحكم بن نافع ابو اليمان، قال اخبرنا شعيب بن ابي حمزة عن الزهري، قال: قال عروة، اخبرتني عائشة، ان الحولاء بنت تويت بن أسد بن عبد العزى مرت بها، وعندها رسول الله ﷺ، قالت فقلت: يارسول الله، هذه الحولاء بنت تويت، قالوا إنها لا تنام الليل، فقال رسول الله ﷺ لا تنام الليل ؟ خذوا من العمل ما تطيقون، فوالله لا يسأم الله حتى تسأمو (١) . وذكره البزار قال حدثنا زيد بن أخزم الطائي قال: حدثنا عـثمان بن عمر، قـال: حدثنا يونس، عن الزهري عن عروة عن عائشة مثله، بمعناه، وأما حديث مالك في ذلك فرواه

<sup>(</sup>۱) م (۱/ ۲۲۰/ ۷۸۰). حم (٦/ ۲۲۷).

القعنبي ، عن مالك عن هشام بن عروة ، عن ابيه عن عائشة ، أنها قالت: كانت عندي امرأة من بني أسد بن عبد العزى ، فدخل النبي وقلت: كانت عندي امرأة من بني أسد بن عبد العزى ، فدخل النبي فقال: من هذه ؟ فقلت له هذه فلانة لا تنام الليل ، تذكر من صلاتها ، فقال رسول الله عليه والله عليه عليه عليه عليه الله على الله حتى تملوا(١).

حدثناه عبد الرحمن بن يحيى، قال: حدثنا الحسن بن الخضر قال: حدثنا احمد بن شعيب، قال: حدثنا عبد الملك بن عبد الحميد قال: حدثنا القعنبي، عن مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة فذكره، وبه عن مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت: كان أحب الأعمال الى رسول الله عَلَيْلُمُ الذي يدوم عليه صاحبه (1)، وروى الأوزاعي، عن الزهري عن ابى سلمة عن عائشة يمل حتى تملوا(٣). هكذا حدث به عبد الحميد بن حبيب، عن الأوزاعي عن الزهري عن ابي سلمة عن عائشة، وهو عندي حديث آخر، ليس حديث الزهري عن عروة عن عائشة الا انه اختلف فيه على الأوزاعي حدثنيه محمد بن عبد الله، قال: حدثنا محمد بن معاوية، قال: حدثنا اسحاق بن ابي حسان قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا عبد الحميد بن حبيب قال: حدثنا الأوزاعي، قال حدثنا الزهري قال: اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة: فذكر الحديث عن النبي ﷺ وفيه قالت عائشة: كان أحب

<sup>(</sup>۱) حم (۱/ ۵۱). خ (۱/ ۱۳۱/ ۴۲). ن (۸/ ۹۸۸ کا ۵۰۰ ۵۰). جه (۲/ ۱۲۱۱/ ۱۲۸۸).

<sup>(</sup>۲) حم (٦/٦٧٦). خ (١١/٥٥٣/٢٦٤٦).

<sup>(</sup>٣) خ (٤/٧٢٢-٨٢٢/ ١٩٧٠). م (٢/١١٨/٢٥١١).

1111111111

الصلاة الى رسول الله عَلَيْهُ ، ما ديم عليها وان قلت، قالت: وكان اذا صلى صلاة داوم عليها، قال ابو سلمة: ان الله يقول: والذين هم على صلاتهم دائمون(١).

اخبرنا احمد بن محمد حدثنا احمد بن الفضل، حدثنا ابو علي الدحداح احمد بن محمد بن اسماعيل التميمي، قال اخبرنا ابو علي محمود بن خالد الدمشقي السلمي، قال: حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن الأوزاعي، عن يحيى بن ابي كثير، عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة، قالت: قال رسول الله على خذوا من العمل قدر ما تطيقون، فان الله لا يمل حتى تملوا، قالت: وكان أحب الصلاة الى رسول الله على ما داوم عليه العبد وان قلت، قالت: وكان رسول الله على صلاة داوم عليها، ثم قرأ ابو قالت: والذين هم على صلاتهم دائمون(٢).

وقد روي حديث الحولاء هذا متصلا مسندا من حديث اسماعيل ابن ابي حكيم، ذكره العقيلي ابو جعفر رحمه الله، قال: حدثنا احمد بن ابراهيم البغدادي قال: حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال: اخبرنا حميد بن الأسود عن الضحاك بن عثمان عن اسماعيل ابن ابي حكيم، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، ان رسول الله ابن ابي حكيم، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، ان رسول الله قلت على ما تصورت في هذه الليلة الا سمعت صوتا، قلت يارسول الله تلك الحولاء بنت تويت ، لا تنام اذا نام الناس، قال: عليكم من العمل ما تطيقون، فان الله لا يمل حتى تملوا، اخبرناه عبد الله بن محمد بن يوسف اجازة قال: اخبرنا يوسف بن احمد اجازة عن العقيلي ابي جعفر محمد بن عمرو بن موسى المكي.

<sup>(</sup>١)و(٢) تقدم تخريجه في الباب نفسه.

قال ابو عمر: قوله ان الله لا يمل حتى تملوا معناه عند اهل العلم، ان الله لا يمل من الـثواب والعطاء على العمل حتى تملوا أنتم، ولا يسأم من افضاله عليكم الا بسآمتكم عن العمل له، وانتم متى تكلفتم من العبادة ما لا تطيقون، لحقكم الملل، وأدرككم الضعف والسآمة، وانقطع عملكم، فانقطع عنكم الثواب لانقطاع العمل، يحضهم على القليل الدائم، ويخبرهم ان النفوس لا تحتمل الاسراف عليها، وان الملل سبب الى قطع العمل.

ومن هذا حديث ابن مسعود قال: كان النبي ركالي يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا (۱). ومنه قوله عليه السلام «لاتشادوا الدين فإنه من يغالب الدين يغلبه الدين» (۲)، ومنه الحديث «إن هذا الدين متين، فأوغل فيه برفق، فإن المنبت لايقطع أرضا، ولايبقي ظهرا، (۳) وقال كلي لعبد الله بن عمرو، وكان يصوم النهار ويقوم الليل "لاتفعل فإنك اذا فعلت ذلك نفهت نفسك (١٤) يعني اعيت وكلت، يقال للمعي منفه ونافه وجمع نافه نفه كذلك فسره ابوعبيد، عن ابي عبيدة، وابي عمرو قال: وقال الأصمعي، الايغال السير الشديد، وأما الوغول فهو الدخول، وقد جعل مطرف بن عبد الله

<sup>(</sup>۱) حم (۱/۷۷۳). خ (۱/۱۲۲/۸۲). م (٤/۲۷۱۲/۱۲۸۲). ت (٥/ ١٣٠/٥٥٨٢).

<sup>(</sup>۲) أخرج نحوه من حديث أبي هريرة. خ (١/١٢٦/١٣). ن (٨/٤٩٦). ٥٠٤٩/٤٩٦).

<sup>(</sup>٣) ذكره الهيشمي في «المجمع» (١٧/١) من حديث جابر وقال: رواه البزار وفيه يحيى بن المتوكل أبو عقيل. وهو كذاب. وأخرجه البيهقي في السنن (١٩/٣) وأخرج الشطر الأول منه دون قوله (فإن المنبت) حم (١٩/٣) من حديث أنس بن مالك. وذكره الهيثمي في المجمع (١٩/٣) وقال: «رواه أحمد ورجاله موثقون إلا أن خلف بن مهران لم يدرك والله أعلم».

<sup>(</sup>٤) خ (٦/ ٨٤/ ١١٥٣). م (٦/ ٢٨٤/ ١٩٤٩). ن (٤/ ١٣٥/ ١٣٩٨).

بن الشخير رحمه الله ، الغلو في أعمال البر سيئة والتقصير سيئة فقال : الحسنة بين سيئتين.

وأما لفظه في قوله ان الله لا يمل حتى تملوا، فلفظ مخرج على مثال لفظ، ومعلوم ان الله عز وجل لايمل سواء مل الناس أو لم يملوا، ولايدخله ملال في شيء من الأشياء جل وتعالى علوا كبيرا وإنما جاء لفظ هذا الحديث على المعروف من لغة العرب بأنهم كانوا اذا وضعوا لفظا بازاء لفظ وقبالته، جوابا له وجزاء، ذكروه بمثل لفظه، وان كان مخالفا له في معناه، الاترى الى قوله عز وجل ﴿ وَجَزَّاؤُا سَيِنَتُمْ سَيِّئَةً مِثْلُهَا ﴾ [الشورى: (٤٠)]. وقوله: ﴿ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمُّ ﴾ [البقرة: (١٩٤)] والجزاء لا يكون سيئة، والقصاص لا يكون اعتداء لأنه حق وجب ومثل ذلك قول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ۞ ﴾ [آل عمران: (١٥٤)]. وقوله: ﴿ إِنَّمَا نَحَنُّ مُسْتَهْزِءُونَ ١ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ ﴾ [البقرة: (١٤ \_ ١٥)]. وقوله: ﴿ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا شَ وَأَكِيدُ كَيْدًا شَ ﴾ [الطارق: (١٥ \_ ١٦)]. وليس من الله عز وجل هزؤ ولا مكر ولا كيد، إنما هو جزاء لمكرهم ، واستهزائهم وجزاء كيدهم، فذكر الجزاء بمثل لفظ الابتداء لما وضع بحـذائه، وكذلك قـوله ﷺ : إن الله لا يمل حتى تملوا، اي ان من مل من عمل يعمله، قطع عنه جزاؤه . فاخرج لفظ قطع الجزاء بلفظ الملال، اذ كان بحذائه وجوابا له . روي عن ابن عباس انه قال : اياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين(١). حدثنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا احمد بن خالد قال: حدثنا على بن عبد

<sup>(</sup>۱) حم (۱/ ۲۱۵). ن (۳۰ ۵۷/۲۹۶). جــه (۳۰ ۲۹/۱۰۰۸). ك (۲۱ ۲۱۲) وقــال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وصححه النووي في المجموع (۸/ ۱۷۱).

العزيز قال: حدثنا مسلم بن ابراهيم قال: اخبرنا شعبة عن حصين عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو عن النبي على قال: لكل عامل فترة ولكل فترة شرة فمن كانت فترته الى سنتي فقد افلح (۱). وحدثنا سعيد بن نصر قال: حدثنا قاسم بن اصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال: حدثنا ابوبكر بن ابي شيبة قال: حدثنا محمد بن فضيل عن حصين عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله على: ان لكل عمل شرها ولكل شره فترة . فمن كانت فترته الى سنتي فقد اهتدى ومن كانت فترته الى غير ذلك فقد هلك(۲). هكذا قال، جعل في موضع الفترة الشره. فقلب، والأول أولى، على مافي حديث شعبة ، والله اعلم، وكلا الوجهين خارج معناه، والشره الحرص ، والشره والشرهان الحريص ، حدثنا عبد الله بن محمد بن علي قال: حدثنا محمد بن فطيس قال: حدثنا محمد بن اسحاق السجسيجي قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر ، عن ابن طاوس عن ابيه انه قال: خدثنا أفضل العبادة اخفها.

قال ابوعمر ، يريد اخفها على القلوب واحبها الى النفوس فان ذلك احرى ان يدوم عليه صاحبه حتى يصير له عادة ، وخلقا. وقد كان بعض العلماء ، يروي هذا الحديث . أفضل العيادة اخفها . يريد عيادة المرضى ، فمن رواه على هذا الوجه ، فلا مدخل له في هذا الباب ، ولاخلاف بين العلماء والحكماء ان السنة في العيادة التخفيف الا ان يكون المريض يدعو الصديق الى الانس به ، وسيأتي ذكر العيادة والقول فيها في باب بلاغات مالك ان شاء الله عز وجل .

<sup>(</sup>١) حم (٢/ ١٨٨). حب: الإحسان (١/ ١٨٨/١١)

 <sup>(</sup>۲) ابن أبي عاصم في السنة (١/ ٢٧/ ٥١ (ظلال الجنة)). وصحح إسناده الألباني في الظلال
 (٢/ ١١).

#### 

## قيام الليل لا ينبغى الا في حالة النشاط

[٤] مالك عن هشام بن عروة، عن ابيه عن عائشة -ان رسول الله على قال: إذا نعس احدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن احدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه(١).

في هذا الحديث دليل على ان الصلاة لاينبغي ان يقربها من لا يعقلها ويعقل حدودها وقد قال الضحاك بن مزاحم في قول الله -عز وجل : «لاتقربوا الصلاة وانتم سكارى » قال من النوم واما معنى هذا الحديث فبين لامدخل للقول فيه ، الا ان الاستدلال منه بان النعاس والنوم اليسير لاينقض الصلاة -استدلال صحيح وإذا لم ينقض الصلاة لم ينقض الوضوء وقد مضى القول في احكام النوم في باب ابي الزناد -والحمد لله.

وفي هذا الحديث ايضا دليل على ان ماشغل القلب عن الصلاة وعن خشوعها وتمام مايجب فيها فواجب تركه وواجب ان لايصلي المرء الا وقلبه متفرغ لصلاته ليكون متيقظاً فيها مقبلا عليها وبالله التوفيق.

حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن اصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا موسى بن معاوية قال حدثنا وكيع عن سلمة عن الضحاك في قوله : «لاتقربوا الصلاة و انتم سكارى» قال: سكر النوم ولا أعلم احدا قال ذلك غير الضحاك .

<sup>(</sup>۱) خ: (۱/ ۱۶ ٤٤ – ۱۵ / ۲۱۲). م (۱/ ۲۶۵/ ۲۸۷).

وأما عكرمة فقال: نسختها: ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُواْ وَمُجُوهَكُمْ ﴾ [المائدة: (٦)].

وقال مجاهد: كانوا يصلون وهم سكارى قبل نزول تحريم الخمر فنزلت: ﴿ لَا تَقْدَرُبُوا الصَّكَاوَةَ وَأَنتُمْ شُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعَلَمُوا مَا نَقُولُونَ ﴾ [النساء: (٣٤)] ثم نسختها تحريم الخمر.

وقال قـتادة : كانوا يـحتسـون الخمر ثم يصــلون ثم نزل تحريم الخمر .

وقال ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال : نزلت هذه الآية قبل تحريم الخمر فكانوا يجتنبونها عند الصلاة ثم نـزل تحريم الخمر بعد ذلك في المائدة .

## المتطوع له أن يحمل الصبي

[٥] مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن ابي قتادة الانصاري ان رسول الله على كان يصلي وهو حامل امامة ابنة زينب ابنة رسول الله على ولا أبي العاصي بن الربيع بن عبد شمس ، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها (١).

قال ابوعمر:

رواه يحيى: ولأبي العاصي بن ربيعة بهاء -التأنيث- وتابعه ابن وهب والقعنبي وابن القاسم والشافعي وابن بكير والتنيسي ومطرف وابن نافع وقال معن وابو مصعب ومحمد بن الحسن الشيباني وغيرهم: ولأبي العاصي بن الربيع وكذلك اصلحه ابن وضاح في رواية يحيى وهو الصواب إن شاء الله.

وأما أمامة هذه ابنة ابي العاص بن الربيع فقد ذكرناها وذكرنا اباها وأمها وخبرهما في كتاب الصحابة ، وأما معنى هذا الحديث فقد ذكر اشهب عن مالك ان ذلك كان من رسول الله على صلاة النافلة وان مثل هذا الفعل غير جائز في الفريضة وحسبك بتفسير مالك . ومن الدليل على صحة ما قاله مالك في ذلك : أني لا أعلم خلافا ان مثل هذا العمل في الصلاة مكروه وفي هذا ما يوضح ان الحديث إما أن يكون كان في النافلة -كما روي عن مالك وإما ان يكون منسوخا وقد قال بعض اهل العلم: إن فاعلا لو فعل مثل يكون منسوخا وقد قال بعض اهل العلم: إن فاعلا لو فعل مثل

<sup>(</sup>۱) حم (٥/ ٢٩٥). خ (۱/ ١٦٢ / ٢١٥). م (۱/ ٥٨٣ / ٣٤٥). د (۱/ ١٣٥ / ٢١٥). ن (٢/ ١٥ / ٢٠٠).

, - IIIIIIII

ذلك لم أر عليـه إعـادة من أجـل هذا الحـديث وإن كنت لا أحب لأحد فعله وقد كان احمد بن حنبل يجيز بعض هذا .

ذكر الأثرم قال: سمعت ابا عبد الله يسأل: أيأخذ الرجل ولده وهو يصلي ؟ قال: نعم: واحتج بحديث ابي قتادة وغيره في قصة أمامة بنت زينب.

#### قال ابوعمر:

لوثبت ان هذا الحديث غير منسوخ ما جاز لاحد ان يقول: إني لا احب فعل مثل ذلك وفي كراهية الجمهور لذلك في الفريضة دليل على ما ذكرنا.

وروى اشهب وابن نافع عن مالك انه سئل عن حمل رسول الله وروى اشهب وابن نافع عن مالك انه سئل عن حمل رسول الله ويضعها أذا قام ويضعها اذا سجد: ذلك جائز للناس اليوم على حب الولد أو على حال الضرورة الى ذلك . فأما الضرورة ؟ قال ذلك جائز على حال الضرورة الى ذلك . فأما ان يجد من يكفيه ذلك فلا أرى ذلك ولا أرى ذلك على حب الرجل ولده ، فلم يخص في هذه الرواية فريضة من نافلة وحمله على حال الضرورة .

وقد اجمع العلماء ان العمل الخفيف في الصلاة لايفسدها: مثل حك المرء جسده حكا خفيفا واخذ البرغوث وطرده له عن نفسه والإشارة والالتفات الخفيف والمشي الخفيف الى الفرج ودفع المار بين يديه وقتل العقرب وما يخاف أذاه بالضربة الواحدة ونحوها مما يخف والتصفيق للنساء ونحو هذا كله مالم يكن عملا متتابعا واجمعوا ان العمل الكثير في الصلاة يفسدها وان قليل الأكل والشرب والكلام

عمدا فيها لغير صلاحها يفسدها وهذه اصول هذا الباب فاضبطها ورد فروعها اليها تصب وتفقه -إن شاء الله.

وأما حديث هذا الباب فقد ذكر فيه محمد بن اسحاق انه كان في صلاة الفريضة فمن قبل زيادته وتفسيره جعل حديثه هذا اصلا في جواز العمل في الصلاة ولعمري لقد عول عليه المصنفون للحديث في هذا الباب إلا ان الفقهاء على ماوصفت لك .

وروى ابن عينة عن عثمان بن ابي سليمان وابن عجلان سمعا عامر بن عبد الله بن الزبير يحدث عن عمرو بن سليم الزرقي عن ابي قتادة الانصاري قال: رأيت رسول الله على يؤم الناس -وأمامة بنت ابي العاصي وهي بنت زينب بنت رسول الله على عاتقه -فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها(۱) . ذكره مسلم بن الحجاج عن ابن ابي عمر المقري عن سفيان بن عينة . وذكره ايضا عن ابي الطاهر وهارون الايلي عن ابن وهب عن مخزمة بن بكير عن ابيه عن عمرو بن سليم الزرقي قال : سمعت ابا قتادة الانصاري قال: رأيت رسول الله علي بالناس -وأمامة بنت ابي العاص على عاتقه ، فإذا سجد وضعها (۱).

وأما رواية محمد بن اسحاق لهذا الحديث فحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابوداود قال حدثنا يحيى ابن خلف قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن اسحاق عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة

<sup>(</sup>۱) حم (٥/٢٩٦). م (١/ ٥٨٣/٣٤٥). ن (٢/ ١٣١/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>۲) م (۱/ ۲۸۳/ ۳٤٥). د (۱/ ۲۰۵/ ۱۹۹).

صاحب رسول الله عَلَيْ قال: بينما نحن ننتظر رسول الله عَلَيْ في الظهر أو العصر -وقد دعا بلال الى الصلاة -إذ خرج علينا - وامامة بنت ابي العاصي ابنة ابنته على عاتقه -فقام رسول الله عَلَيْ في مصلاة فقمنا خلفه - وهي في مكانها الذي وضعها فيه قال: فكبر فكبرنا حتى إذا أراد رسول الله عَلَيْ ان يركع اخذها فوضعها، ثم ركع وسجد حتى إذا فرغ من سجوده وقام اخذها فردها في مكانها ؛ فما زال رسول الله عَلَيْ يصنع ذلك بها في كل ركعة حتى فرغ من صلاته (۱).

#### قال ابو عمر:

روى هذا الحديث الليث بن سعد عن سعيد بن ابي سعيد بإسناده ولم يقل في الظهر ولافي العصر ولا فيه ما يدل على ان ذلك كان في فريضة .

حدثنا احمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم ابن اصبغ قال حدثنا الحرث بن ابي اسامة قال حدثنا ابو النضر هاشم بن القاسم: وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابو داود، قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قالا جميعا، حدثنا الليث بن سعد، عن سعيد بن أبي سعيد، وقال ابو النضر، حدثني سعيد بن ابي سعيد، ثم اتفقا عن عمرو بن سليم أنه سمع حدثني سعيد بن ابي سعيد، ثم اتفقا عن عمرو بن سليم أنه سمع أبا قتادة يقول: بينا نحن في المسجد جلوس، خرج علينا رسول الله يحمل أمامة بنت ابي العاصى، وأمها زينب بنت رسول الله

<sup>(1) (1/070/17).</sup> 

وَيُكِلِيْهُ وهي صبية يحملها على عاتقه، فصلى وهي على عاتقه يضعها إذا ركع، ويعيدها إذا قام - حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها (١).

ورواه بكير بن الأشج، عن عمرو بن سليم، عن ابي قـتادة - مثله. ورواه ابن عيينة عن عـثمـان بن أبي سليمـان، ومحـمد بن عجلان - جـميعا عن عـامر بن عبد الله بن الزبيـر، عن عمرو بن سليم، عن أبي قتادة مثل حديث مالك سواء .

وفي حديث محمد بن إسحاق: وقد دعا بلال إلى الصلاة، وهذا الدعاء يحتمل أن يكون الأذان المعروف اليوم ويحتمل أن يكون كان في أول الإسلام قبل أن يبين الأذان، ثم أحكمت الأمور بعدوالله أعلم.

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المومن، قال حدثنا محمد ابن بكر، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال حدثنا علي بن المبارك، قال حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن ضمضم ابن جوشن، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله عَلَيْهِ: اقتلوا الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب(٢).

ورواه معمر وغيره عن يحيى بن أبي كثير بإسناده مثله.

حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا بكر بن حماد، قال حدثنا مسدد. وأخبرنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا

<sup>(</sup>۱) حم (۰/۳۰۶). خ (۷/۸۹/۲۹۹۰). م (۱/۲۸۳/۲۶۰). ن (۲/۲۷۳/ ۱۷۰). د (۱/۶۲۰/۸۱۹).

<sup>(</sup>۲) حم (۲/ ۲۳۳). ن (۳/ ۱۲۰۱/۱۶). د (۱/ ۲۲۰/۹۲۱). ت (۲/ ۲۳۳/ ۳۹۰). وقــال: حدیث حسن صحیح . جه (۱/ ۳۹۶/۱۶)

أحمد بن حنبل ومسدد، قالا حدثنا بشر بن المفضل، قال حدثنا برد ابن سنان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: كان رسول الله عليه يصلي والباب عليه مغلق، فجئت فاستفتحت، فمشى ففتح لي ثم رجع إلى مصلاه، قال أحمد بن حنبل: وذكرت أن الباب كان في القبلة(۱).

#### قال أبو عمر:

هذا كان منه في النافلة ﷺ لا يختلفون في ذلك، ومحمل هذا -عندهم - أن الباب كان قريباً منه، وأنه من العمل الخفيف على ما ذكرنا، وهذه الأحاديث هي أصول هذا الباب.

حدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا أحمد بن حنبل .

وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان، قالا حدثنا قاسم ابن أصبغ، (قال حدثنا ابن وضاح)، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قالا حدثنا بشر بن المفضل، قال حدثنا غالب القطان، عن بكر بن عبد الله، عن أنس بن مالك، قال كنا نصلي مع رسول الله عن أنس بن مالك، قال كنا نصلي ألله عن وجهه من الأرض، بسط ثوبه فسجد عليه (٢). فهذا كله وما كان قبله من العمل الخفيف جائز في الصلاة إذا لم يقصد المصلي إلى العبث في صلاته والتهاون بها وإفسادها، وحمله أمامة في هذا الحديث عند أهل العلم: أنها كانت عليها ثياب طاهرة، وأنه عليها لم ير منها ما

<sup>(</sup>۱) حم (٦/ ٣١). ن (٣/ ١٥/ ١٢٠٥). د (١/ ٢٦٥/ ٩٢٢). ت (٢/ ٤٩٧/١) وقال: هذا حديث حسن غريب.

<sup>(</sup>۲) حم (۳/ ۱۰۰). خ (۱/ ۱۲۷/ ۳۸۵). م (۱/ ۳۳۵/ ۱۲۰). د (۱/ ۳۳۰/ ۲۳۰). جـه (۱/ ۲۳۲ ۲۳۰). جـه (۱/ ۲۳۲ ۲۳۰).

يحدث من الصبيان من البول ؛ وجائز أن يعلم من ذلك رسول الله على الل

أخبرنا أحمد بن فتح، قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حامد ابن ثرثال البغدادي قال حدثنا الحسن بن الطيب بن حمزة البلخي، قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا جعفر بن سليمان، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله عليه يسمع بكاء الصبي مع أمه، وهو في الصلاة فيقرأ بالسورة القصيرة، أوقال الخفيفة(۱).

وقال الأثرم: سئل أحمد بن حنبل عن رجل أحرم - وأمامه سترة فسقطت فأخذها فأركزها، فقال: أرجو ألا يكون به بأس . فحكوا له عن ابن المبارك أنه أمر رجلا صنع هذا أن يعيد التكبير، فقال : أما أنا فلا آمره أن يعيد التكبير، وأرجو أن لا يكون به بأس.

### قال أبو عمر:

الفرق بين العمل القليل الجائز مثله في الصلاة ما لم يكن عبثا ولعبا، وبين العمل الكثير الذي لا يجوز مثله في الصلاة ليس عن العلماء فيه حد محدود، ولا سنة ثابتة، وإنما هو الاجتهاد والاحتياط في الصلاة أولى للنهي، وبالله العصمة والهدى.

<sup>(</sup>۱) حم (۳/ ۱۵۳). م (۱/ ۲۶۳/ ۷۰۰).

## ما جاء نى نضيلة القيام نى صلاة الناظة

[7] مالك، عن اسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص، عن مولى لعمرو ابن العاص أو لعبد الله بن عمرو بن العاص، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله على قال صلاة احدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم (۱).

هكذا رواه جماعة الرواة عن مالك، لا خلاف بينهم فيه عنه، ورواه ابن عيينة عن اسماعيل بن محمد بن سعد عن أنس<sup>(۲)</sup>، والقول عندهم قول مالك، والحديث محفوظ لعبد الله بن عمرو بن العاص، وقد ذكرنا طرقه في باب مرسل ابن شهاب من كتابنا هذا مستقصاة، وبالله التوفيق.

ومعنى هذا الحديث المقصود بالخطاب اليه الفضل، يريد أن صلاة الحدكم وهو قائم أفضل من صلاته وهو قاعد مرتين وضعفين في الفضل، وفضل صلاته وهو قاعد مثل نصف صلاته في الفضل اذا قام فيها، وذلك والله أعلم، لما في القيام من المشقة، أو لما شاء الله أن يتفضل به. وقد سئل رسول الله عَلَيْ عن افضل الصلوات فقال طول القنوت.

والمراد بهذا الحديث ومثله، صلاة النافلة والله أعلم، لأن المصلي فرضا جالسا، لا يخلو من أن يكون مطيقا على القيام، أو عاجزا عنه ، فان كان مطيقا وصلى جالسا فهذا لا تجزيه صلاته عند الجميع وعليه اعادتها، فكيف يكون لهذا نصف فضل مصل، بل هو عاص

<sup>(1)</sup> o (1/07V). c (1/00P). i (7/77Y).

<sup>(</sup>٢) حم (٣/ ٢١٤). جه (١/ ٣٨٨/ ١٣٠٠) وصحح إسناده الألباني في صفة الصلاة (٧٨).

بفعله، وأما اذا كان عن القيام عاجزا، فقد سقط فرض القيام عنه اذا لم يقدر عليه، لان الله لا يكلف نفسا الا وسعها، واذا لم يقدر على ذلك صار فرضه عند الجميع ان يصلي جالسا، فاذا صلى كما أمر، فليس المصلي قائما بافضل منه، لان كلا قد أدى فرضه على وجهه. والاصل في هذا الباب أن القيام في الصلاة لما وجب فرضا بقوله: ﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِينَ ﴾ [البقرة: (٢٣٨)] وقوله: ﴿ قُو النَّلَ إِلَّا قِلِلاً ﴾ [المزمل: (٢)]، وقعت الرخصة في النافلة أن يصليها الإنسان جالساً من غير عذر، لكثرتها واتصال بعضها ببعض.

وأما الفريضة فلا رخصة في ترك المقيام فيها، وانما يسقط ذلك بعدم الاستطاعة عليه، وقد اجمعوا على أن القيام في الصلاة فرض على الايجاب لا على التخيير، وان النافلة فاعلها مخير في القيام فيها، فكفى بهذا بيانا شافيا وبالله التوفيق.

وهذا الحديث أصل في اباحة الصلاة جالسا في النافلة، حدثني أبو عثمان سعيد بن نصر قال حدثنا أبو عمر احمد بن دحيم قال حدثنا محمد بن الحسين بن زيد ابو جعفر قال حدثنا ابو الحسن علان بن المغيرة قال حدثنا عبد الغفار بن داود قال حدثنا عيسى بن يونس عن الاعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الله بن بابيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: مر بي رسول الله على وأنا اصلي قاعدا، فقال اما إن للقاعد نصف صلاة القائم (۱). وهذا اسناد صحيح أيضا عند أهل العلم، وقد روى هذا المعنى عن النبي اسناد صحيح أيضا عند أهل العلم، وقد روى هذا المعنى عن النبي عمران بن حصين والسائب بن أبي السائب وام سلمة وانس،

<sup>(</sup>۱) جه (۱/ ۳۸۸/ ۱۲۲۹). وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (۱۰۱٤).

وفي حديث عمران بن حصين، زيادة ليست موجودة في غيره، وهي، وصلاة الراقد مثل نصف صلاة القاعد.

وجمهور أهل العلم، لا يجيزون النافلة مضطجعا، وهو حديث لم يروه الاحسين المعلم وهو حسين بن ذكوان عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين، وقد اختلف أيضا على حسين المعلم، في اسناده ولفظه، اختلافا يوجب التوقف عنه، وان صح حديث حسين عن ابن بريدة عن عمران بن حصين هذا، فلا أدري ما وجهه، فان كان احد من اهل العلم قد اجاز النافلة مضطجعا لمن قدر على القعود او القيام فوجه ذلك الحديث النافلة، وهو حجة لمن ذهب الى ذلك، وإن أجمعوا علي كراهية النافلة راقدا لمن قدر على القعود اوالقيام فيها فحديث حسين هذا اما غلط واما منسوخ، وقد روي بالفاظ تدل على انه لم يقصد به النافلة وانما قصد به الفريضة، وهو الذي تدل عليه الفاظ من يحتج بنقله له.

قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المومن قال: حدثنا محمد ابن بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال: حدثنا محمد بن سليمان الانباري، قال: حدثنا وكيع عن ابراهيم بن طهمان عن حسين المعلم، عن أبي بريدة عن عمران بن حصين، قال كان بي الناسور فسألت النبي عليه فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب (۱).

قال ابو عمر:

هذا يبين لك أن القيام لا يسقط فرضه الا بعدم الاستطاعة، ثم كذلك القعود اذا لم يستطع، ثم كذلك شيء شيء، يسقط عند عدم

<sup>(</sup>۱) حم (٤/ ٢٢٤). خ (٢/ ٣٣٩/ ١١١٧). د (۱/ ٥٨٥/ ٩٥٢). ت (۲/ ۸ ۰ ۲/ ۲۷۳). جه (۱/ ۲۸۳/ ۱۲۲۳).

القدرة عليه، حتى يصير الى الاغماء، فيسقط جميع ذلك . وهذا كله في الفرض لا في النافلة وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاصى في هذا الباب فانما هو في النافلة والدليل على ذلك، أن في نقل ابن شهاب له، أن أصحاب رسول الله على فقال ذلك القول، سبحتهم قعودا، فخرج عليهم رسول الله على فقال ذلك القول، والسبحة عند أهل العلم، النافلة، ودليل ذلك أيضا، قوله على في الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن ميقاتها، صلوا الصلاة لوقتها واجعلو صلاتكم معهم سبحة (١) يعني نافلة.

وفرض القيام في الصلاة المكتوبة ثابت من وجهين، أحدهما اجماع الامة كافة عن كافة، في المصلي فريضة وحده او كان اماما، انه لا تجزيه صلاته، اذا قدر على القيام فيها وصلى قاعدا، وفي اجماعهم على ذلك دليل واضح، على أن حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص المذكور في هذا الباب، معناه النافلة على ما وصفنا، والوجه الثاني قوله عز وجل وقوموا لله قانتين، "أي قائمين، ففي هذه الآية فرض القيام ايضا عند أهل العلم، لقوله عز وجل وقوموا ولقوله قانتين، ويريد قوموا قائمين لله يعني في الصلاة، فخرج على غير لفظه لأنه اعم في الفائدة لاحتمال القنوت وجوها، كلها على غير لفظه لأنه اعم في الفائدة لاحتمال القنوت وجوها، كلها تجب في الصلاة.

والدليل على ان القيام يسمى قنوتا، قول النبي عَلَيْكُمْ إذ سئل أي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوت (٢)، يعنى طول القيام.

<sup>(</sup>۱) حم (۱/ ٥٥٥). م (۱/ ۲۷۸/ ۳۲۵).

 $<sup>(</sup>Y) \sim (T/T)$ .  $q(1/\cdot Y0/071)$ .

وزعم ابو عبيد ان القنوت في الوتر، وهو عندنا في صلاة الصبح، انما سمي قنوتا لأن الانسان فيه قائم للدعاء من غير أن يقرأ القبرآن فكأنه سكوت وقيام اذ لا يقرأ فيه، وقد يكون القنوت السكوت، روي عن زيد بن ارقم انه قال: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت، «وقوموا لله قانتين،» فأمرنا بالسكوت(١١)، وليس في هذا الحديث رد لما ذكررنا، لأن الآية يقوم منها هذان المعنيان وغيرهما، لاحتمالهما في اللغة لـذلك، قول الله عز وجل: ﴿ كُلُّ لَهُ وجوه منها أن القنوت الطاعة، دليل ذلك، قول الله عز وجل: ﴿ كُلُّ لَهُ وَيَنِنُونَ ﴾ أي مطيعون، وقوله: ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً فَانِتًا لِللّهِ حَنِيفًا وَلَمُ مِنْ المُشْرِكِينَ ﴾ [النعل: (١٢٠)] أي مطيعاً لله، وهذا كثير مشهور، ومنها أن القنوت الصلاة، فيما زعم ابن الأنباري واحتج بقول الله يا مريم اقتى لربك واسجدي واركعي.

ثم يقول الشاعر:

قانــتا لله يتــلو كتبــه وعلى عمد من الناس اعتزل

وقال تحتمل هذه الآية وهذا البيت جميعا عندي معنى الطاعة ايضا، والله اعلم، ومنها أن القنوت الدعاء دليل ذلك، القنوت في الصلاة، وقولهم قنت رسول الله ﷺ شهرا يدعو(٢)، ومثل هذا كثير وبالله التوفيق.

واختلف الفقهاء في كيفية صلاة القاعد في النافلة، وصلاة المريض، فذكر ابن عبدالحكم عن مالك في المريض، أنه يتربع في

<sup>(</sup>۱) خ (۱/ ۱۶۴ / ۱۲۰۰). م (۱/ ۱۳۸۳ / ۱۳۹ه).

<sup>(</sup>۲)  $\sim (7/717)$ .  $\dot{\sim} (7/7.7/7.1)$ .  $\dot{\sim} (1/173/77)$ .  $\dot{\sim} (7/030)$ .

قيامه وقعوده فاذا أراد السجود، تهيأ للسجود فسجد على قدر ما يطيق، وكذلك المتنفل قاعدا وقال الثوري " يتربع في حال القراءة والركوع ويثني رجليه في حال السجود، فيسجد، وهذا نحو مذهب مالك، وكذلك قال الليث واحمد واسحاق وقال الشافعي: يجلس في صلاته كلها، كجلوس التشهد، في رواية المزني، وقال البويطي عنه، يصلي متربعا في موضع القيام، وقال ابو حنيفة وزفر يجلس كجلوس الصلاة في التشهد، وكذلك يركع ويسجد، وقال ابو يوسف ومحمد يكون متربعا في حال القيام وحال الركوع، وقد روي عن ابي يوسف انه يتربع في حال القيام، ويكون في حال ركوعه وسجوده كجلوس التشهد.

#### قال ابو عمر:

روي عن ابن مسعود انه كره ان يتربع احد في الصلاة، قال عبد الرزاق يقول اذا صلى قائما فلا يجلس للتشهد متربعا فاما إذا صلى قاعدا فليتربع، وروي عن ابن عباس انه كان يكره التربع في صلاة التطوع قال شعبة فسألت عنه حمادا فقال لا بأس به في التطوع وروي عن ابراهيم، ومجاهد ومحمد بن سيرين، وانس ابن مالك أنهم كانوا يصلون في النافلة جلوسا متربعين، ومالك انه بلغه عن عروة وسعيد بن المسيب انهما كانا يصليان النافلة وهما محتبيان، ومعمر عن ايوب أن ابن سيرين، كان يصلي في التطوع محتبيا، قال معمر ورأيت عطاء الخراساني، يحتبي في صلاة التطوع، وقال ما اراني اخذته الا من ابن المسيب، ومعمر عن الزهري عن ابن المسيب انه كان يحتبي في ضدار الثوري عن ابن المسيب انه كان يحتبي في التطوع، وقال ما ونكن يحتبي في آخر صلاته في التطوع، وذكر الثوري عن ابن المسيب ذئب عن الزهري، عن ابن المسيب، مثله، قال فاذا اراد أن يسجد

- <sup>77</sup> — ||||||||

ثنى رجليه وسجد، وكان عمر بن عبد العزيز يصلي جالسا محتبيا، فقيل له في ذلك، فقال بلغني ان رسول الله ﷺ لم يمت حتى كان اكثر صلاته وهو جالس صلوات الله عليه، وسياتي القول فيمن صلى بعض صلاته مريضا ثم صح فيها في باب هشام بن عروة ان شاء الله عز وجل. وصلى الله على محمد.

#### 11(11)1111 \_\_\_

#### باب ہنہ

[٧] مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، انه قال: لما قدمنا المدينة، نالنا وباء من وعكها شديد، فخرج رسول الله على وهم يصلون في سبحتهم قعودا، فقال رسول الله على: صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائم (١).

هكذا روى هذا الحديث عن مالك جماعة الرواة فيما علمت بهذا الإسناد مرسلا.

وروي فيه عن ابن أبي زائدة، عن مالك، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه - ولا يصح.

ورواه الحسين بن الوليد، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عيسى ابن طلحة، عن عبد الله بن عمرو - ولم يتابعه على ذلك أحد من رواة مالك، وإنما يرويه هكذا عن ابن شهاب، عن عيسى بن طلحة، عن عبد الله بن عمرو - ابن عيينة - وحده- ومن بين أصحاب ابن شهاب على اختلاف على ابن عيينة في ذلك أيضا .

ومن اختلاف أصحاب ابن شهاب في ذلك، ان صالح بن أبي الاخضر، وابن جريج، روياه عن ابن شهاب، عن أنس كذلك ذكره عبد الرزاق، عن ابن جريج؛ وكذلك رواه النضر بن شميل، عن صالح بن أبي الاخضر؛ ورواه صالح بن عمر، عن صالح بن أبي الاخضر، عن الزهري عن السائب بن يزيد، عن المطلب بن أبي وداعة.

<sup>(</sup>١) النسائي في الكبرى (١/ ٤٣١/ ١٣٧٢) وصوب إرساله.

ورواه معمر، عن الزهري، أن عبد الله بن عمر قال: قدمنا المدينة - بمثل رواية مالك سواء في الإسناد والمتن ؛ هذه رواية الدبري، عن عبد الرزاق، عن معمر، رواه خشيش عن عبد الرزاق، عن معمر عن الزهري، عن رجل، عن عبد الله بن عمرو.

وحدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد، قال حدثني أبي، قال حدثنا أبو عاصم أحمد بن خالد، قال حدثنا أبو عاصم خشيش بن أصرم، قال أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن رجل، عن عمرو بن العاص – فذكره.

ورواه بكر بن وائل، عن الزهري، عن مولى لعبد الله ابن عمرو ابن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص . ورواه حجاج ابن منيع، عن جده عن الزهري، عن ثعلبة ابن أبي مالك، عن عبد الله بن عمرو.

ورواه يزيد بن عياض عن الزهري عن سعيد بن المسيب، عن عبد الله بن عمرو.

ورواه ابراهيم بن مرة، وعبد الرزاق بن عمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه وكل هذا خطأ – والله أعلم.

يصلون في سبحتهم قعودا، فقال رسول الله عَلَيْكَا : صلاة القاعد على نصف صلاة القائم (١).

و أما رواية ابن جريح، فحدثنا أحمد بن عبد الله، قال حدثنا مسلمة بن القاسم، قال: حدثنا علان، ومحمد بن أبان، قالا حدثنا سلمة بن شبيب، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا ابن جريج، قال أخبرني ابن شهاب، قال أخبرني أنس بن مالك، قال: قدم النبي عَلَيْ المدينة وهي محمة، فحم الناس فدخل المسجد والناس قعود، فقال: صلاة القاعد نصف صلاة القائم، فتجشم الناس القيام (٢).

وأما رواية ابن عيينة فحدثنا سعيد بن نصر، وعبد الوارث بن سفيان، قالا حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا ابن وضاح، قال حدثنا حامد بن يحيى البلخي، قال حدثنا سفيان بن عينة، عن الزهري، عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو - فذكره.

وأما رواية صالح بن عمر، عن صالح بن أبي الاخضر، فحدثنا ابو عبد الوارث بن سفيان ، قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابو الحسن علي بن الحسن علان، قال حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل: قال حدثنا ابراهيم بن مهدي، قال حدثنا صالح بن عمر، قال حدثنا صالح بن أبي الاخضر، عن الزهري، عن السائب بن يزيد عن المطلب، قال : رأى رسول الله وسلي واعدا، فقال: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. فتجشم الناس القيام. وهذا عندي خطأ من صالح بن أبي الاخضر. أو ممن دونه في الإسناد.

<sup>(</sup>١)و(٢) حم (٣/ ١٣٦). عبد الرزاق في المصنف (٢/ ٤٧١/٤٧١).

وأما حديث الزهري، عن السائب بن يزيد، عن المطلب بن أبي وداعة، عن حفصة، أن النبي عليه كان يصلي في سبحته قاعدا قبل وفاته بعام، ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها (۱) . - هكذا حدث به الحفاظ عن ابن شهاب بهذا الإسناد، ومنهم مالك، وغيره.

وأما حديث عبد الله بن عمرو المذكور في هذا الباب من غير رواية ابن شهاب، فحدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم ابن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد، قال حدثنا مسدد، قال حدثنا يحيى، عن سفيان، قال حدثني منصور، عن هلال بن يساف، عن أبي يحيى، عن عبد الله بن عمرو، قال رأيت رسول الله علي أبي يحيى، عن عبد الله بن عمرو، قال رأيت رسول الله علي جالسا، فقلت: يارسول الله، حدثتك أنك قلت صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وأنت تصلي جالسا ؟ قال : أجل ولكني لست كأحد منكم (٢).

وأخبرنا سعيد بن عثمان، حدثنا أحمد بن دحيم، حدثنا محمد ابن الحسين بن زيد حدثنا أبو الحسن علان بن المغيرة، حدثنا عبد الغفار بن داود، حدثنا عيسى بن يونس، عن الاعمش، عن حبيب ابن أبي ثابت، عن عبد الله بن بابيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : مر بي رسول الله ﷺ وأنا أصلي قاعدا فقال: أما أن للقاعد نصف صلاة القائم (٣).

<sup>(</sup>۱) حم (٦/ ٥٨٥). م (١/ ٧٠٥/ ٣٣٧). ت (٢/ ١١١/ ٣٧٣). ن (٢/ ١٤٧/ ١٥٥١).

<sup>(</sup>٢) م (١/ ٧٠ ٥/ ٥٣٠). البيهقي (٧/ ٦٢).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه في الباب نفسه.

قال أبو عمر: ذكرنا في هذا الباب من القول في إسناد حديثه، ما بلغه علمنا مختصرا مهذبا، ولم نذكر شيئا من معانيه، لتقدم القول فيها مجهدة في باب الألف من هذا الكتاب وأما الوباء، فمهموز مقصور، وهو الطاعون، يقال: أرض وبيئة أي ذات وباء وأمراض.

وأما الوعك، فقال أهل اللغة: لا يكون الا من الحمى دون سائر الامراض ؛ وأما السبحة، فهي النافلة من الصلاة، وقد قيل أن كل صلاة سبحة، والاول أصح ؛ ويشهد لصحته، حديث ابن شهاب في هذا الباب لأنه لا وجه له الا النافلة - والله أعلم.

وقد مضى القول في هذا المعنى - مجودا في باب اسماعيل بن محمد من هذا الديوان - والحمد لله لا شريك له .

#### باب منه

[٨] مالك، عن عبد الله بن يزيد، وأبي النضر، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة، أن رسول الله على كان يصلي جالسا، فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين آية أو أربعين آية، قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع، ثم سجد، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك (١).

في هذا الحديث إباحة صلاة النافلة جالسا، وجواز أن يكون المصلي في بعضها قائما، وفي بعضها جالسا؛ وجائز أن يفتتحها جالسا ثم يقوم على ما في هذا الحديث؛ وجائز أن يفتتحها قائما ثم يجلس، كل ذلك مباح- والصلاة عمل بر؛ وقد وردت الشريعة بإباحة الجلوس في صلاة النافلة، وذلك إجماع تنقله الخاصة والعامة من العلماء؛ غير أن المصلي فيها جالسا على مثل نصف اجر المصلي قائما، وقد مضى هذا المعنى مجودا فيما تقدم من هذا الكتاب، فلا معنى لإعادة ذلك ههنا.

<sup>(</sup>۱) حــــم (٦/ ١٧٨). خ (۲/ ٣٣٩/ ١١١٩). م (۱/ ٥٠٥/ ٣٧١). ن (٣/ ٣٤٣/ ١٦٢٧). د (۱/ ٥٨٥/ ١٥٤). ت (۲/ ٣١٣/ ٢٧٤).

#### باب منه

[9] مالك عن عبد الله بن يزيد، وأبي النضر، عن أبي سلمة، عن عائشة، أن رسول الله ﷺ كان يصلي جالسا، فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين آية أو أربعين آية، قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع و سجد، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك (۱).

لا خلاف فيمن افتتح صلاة نافلة قاعدا - أن له أن يقوم فيها، واختلفوا فيمن افتتحها قائما ثم قعد ؛ وقد ذكرنا ذلك في باب هشام بن عروة . وهذا الحديث في الموطأ لمالك عن عبد الله بن يزيد وأبي النضر - جميعا، عن أبي سلمة، عن عائشة ؛ وقال فيه

عبيد الله بن يحيى، عن أبيه، عن مالك، عن عبد الله بن يزيد، عن أبي النضر؛ فسقط له الواو، وإنما هو: وعن أبي النضر، هذا مالا خلاف بين الرواة فيه - ولا إشكال، ورواية عبيد الله عن أبيه وهم واضح لايعرج عليه ؛ ولا يلتفت إليه ولا إلى مثله - والله المستعان.

### قال أبو عمر:

ومعنى هذا الحديث في النافلة " ولا يجوز لأحد أن يصلي في الفريضة جالسا - وهو على القيام قادر، وقد مضى القول في هذا المعنى مكررا في مواضع من هذا الكتاب، وجائز أن يصلي المرء في النافلة جالسا صلاته كلها وبعض صلاته إن شاء على ما في هذا الحديث وغيره ومن تطوع خيرا فهو خير له وهو مخير في النافلة

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في الباب الذي قبل هذا.

٤٠**=** ا

كيف شاء عن قيام وقعود وأما الفريضة فإنه إذا ضعف عن إتمامه قائما قعد وبنى على صلاته كالعريان يجد ثوبا في الصلاة فيتستر به ويبني ما لم يطل عمله في ذلك وهذا بيان ليس هذا موضع استيفاء القول فيه وبالله التوفيق.

# يات ونه

[10] مالك، عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد عن المطلب بن ابي وداعة السهمي و عن حفصة زوج النبي على أنها قالت: مارأيت رسول الله على صلى في سبحته قاعدا قط، حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدا، ويقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها (۱).

هكذا رواه جماعة رواة الموطأ بهذا الاسناد عن مالك، عن ابن شهاب، عن السائب. ورواه أبو حمة محمد بن يوسف، عن أبي قرة موسى بن طارق، عن مالك، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الجندعي، عن المطلب بن أبي وداعة - فأخطأ فيه . ورواه علي بن زياد، عن موسى بن طارق، عن مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد، - كما رواه الناس وهو الصواب . وفي هذا الحديث من الفقه اجازة صلاة النافلة جالسا لمن يطيق القيام . والسبحة النافلة، دليل ذلك قوله ويه سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها فصلوا الصلاة لوقتها، واجعلوا صلاتكم معهم الصلاة عن ميقاتها فصلوا الصلاة لوقتها، واجعلوا صلاتكم معهم المسبحة (٢) عني نافلة . قال عز وجل : ﴿ فَلَوَلا آنَهُ كَانَ مِنَ المُسْتِحِينُ ﴾ [الصافات: (١٤٣)] جاء في التفسير : لولا أنه كان من المصلين وقد يحتمل في اللغة أن تكون السبحة اسما لجنس الصلاة كلها، نافلة وغيرها.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في كتاب المواقيت.

وفي اللغة أن الصلاة أصلها الدعاء لكن الأسماء الشرعية أولى، لأنها قاضية على اللغوية، وفي قول رسول الله والله والله

وفيه ترتيل القرآن في الصلاة، وهو الذي أمر الله به رسوله، واختاره له ولسائر أمته، قال الله عز وجل: «ورتل القرآن ترتيلا،» والترتيل التمهل والترسل، ليقع مع ذلك التدبر؛ وكذلك كانت قراءته على الترتيل المرقيا حرفا - فيما حكت ام سلمة وغيرها (٢). وقد ذكرنا فضل الترتيل على الهذ في كتاب جمعناه في: البيان عن تلاوة القرآن، وفي قول حفصة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها اذا دليل على اباحة الهذ، لأنه محال أن تكون أطول من أطول من أطول من أطول من أطول منها اذا رتلت التي هي أطول منها مثل ترتيلها، وانما ارادت أطول من أطول من أطول منها اذا حذرت تلك، وهذ بها قارئها.

وفيه ان رسول الله ﷺ لم يكن يصلي في النافلة جالسا الا في آخر عمره، وذلك حين أسن وضعف عن القيام وبدن، وأنه كان

<sup>(</sup>۱) حم (٤/ ١٦٠). د (۱/ ٣٨٦/ ٥٧٥). ت (۱/ ٢١٩/٤٢٤) وقال: حسن صحيح. ن (۲/ ٤٤٧/٧٨).

 <sup>(</sup>۲) حم (۲/۲۹ ۲۹). ن (۲/۳۲۰/۱۰۲). د (۲/۱۰۵۱/۱۶۲۱).
 ت (٥/ ۱۹۲۷/۲۹۲۷) وقال: حسن صحیح غریب.

صابرا طول عمره على القيام والاجتهاد في العمل، حتى كانت ترم قدماه - صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا دليل على أن الفضل في النافلة قائما مثلما ذلك فيها جالسا، دليل ذلك قوله وسلام على النصف من صلاة القائم- يعني في الاجر. وقد تقدم القول في هذا الحديث، فأغنى عن اعادته.

حدثنا سعيد بن نصر، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا ابن وضاح، قال: حدثنا ابو بكر، قال حدثنا ابن عيينة، عن زياد ابن علاقة، سمع المغيرة بن شعبة يقول: قام رسول الله على حتى ورمت قدماه ؛ فقالوا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؛ قال: أفلا أكون عبدا شكورا(۱)؟ . وحدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم، قال: حدثنا ابو قلابة الرقاشي قال: حدثنا ابو زيد، قال: حدثنا شعبة، عن الأعمش، عن ابي هريرة قال: كان رسول الله على يصلي عن ابي ما تقدم من حتى ترم قدماه فقيل له: تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا (٢)؟.

ورواه الثوري عن الاعمش باسناده مثله. وحدثنا سعيد بن نصر، قال حدثنا قاسم بن اصبغ، قال: حدثنا محمد بن اسماعيل، قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا ابن عجلان، قال: حدثني محمد بن يحيى بن حبان، عن ابن محيريز، عن معاوية ابن ابي سفيان، قال: قال رسول الله ﷺ: لا تبادروني بركوع ولا

<sup>(</sup>۱) حم (٤/ ۲۰۰۱). خ (۲/ ۱۹۳۳ / ۱۱۳۰). م (٤/ ۱۷۱۱ / ۱۸۹۹).

ن (٣/ ٢٤٢/ ١٤٢٣). ت (٢/ ١٦٨ / ٢١٤). جه (١/ ٢٥١/ ١٤١٩).

<sup>(</sup>٢) جه (١/ ٤٥٦/ ١٤٢٠). ابن خزيمة في صحيحه (١/ ٢٠١/ ١١٨٤).

بسجود، فاني مهما اسبقكم به اذا ركعت، تدركوني به اذا رفعت، اني قد بدنت (۱). كذا قال: بدنت بالضم، ومعناه عند اهل اللغة أنه حمل اللحم وثقل، كذا فسره ابو عبيد. قال: واما من قال: اني قد بدنت بفتح الدال وتشديدها، فيعني أنه اسن وضعف بأخذ السن منه: حدثني عبيد بن محمد قال حدثنا عبد الله، قال حدثني عيسى ابن مسكين، قال لي ابن ابي أويس: قال ابراهيم بن سعد: هذا الذي يروى قد بدنت فقلت ما الحجة فيه؟ قول الشاعر:

قامت تريك بدنا مكنونا كعرقي البيض استمات لينا وخلت أن الشيب والتبدينا والنأى مما يذهل القريانا.

<sup>(</sup>۱) حم (٤/ ۹۲). د (۱/ ۱۱۱۱/۱۱). جه (۱/ ۳۰۹/۹۲۹).

# باب منه

[۱۱] مالك، عن هشام بن عروة، عن ابيه، عن عائشة، أنها أخبرته أنها لم تر رسول الله على يصلي صلاة الليل، قاعدا قط حتى أسن، فكان يقرأ قاعدا حتى اذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوا من ثلاثين أو أربعين آية، ثمم ركع (۱).

في هذا الحديث ما كان عليه رسول الله على الصبر على الصلاة بالليل، وفيه إباحة صلاة النافلة جالسا، وهو أمر مجتمع عليه لا خلاف فيه؛ وفيه رد على من أبى من أن يكون المصلي يصلي النافلة بعضها جالسا وبعضها قائما، والذي عليه جمهور الفقهاء فيمن افتتح صلاة النافلة قاعدا- أنه لا بأس أن يقوم فيها ويقرأ بما أحب على ما في هذا الحديث وشبهه.

واختلفوا فيمن افتتحها قائما ثم قعد، فقال مالك، والثوري، وأبو حنيفة، و الشافعي: يجوز أن يقعد فيها كما يجوز له أن يفتتحها قاعدا.

وقال الحسن بن حي، وأبو يوسف ومحمد: يصلي قائما ولا يجلس الا من ضرورة، لأنه افتتحها قائما، وقال ابن جريج: قلت لعطاء: استفتحت الصلاة قائما فركعت ركعة وسجدت ثم قمت، أفأجلس إن شئت بغير ركوع ولا سجود؟ قال: لا، فأما المريض، فقال ابن القاسم في المريض يصلي مضطجعا أو قاعدا، ثم يخف

<sup>(</sup>۱) حم (۲/۲۰). خ (۲/۱۱/۸۱۱). م (۱/۰۰۰/۲۳۱). د (۱/۸۰۰/۳۰۹). ن (۲/۲۱۲/۸۱۲۱). جه (۱/۷۳۸/۲۲۲).

عنه المرض فيجد القوة، أنه يقوم فيما بقي من صلاته، ويبني على ما مضى منها؛ وهو قول الشافعي وزفر، والطبري.

وقال ابو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد فيمن صلى مضطجعا ركعة، ثم صح أنه يستقبل الصلاة من أولها ولو كان قاعدا: يركع ويسجد ثم صح، بنى في قول ابي حنيفة، ولم يبن في قول محمد.

وقال ابو حنيفة وأصحابه: اذا افتتح الصلاة قائما ثم صار الى حال الإيماء، فإنه يبنى.

وروي عن ابي يوسف أنه يستقبل.

وقال مالك في المريض الذي لا يستطيع الركوع ولا السجود - وهو يستطيع القيام والجلوس - أنه يصلي قائما ويومئ الى الركوع، فاذا أراد السجود، جلس فأومأ الى السجود، وهو قول ابي يوسف، وقياس قول الشافعى .

وقال أبو حنيفة وسائر أصحابه: يصلي قاعدا.

وقال مالك وابو حنيفة وأصحابهما: اذا صلى مضطجعا، تكون رجلاه مما يلي القبلة مستقبل القبلة.

وقال الثوري والشافعي: يصلي على جنبه - ووجهه الى القبلة، وقد ذكرنا كيفية صلاة القاعد في باب اسماعيل بن محمد -والحمد لله.

#### صلاة النائلة على الراحلة في السفر

[۱۲] مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله على كان يصلي على راحلته في السفر، حيث توجهت به قال عبد الله بن دينار: وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك(١).

قال ابو عمر: هكذا رواه جماعة رواة الموطأ فيما علمت، ورواه يحيى بن مسلمة بن قعنب، قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ كان يصلي على راحلته حيث توجهت به، والصواب ما في الموطأ: مالك، عن عبد الله بن دينار - والله أعلم، وهو حديث صحيح من جهة الإسناد، روي عن ابن عمر من وجوه، وروى عن جابر من وجوه، وروى عن انس أيضا من وجوه، وتلقاه العلماء من السلف والخلف بالعمل والقبول في جملته، الا أنهم اختلفوا في بعض معانيه، فالذي أجمعوا عليه منه أنه جائز لكل من سافر سفرا تقصر فيه أو مثله - الصلاة - أن يصلى التطوع على دابته وراحلته حيشما توجهت به يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع ويتشهد ويسلم وهو جالس على دابته، وفي محمله؛ الا أن منهم جماعة يستحبون أن يفتتح المصلي صلاته على دابته في تطوعه الى القبلة ويحرم بها - وهو مستقبل القبلة، ثم لا يبالي حيث توجهت به، ومنهم من لم يستحب ذلك، وقال كما يجوز له أن يكون في سائر صلاته الى غير القبلة، فكذلك افتتاحه لها، لأنه لو كان في الأرض لم يجز له الانحراف عن القبلة عامـدا- وهو بها عالم في شيء من صـلاته، ومن استحب افتـتاح

<sup>(</sup>۱) حم (۲/۲۲). م (۱/۷۸۱/ ۲۰۷۰). ن (۱/ ۱۲۲/ ۴۹۱).

النافلة على الدابة الى القبلة، فحجته: ما حدثناه عبد الله بن محمد، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا ابو داود، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا ربعي بن عبد الله بن الجارود، قال حدثني عمرو بن ابي الحجاج، قال: حدثني الجارود بن ابي سبرة، قال: حدثني أنس بن مالك أن النبي وسلي كان اذا سافر فأراد ان يتطوع استقبل بناقته القبلة، فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه (۱).

حدثنا خلف بن قاسم، حدثنا احمد بن محمد بن الحسين العسكري، حدثنا ابو ابراهيم اسماعيل بن يحيى المزني سنة سبعين ومائتين، حدثنا الشافعي، اخبرنا مالك، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، أنه قال: كان رسول الله علي يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به (۲).

وقال احمد بن حنبل، وأبو ثور: هكذا ينبغي أن يفعل من تنفل على راحلته في السفر.

واختلف أهل العلم في المعنى الذي فيه نزلت: ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَتُمَّ وَجُهُ اللَّهِ ﴾ [البقرة: (١١٥)] فقال ابن عمر وطائفة: نزلت هذه الآية في الصلاة على الراحلة، وقيل: نزلت في قول اليهود في القبلة، وقيل: نزلت في قوم كانوا في سفر على عهد رسول الله ﷺ في ليلة ظلماء فلم يعرفوا القبلة، فاجتهدوا وصلوا الى جهات مختلفة، ثم بان لهم خطؤهم، فسألوا رسول الله ﷺ فأنزل الله - عز وجل:

<sup>(</sup>۱) حم (۱/۳۰۲). د (۱/۲۱/۰۲۱).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في حديث الباب.

«فأينما تولوا فشم وجه الله » فقال رسول الله ﷺ: مضت صلاتكم(١). وقول من قال: إنها نزلت في الصلاة على الراحلة، قول حسن أيضا تعضده السنة في ذلك.

قال ابو عمر: ليس في حديث مالك هذا عن عبد الله بن دينار تخصيص التطوع من غيره، وهو أمر لا خلاف فيه، فلذلك أهمل مالك ذكره – والله أعلم.

وكذلك رواه الثوري عن عبد الله بن دينار، كما رواه مالك سواء، وقد ذكر في هذا الحديث وغيره- جماعة الرواة أن ذلك في التطوع، دون المكتوبة، وهو أمر مجتمع عليه، لأنه لا يجوز لمصلي الفرض أن يدع القبلة عامدا بوجه من الوجوه الا في شدة الخوف، راجلا أو راكبا، فإن لم يكن خائفا، شديد الخوف هاربا، لم يكن له أن يصلي راكبا.

وقد اختلف في صلاة الطالب في الخوف على ما قد ذكرناه في باب نافع، وقال الأثرم: قيل لأحمد بن حنبل: يصلي المريض المكتوبة على الدابة والراحلة؟ فقال: لا يصلي أحد المكتوبة على الدابة مريض ولا غيره، الا في الطين والتطوع؛ كذلك بلغنا، يصلي ويوميء، قال: وأما في الخوف، فقد قال الله عز وجل: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ وَجَالًا أَوْ رُكَّانًا ﴾ [البقرة: (٢٣٩)].

قال ابو عمر: قـد ذكرنا حكم الصلاة في الطين في باب يزيد ابن الهادي - والحمد لله.

<sup>(</sup>۱) ت (۲/ ۱۷۲/ ۳٤٥) وقال: هذا حديث ليس إسناده بذاك لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان. وأشعث بن سعيد أبو الربيع السمان يضعف في الحديث. جه (۲/ ۳۲۲/ ۲۰۲۰) عن عامر بن ربيعة عن أبيه رضى الله عنه.

وقد اختلف قول مالك في المريض يصلي على محمله، فمرة قال: لا يصلي على ظهر البعير فريضة - وان اشتد مرضه حتى لا يقدر أن يحلس لمرض - الا بالأرض - ومرة قال: اذا كان ممن لا يصلي بالأرض الا إيماء ، فليصل على البعير بعد أن يوقف له ويستقبل القبلة.

وأجمعوا على أنه لا يجوز لأحد - صحيح ولا مريض- أن يصلي الى غير القبلة - وهو عالم بذلك في الفريضة، الا في الخوف الشديد خاصة.

حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا ابو يحيى بن ابي مسرة، قال: حدثنا ابي، قال حدثنا عبد المجيد، عن ابن جريج، قال: أخبرني موسى بن عقبة، عن

عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أن النبي ﷺ كان يصلي على الله عن عبد الله بن على الكتوبة(١).

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم، قال: حدثنا محمد بن الجهم السمري، قال حدثنا يزيد بن هارون، قال أخبرنا شعبة، عن عبد الله بن دينار، قال: كان عبد الله بن عمر يصلي على راحلته حيث توجهت به تطوعا، وقال: كان رسول الله ﷺ على راحلته حيث توجهت به تطوعا، وقال: كان رسول الله ﷺ فقله (٢).

وأخبرنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا ابن حدثنا ابن داود، قال: حدثنا ابن

<sup>(1)</sup>e(7) = a (7/53).

وهب، قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب، عن سالم عن ابيه، قال: كان رسول الله ﷺ يسبح على الراحلة أي وجه توجه، ويوتر عليها؛ غير أنه لا يصلى عليها المكتوبة (١).

وأخبرنا سعيد بن نصر، وعبد الوارث بن سفيان، قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا عبد الله بن روح المدائني، قال حدثنا شبابة بن سوار، قال حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر الشامي، قال حدثنا القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، ونافع كلهم عن ابن عمر، قال: كان رسول الله ﷺ يصلي على دابته حيث توجهت به تطوعا (٢).

وأخبرنا سعيد بن نصر، وعبد الوارث، قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا محمد بن وضاح، قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة، قال حدثنا ابن علية، عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن ابي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن، عن جابر، قال: كان رسول الله على محمد بن عبد المرق، فاذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة (٣).

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد، قال حدثنا ابو صالح محبوب بن موسى الفراء، قال حدثنا ابو اسحاق الفزاري ، عن سفيان عن ابي الزبير، عن جابر، قال: بعثني رسول الله عليه المجابر، قال: بعثني رسول الله عليه المجابر، قال:

<sup>(</sup>۱)و(۲) خ (۲/ ۷۳۱/۸۳) تعلیقا. ورواه من طریق شــعیب موصولا (۲/ ۷۳۳/ ۱۱۰۵). م (۱/ ۶۵۷/ ۷۰۰). د (۲/ ۲۰/ ۲۲۲). ن (۱/ ۶۲۲/ ۶۸۹).

<sup>(7)</sup> حم (7) . (1/777/...). ابن خزیمة (7/.707/777).

يصلي على راحلت نحو المشرق يومي ا إيماء ، السجود أخفض من الركوع ، قال: فسلمت ، فلم يرد علي ، فلما سلم ، قال: ما منعني أن أرد عليك الا أني كنت أصلى (١).

واختلف الفقهاء في المسافر سفرا لا تقصر في مثله الصلاة، هل له أن يتنفل على راحلته، ودابته أم لا ؟ فقال مالك وأصحابه والشوري، لا يتطوع على الراحلة الا في سفر تقصر في مثله الصلاة.

وحجتهم في ذلك: أن الأسفار التي حكي عن رسول الله ﷺ أنه كان يتطوع فيها الصلاة، أنه كانت مما تقصر فيها الصلاة، فالواجب أن لا يصلي الى غير القبلة الا في الحال التي وردت بها السنة لا تتعدى.

وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والحسن بن حي، والليث ابن سعد، وداود بن علي: يجوز التطوع على الراحلة خارج المصر في كل سفر، وسواء كان مما تقصر فيه الصلاة أو لا تقصر؛ وحجتهم: أن الآثار في هذا الباب ليس في شيء منها تخصيص سفر من سفر، فكل سفر جائز ذلك فيه، الا أن يخص شيء من الأسفار مما يجب التسليم له.

وقال ابو يموسف: يصلي في المصر على الدابة بالإيماء، لحديث يحيى بن سعيد، عن أنس بن مالك، أنه صلى على حمار في أزقة المدينة يوميء إيماء.

<sup>(</sup>۱) حم (۳/ ۳۳۲). د (۲/ ۲۲۲/۲۲). ت (۲/ ۱۸۲/ ۳۵۱) وقال: حسن صحیح والحدیث ورد من طرق أخرى عن جابر أیضا عند: حم (۳/ ۳۳۴). م (۱/ ۳۸۳/ ۵۶). ن (۳/ ۱۸۸۸). جه (۱/ ۱۸/ ۳۲۰).

وقال الطبري: يجوز لكل راكب وماش - حاضرا كان أو مسافرا - أن يتنفل على دابته وراحلته وعلى رجليه، وحكى بعض اصحاب الشافعي- أن مذهبهم جواز التنفل على الدابة في الحضر والسفر.

وقال الأثرم: قيل لأحمد بن حنبل: الصلاة على الدابة في الحضر؟ فقال: أما في السفر، فقد سمعنا، وما سمعت في الحضر.

وقال ابن القاسم: من تنفل في محمله، تنفل جالسا قيامه تربع، ويركع واضعا يديه على ركبتيه، ثم يرفع رأسه.

قال: عبد العزيز بن ابي سلمة، ويزيل يديه ثم يثني رجليه، ويوميء لسجوده ؛ فان لم يقدر أوماً متربعا، وقد ذكرنا حكم صلاة المريض في باب اسماعيل - والحمد لله، وبه التوفيق.

#### باب منه

[۱۳] مالك، عن عمرو بن يحيى المازني، عن ابي الحباب سعيد بن يسار عن عبد الله بن عمر، انه قال: رأيت رسول الله على يصلي وهو على حمار متوجه الى خيبر (۱).

هكذا هو في الموطأ عند جميع الرواة، ورواه محمد بن ابراهيم ابن قحطبة، عن اسحاق بن ابراهيم الحنيني، عن مالك، عن الزهري، عن انس، قال: رأيت النبي على وهو متوجه الى خيبر على حمار يصلي على الحمار ويوميء إيماء، وهذا مما تفرد به ابن قحطبة عن الحنيني وهو خطأ لا شك عندهم فيه؛ وصواب إسناده ما في الموطأ: مالك، عن عمرو بن يحيى، عن ابي الحباب، عن ابن عمر، وهو حديث انفرد بذكر الحمار فيه عمرو بن يحيى، والله أعلم.

قال ابو عمر: هذا في التطوع لا الفريضة بإجماع من العلماء لا تنازع بينهم في ذلك، فأغنانا إجماعهم عن الاستدلال على ما وصفنا، وقد ذكرنا الآثار الدالة على ذلك، في باب عبد الله بن دينار في هذا الكتاب، وذكرنا هناك ما للعلماء في هذا الباب، من الاتفاق والاختلاف، في السفر الذي يجوز فيه التطوع على الدابة مستوعبا مبسوطا – والحمد لله، وقال النسائي: لم يتابع عمرو بن يحيي على قوله: يصلي على حمار، وإنما يقولون على راحلته.

قال ابو عمر: بين الصلاة على الحمار والصلاة على الراحلة فرق في التمكن لا يجهل ، والمحفوظ في حديث ابن عمر: أن رسول

<sup>(</sup>۱) حم (۲/۷). م (۱/۷۸۱/ ۲۰۰). ن (۲/ ۲۹۳/ ۲۹۷). د (۲/ ۲۲/ ۲۲۲۱).

الله والله والله على واحلته - تطوعا في السفر حيث توجهت به، وتلا ابن عمر: « ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله » وهذا معناه في النافلة بالسنة - إن كان آمنا ؛ وأما الخوف فتصلى الفريضة على الدابة، لقول الله عز وجل: « فإن خفتم فرجالا أو ركبانا» وهذا كله مجتمع عليه من فقهاء الأمصار وجمهور العلماء.

وأما قول النسائي ان عمرو بن يحيى انفرد بقوله على حمار، فإنما أراد والله أعلم في حديث ابن عمر، فإنه لا يعرف في حديث ابن عمر الا على راحلته؛ وأما غير ابن عمر، فقد روي من حديث جابر، قال: كان رسول الله على أينما كان وجهه على الدابة (۱). رواه مسعر، عن بكير بن الأخنس، عن جابر بن عبد الله.

وقال الحسن: كان أصحاب رسول الله ﷺ يصلون في أسفارهم على دوابهم أينما كانت وجوههم، رواه هشيم عن علي بن زيد قال: حدثنا الحسن، فذكره.

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة (۲/ ۳۷۹/ ۲۲).

### ما جاء في الرواتب

[18] مالك، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله على كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد صلاة العشاء ركعتين؛ وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين (١).

هكذا رواه يحيى لم يقل في بيته الا في الركعتين بعد المغرب فقط، وتابعه القعنبي على ذلك؛ وقال ابن بكير في هذا الحديث في بيته في موضعين، أحدهما في الركعتين بعد المغرب، والآخر في الركعتين بعد الجمعة في بيته.

وابن وهب يقول في الركعتين بعد المغرب وبعد العشاء في بيته، وبعد انصرافه في الجمعة؛ وقد تابعه أيضا على هذا جماعة من رواة مالك: حدثنا خلف بن قاسم، حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين بن عبد الله، حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني مالك وعبيد الله بن عمر، والليث بن سعد وأسامة بن زيد، وابن سمعان، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله عليه كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين في بيته ؛ وكان لا يصلي بعد بيته، وبعد صلاة العشاء ركعتين في بيته ؛ وكان لا يصلي بعد الجمعة في المسجد شيئا حتى ينصرف فيسجد سجدتين. واختلف في ذلك أيضا أصحاب نافع، واختلف في ذلك ايضا عن ابن عمر، وسنذكر ما حضرنا من ذلك بحول الله ان شاء الله.

<sup>(</sup>۱) حم (۲/۳۲). خ (۲/ ۵۰۰/۳۳). م (۲/ ۲۰۰/۲۸۸). ن (۲/ ۵۰۰/۲۷۸). د (۲/۳۶/۲۰۲۱).

وفي هذا الحديث دليل على أن صلاة النهار مثنى مثنى كصلاة الليل سواء وقد مضى القول في هذا المعنى بما فيه كفاية والحمد لله .

وفيه اباحة صلاة النافلة في المسجد، والأصل في النافلة أنها صلاة البيوت، ولم يختلف من هذا الحديث في ركعتين قبل الظهر وبعدها، أن ذلك كان منه عليه في المسجد، واختلف في صلاته بعد المغرب والعشاء والجمعة على ما نورده ان شاء الله ههنا.

وقد حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا أحمد بن زهير ؛ وحدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا أبو داود قالا حدثنا أبو بكر بن أبي الأسود، قال حدثنا أبو المطوف محمد بن أبي الوزير، قال حدثنا محمد بن موسى الفطري عن سعد بن اسحاق بن كعب بن عجرة، عن أبيه ، عن جده، أن النبي عليه أتاهم في مسجد بني عبد الاشهل، فصلى فيه المغرب، فلما قضوا صلاتهم رآهم يسبحون بعدها، فقال هذه صلاة البيوت(۱).

فكره قوم التطوع في المسجد بعد صلاة المغرب لهذا الحديث، ولا حجة فيه لهم ؛ لأنه لو كرهه لنهى عنه والله أعلم.

وقد عارض قـوم هذا الحديث بما رواه جعفـر بن أبي المغيرة، عن سعـيد بن جبـير، عن ابن عـباس، قال كـان رسول الله ﷺ يطيل

<sup>(</sup>۱) د (79.7 / 79.7). ت (7 / 70.6 / 70.7) وقال: هذا حدیث غریب من حدیث کعب بن عبرة لا نعرف إلا من هذا الوجه. ن (7 / 77 / 77 / 70.7). وصححه ابن خزیمة (7 / 71.7 / 71.7).

القراءة في الركعتين بعد المغرب حتى يتفرق أهل المسجد (۱). ذكره ابو داود، قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن الجرجرائي، قال حدثنا طلق ابن غنام، قال حدثنا يعقوب بن عبد الله القمي، عن جعفر بن أبي المغيرة، قال أبو داود: تابع طلق بن غنام على اسناد هذا الحديث نصر المجدر، عن يعقوب القمي؛ ورواه أحمد بن يونس، وسليمان ابن داود، عن يعقوب، عن جعفر، عن سعيد مرسلا، وقد كان يعقوب القمي يقول كل شيء حدثتكم عن جعفر، عن سعيد بن يعقوب النبي عليه السلام، فهو عن ابن عباس، عن النبي

والذي اجتمع عليه العلماء أنه لا بأس بالتطوع في المسجد لمن شاء، على أن صلاة النافلة في البيوت أفضل، الا العشر ركعات المذكورة في حديث ابن عمر في هذا الباب، والاثنتي عشرة ركعة المذكورة في حديث ام حبيبة، فإنها عند جماعة منهم سنة مسنونة، ويسمونها صلاة السنة، يرون صلاتها في المسجد دون سائر التطوع، وما عداها من التطوع كلها فهو في البيت أفضل، ولا بأس به في المسجد ؛ هذا كله قول جمهور العلماء .

وأما قوله وبعد الجمعة ركعتين، فإن الفقهاء اختلفوا في التطوع بعد الجمعة - خاصة، فقال مالك ينبغي للإمام إذا سلم من الجمعة أن يدخل منزله ولا يركع في المسجد، لما روي عن النبي عليه أنه كان ينصرف بعد الجمعة - ولم يركع في المسجد، وانما كان يركع الركعتين في بيته؛ قال مالك ومن خلف الإمام أيضا- إذ سلموا، فأحب إلى أن ينصرفوا ولا يركعوا في المسجد، فإن ركعوا فإن ذلك

<sup>(</sup>۱) د (۲/ ۷۰ / ۱۳۰۱). و قال المنذري : «في إسناده يعقوب بن عبد الله وهو القمى الأشعري كنيته أبو الحسن. قال المدارقطني: ليس بالقوى».

واسع . وقال الشافعي ما أكثر المصلي من التطوع بعد الجمعة فهو أحب إلي، وقال أبو حنيفة يصلي بعد الجمعة أربعا، وقال في موضع آخر ستا . وقال الثوري- إن صليت أربعا أو ستا فحسن .

وقال الحسن بن حي يصلي أربعا. وقال أحمد بن حنبل: يصلي ستا بعد الجمعة أحب إلي، وإن شاء أربعا . وكان ابن عمر يصلي بعدها ركعتين في بيته، ويقول هكذا فعل رسول الله ﷺ وكانت طائفة من العلماء تصلي بعدها ركعتين أيضا، وحجة من ذهب هذا المذهب، ما حدثناه عبد الله بن محمد، حدثنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، قال حدثنا مسدد، قال حدثنا اسماعيل، قال حدثنا أيوب، عن نافع، قال كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة، ويصلي بعدها ركعتين في بيته، ويحدث أن رسول الله كان يفعل ذلك (٢).

قال أبو داود: وحدثنا محمد بن عبيد، وسليمان بن داود، قالا حدثنا حماد بن زيد، قال حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أنه رأى رجلا يصلي ركعتين يوم الجمعة في مقامه، ودفعه وقال أتصلي الجمعة أربعا؟ قال وكان عبد الله يصلي يوم الجمعة ركعتين في بيته، ويقول هكذا فعل رسول الله عَلَيْ (٣).

وحجة من قال يصلي بعد الجمعة أربعا ما رواه سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال : قال رسول الله ﷺ من كان منكم مصليا بعد الجمعة، فليصل أربعا (٤). وبعضهم يقول فيه

<sup>(</sup>۱)و(۲) د (۱/۲۷۲/۱۷۲). حب: الإحسان (٦/۲۲۷/۲۲۷) ا بن خزيمة (۱/۱۲۸/۱۲۸) وصححه.

<sup>(1) (1/17/1711).</sup> 

 <sup>(</sup>٤) حم (۲/۹۶۲). م (۲/ ۰۰ ۲/ ۱۸۸). ن (۳/ ۲۲۱/ ۱۹۲۵). د (۱/۳۷۲/ ۱۳۱۱).
 ت (۲/۹۹۳/ ۲۲۰). جه (۱/۸۰۵/ ۱۱۲۲).

عن سهيل باسناده أن رسول الله والله والله

وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج، قال أخبرني عمر بن عطاء ابن أبي الخوار، أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد بن أخت غر : سله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، فقال صليت معه في المقصورة، فلما سلمنا قمت في مقامي فصليت، فلما دخل، أرسل إلي فقال لا تعد لما صنعت، اذا صليت الجمعة فلا تصليها بصلاة حتى تكلم، أو تخرج. فإن نبي الله عليه أمر بذلك أن لا توصل صلاة بصلاة حتى تكلم أو تخرج.

وذكره أبو داود عن الحسن بن علي الحلواني، عن عبد الرزاق؛ وذكر الطحاوي في هذا الخبرفقال انصرف ابن عمر الى ذلك لما بلغه

<sup>(</sup>١) انظر الذي قبله.

<sup>(1)</sup> c (1/375/7711).

<sup>(7) - (1/10)</sup>. (1/10) - (1/10).

حدیث معاویة هذا، وذکر حدیث ابن جریج، عن عطاء، أنه رأی ابن عمر علی حسب ما ذکرناه، ثم ذکر حدیث یزید بن أبی حبیب، عن عطاء، عن ابن عمر، قال کان إذا کان بمکة فصلی الجمعة تقدم فصلی رکعتین، ثم تقدم فصلی أربعا ؛ فاذا کان بالمدینة صلی الجمعة، ثم رجع إلى بیته فصلی رکعتین - ولم یصل فی المسجد، فقیل له ؟ فقال کان رسول الله ﷺ یفعل ذلك(۱).

حدثنا خلف بن قاسم، حدثنا ابراهيم بن علي بن أحمد الحناني البصري، ومحمد بن عبد الله بن أحمد القاضي، قالا : حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، حدثنا أبو الربيع الوهراني، حدثنا عبد الحميد بن سليمان، حدثنا مالك عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي على كان لا يصلي بعد الجمعة شيئا في المسجد، حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته (٢).

وحدثنا خلف، حدثنا أحمد بن الحسين بن اسحاق، حدثنا عبيد ابن محمد بن موسى خال البزار، حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا أبو قرة موسى بن طارق، عن مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عسر، أنه قال في حديثه إن رسول الله عليه كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف، ثم يركع ركعتين (٣).

قال أبو عمر الاختلاف عن السلف في هذا الباب، اختلاف إباحة واستحسان، لا اختلاف منع وحظر، وكل ذلك حسن إن شاء الله.

روى إسرائيل، عن أبي اسحاق، عن أبي عبـد الرحمن السلمي قال قدم عـلينا عبد الله فكان يصلي بعد الجـمعة أربعا، وقـدم بعده

<sup>(1) = (1/37/ -711).</sup> 

 $<sup>(</sup>Y)_{c}(Y) \rightarrow (Y \cdot \cdot \cdot \Gamma \setminus Y \wedge \wedge)$ .

على فكان يصلي بعد الجمعة ركعتين وأربعا. وكذلك من لم ير الركعتين بعد المغرب في المسجد، ورآهما في البيت انما هو على الاختيار، لا على ان ذلك لا يجوز والله أعلم.

وقد تعارضت في ذلك الآثار المرفوعة، منها: حديث كعب بن عجرة: هذه صلاة البيوت ؛ وحديث ابن عباس أن رسول الله كان يطيل القراءة في الركعتين بعد المغرب حتى يتفرق أهل المسجد، وقد روي من حديث محمود بن لبيد مرسلا نحو حديث كعب بن عجرة.

أخبرنا عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الحميد بن أحمد، حدثنا الخضر بن داود، حدثنا أبو بكر الأثرم، قال حدثنا أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل، قال حدثنا محمد بن سلمة، عن ابن اسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، أن رسول الله عليه صلى المغرب ثم قال : صلوا هاتين الركعتين في بيوتكم (۱).

قال ابو بكر وسئل ابو عبد الله عن الركعتين بعد المغرب، فقال يصليها في منزله اعجب الي. قيل له: فإن بعد منزله، فقال لا أدري، قال ورأيت أبا عبد الله ما لا أحصي إذا صلى المغرب دخل قبل أن يتطوع. قال وسألت أبا عبد الله عن تفسير قوله لا يصلي بعد صلاة مثلها، قال هو أن يصلي الظهر فيصلي أربعا بعدها لا يسلم، ثم قال: أليس قد قال سعيد بن جبير: إذا سلم في اثنتين

<sup>(</sup>۱) حم (٥/ ٤٢٨). جه (١/ ٣٦٨/ ١١٥٥). ابن خـزيمة في صحيحـه (٢/ ٢٠٩/ ١٢٠٠). وفيه ابن إسحاق وقد عنعن. لكن ثبت تصريحه بالتحديث عند الإمام أحمد.

فليس مثلها ثم قال: أما أنا فأذهب في الاربع قبل الظهر إلى أن أسلم في الإثنتين منها ثم قال: أما الركعتان قبل الفجر ففي بيته، وبعد المغرب في بيته، ثم قال ليس ههنا أوكد من الركعتين بعد المغرب في بيته، ثم ذكر حديث ابن اسحاق: صلوا هاتين الركعتين في بيوتكم.

قال أبو بكر حدثنا أبو بكر بن ابي الأسود، قال حدثنا محمد ابن أبي الوزير أبو مطرف. قال حدثنا محمد بن موسى الفطري، عن سعيد بن اسحاق بن كعب بن عجرة، عن أبيه، عن جده، أن النبي أتاهم في بني عبد الأشهل، فصلى المغرب فرآهم يتطوعون بعدها، فقال هذه صلاة البيوت(۱). وهذا يحتمل ان يكون علي الإختيار في التطوع أكثر من الركعتين، ويحتمل أن يكون في الركعتين.

قال ابو بكر الأثرم: وحدثنا القعنبي، قال حدثنا سليمان بن بلال، عن ربيعة، أنه سمع السائب بن يزيد يقول: لقد رأيت الناس في زمن عمر بن الخطاب إذا انصرفوا من المغرب، انصرفوا جميعا حتى ما يبقى في المسجد أحد، كانوا لا يصلون بعد المغرب حتى يصيروا الى أهليهم.

قال وحدثنا موسى بن اسماعيل، قال حدثنا حماد، قال حدثنا محمد بن اسحاق، عن العباس بن سعد، أن الناس كانوا على عهد عثمان يصلون الركعتين بعد المغرب في بيوتهم.

قال وحدثنا عشمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الحميد عن الأعمش، عن ثابت بن عبيد، قال رأيت زيد بن ثابت صلى الركعتين بعد المغرب في بيته.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الباب نفسه.

قال وحدثنا معاوية بن عمرو، قال حدثنا زائدة عن عبد الله بن يزيد، قال كان ابراهيم إذا صلى المغرب في المسجد رجع فصلى ركعتين في بيته.

وذكر الحسن بن علي الحلواني، قال: حدثنا يعقوب بن ابراهيم ابن سعد، قال حدثني أبي أن أباه سعد بن ابراهيم، كان لا يصلي الركعتين بعد المغرب إلا في بيته؛ وقال ابراهيم: ربما قرأت على أبي جزءا في الحمام، وقرأته عليه مرة في الحمام ومعه عبد الله بن الفضل، قال يعقوب: ولم أعقل أبي قط الا وهو يصلي الركعتين بعد المغرب في بيته.

فهذه الآثار كلها تبين لك أن صلاة الركعتين بعد المغرب في البيت أفضل، وأنه الامر القديم، وعمل صدر السلف، وهو الثابت عن النبي عليه أنه كان يصليها في بيته من حديث ابن عمر، ومن حديث غيره: أنها صلاة البيوت. وأما حديث جعفر ابن أبي المغيرة فليس تقوم به حجة، ولكنه أمر لا حرج على من فعله، لأن الأصل فيه أنه فعل بر وخير، فحيث فعل فحسن، إلا أن الافضل من ذلك، ما كان رسول الله يواظب عليه، ومال أخيار صدر السلف إليه، وبالله التوفيق.

حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف، قال أخبرنا عبيد الله بن محمد، قال حدثنا محمد بن قاسم، قال حدثنا يوسف بن يعقوب، قال حدثنا سليمان بن حرب، قال حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع عن ابن عمر، قال حفظت من رسول الله عليه عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين قبل الغداة في بيته، وركعتين قبل الغداة في بيته.

وحدثتني حفصة وكانت ساعة لا تدخل عليه فيها أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن، صلى في بيته ركعتين(١). هكذا وقع في أصلي : وركعتين قبل الغداة، والصواب فيه بعد الجمعة، إلا أن يكون اختلط على أيوب حديثه هذا عن نافع، بحديثه عن المغيرة بن سليمان . وأما حديث نافع فمحفوظ فيه ركعتين بعد الجمعة، وليس فيه ركعتان قبل الصبح، إلا في روايته عن حفصة وليس ذلك عند مالك .

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا بكر بن حماد، قال حدثنا مسدد، قال حدثنا يحيى يعني القطان ؛ وحدثنا عبد الرحمن بن يحيى، قال حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف، قال حدثنا ابن وضاح، قال حدثنا محمد بن

<sup>(</sup>۱) خ (۲/۷۵۳/ ۱۱۸۰). حم (۲/۲). ت (۲/۸۹۲/۳۳۲).

<sup>(</sup>٢) ن (٣/ ١٢٦/ ١٤٢٨). حم (٢/ ٣٥). وقال الألباني في ضعيف سنن النسائي (٧٩) شاذ بذكر إطالتهما. وقال في الإرواء (٣/ ٩١) سنده صحيح لكن خالفه وهيب فقال: ثنا أيوب به بلفظ: ( كان يغدو إلى المسجد يوم الجمعة فيصلي ركعات يطيل فيهن القيام فإذا انصرف الإمام رجع إلى بيته فصلى ركعتين وقال: هكذا كان يفعل رسول الله عليه الحرجه أحمد (٢/ ٣٠) وسنده صحيح على شرطهما ووجه المخالفة أنه وصف بإطالة الصلاة قبل الجمعة لا الركعتين.

مسعود، قال حدثنا يحيى القطان، قالا جميعا عن عبيد الله، قال أخبرني نافع، عن ابن عمر، قال صليت مع النبي عَلَيْلَةً سجدتين قبل الظهر، وسجدتين بعدها وسجدتين بعد المغرب، وسجدتين بعد العشاء، وسجدتين بعد الجمعة؛ فأما المغرب والعشاء ففي بيته (۱)، فهذا لفظ حديث مسدد، ولفظ حديث محمد بن مسعود: وأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته ثم اتفقا قال: وحدثتني أختي المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته ثم اتفقا قال: وحدثتني أختي حفصة أن رسول الله عَلَيْلَةً كان يصلي سجدتين خفيفتين بعد ما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي عَلَيْلَةً فيها .

وحدثنا عبد الوارث بن قاسم، قال حدثنا محمد بن شاذان، قال حدثنا معاوية بن عمرو الأزدي، قال حدثنا زائدة، عن عبيد الله عن نافع، قال قال عبد الله بن عمر: صليت مع النبي على قبل الظهر سجدتين، وبعدها سجدتين، وبعد المغرب سجدتين، وبعد العشاء سجدتين، وبعد الجمعة ففي سجدتين، وبعد الجمعة ففي رحله(٢).

حدثنا يحيى بن عبدالرحمن، وسعيد بن نصر - قراءة مني عليهما - أن محمد بن ابي دليم حدثهما، قال حدثنا ابن وضاح، قال حدثنا آدم بن ابي إياس، قال حدثنا ابن ابي ذئب، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال كان رسول الله عليه لا يصلي بعد المغرب الركعتين الا في بيته (٣). وهذا عندي نحو من رواية يحيى والقعنبي، عن مالك في ذلك.

حدثنا أحمد بن عمر، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن علي، قال حدثنا محمد بن فطيس، قال حدثنا مالك بن سيف، قال حدثنا

<sup>(</sup>۱)و(۲) خ (۳/ ۱۲/ ۱۷۲۱). م (۱/ ۲۰۵/ ۲۷۷).

<sup>(</sup>٣) أبو داود الطيالسي (١٨٣٦). حب:الإحسان (٦/ ٢٣٥/ ٢٤٨٧).

عبد الله بن صالح ، قال حدثنا الليث بن سعد، قال حدثني عقيل، عن ابن شهاب، قال أخبرني سالم بن عبدالله، عن عبد الله بن عمر، قال صليت مع رسول الله ﷺ ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء(۱) - لم يقل الليث في شيء منها في بيته. ورواه معمر، عن الزهري، عن سالم ، عن ابن عمر، قال كان رسول الله ﷺ عن الزهري، عن سالم ، عن ابن عمر، قال كان رسول الله ﷺ يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته (۱). قال ابو داود وكذلك رواه عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.

حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف، قال حدثنا عبيد الله بن محمد قالا محمد، وحدثنا احمد بن عمر، قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن قاسم، قال حدثنا يوسف بن يعقوب، قال حدثنا عمرو بن مرزوق، قال حدثنا شعبة، عن قتادة، قال: كنا عند محمد ابن سيرين، وعنده المغيرة بن سلمان، قال فحدث عن ابن عمر، قال: قال ابن عمر عشر ركعات حفظتهن من رسول الله عمر، قال: قال ابن عمر عشر ركعات حفظتهن من رسول الله المغرب، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد فقال رجل عند محمد: هذا ما لابد منه، فقال محمد إن ما لا بد منه الفريضة - هكذا يقول المغيرة بن سلمان: ركعتان قبل الصبح، ولا يقول ركعتان بعد الجمعة، ولا يقول في شيء منها في بيته.

<sup>(</sup>۱) خ (۲/ ۲۲/ ۱۱۱).

<sup>(</sup>۲) حم (۱/ ۱۱). د (۱/ ۱۱۳۲/ ۱۱۳۲). ت (۲/ ۳۹۹/ ۲۱۱) وقال: حسن صحیح. جه (۱/ ۱۳۵۸/ ۱۱۳۱).

<sup>(</sup>٣) حم (٢/ ١٥) والحديث صحيح بشواهده كما قال الألباني في الإرواء(٢/ ١٨٦).

حدثنا سعيد بن نصر ، قال حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا عبد الله بن روح ، قال حدثنا عثمان بن عمر بن فارس قال أخبرنا عبد الله بن عون ، عن محمد ، عن المغيرة بن سلمان ، عن ابن عمر ، قال : حفظت من رسول الله عليه عشر ركعات : ركعتين ، قبل الصبح ، وركعتين قبل الظهر ، وركعتين بعد الظهر ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين بعد العشاء (۱) .

وحدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف، قال أخبرنا عبيد الله بن محمد، قال حدثنا محمد بن قاسم، قال حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي، قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي، قال حدثنا حماد ابن زيد، عن أيوب، قال سمعت المغيرة بن سلمان في بيت محمد ابن سيرين يحدث عن ابن عمر، قال: حفظت من رسول الله علي عشر ركعات سوى الفريضة: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفهر، وركعتين بعد الفجر(۲).

وحدثنا عبد الله، قال حدثنا عبيد الله، قال حدثنا محمد قال حدثنا يوسف بن يعقوب، قال حدثنا سليمان بن حرب، قال حدثنا يزيد بن ابراهيم التستري، قال حدثنا محمد يعني ابن سيرين قال المغيرة بن سلمان قال عبد الله بن عمر: عشر ركعات حفظتهن عن النبي عليه السلام: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر (٣).

<sup>(</sup>١)و(٢)و(٣) تقدم تخريجه في الباب نفسه.

أعلم.

وقد روي هذا الحديث عن محمد بن سيرين، عن ابي هريرة، قال: حفظت من النبي عليه السلام عشر ركعات - وهو عندي خطأ فلذلك لم أذكره لأنه لو كان عند ابن سيرين فيه شيء عن ابي هريرة، ما حدث به عن المغيرة بن سلمان، عن ابن عمر - والله

وأما الاثنتا عشرة ركعة، ففيها حديث أم حبيبة، وحديث عائشة، حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا بكر بن حماد، قال حدثنا مسدد، قال حدثنا يحيى، عن شعبة، عن النعمان بن سالم، عن عمرو بن أوس، عن عنبسة بن ابي سفيان، عن أم حبيبة عن النبي سفيان، عن أم حبيبة عن النبي سفيان، أو بنى الله له بيت في الجنة، أو بنى الله له بيت في الجنة، قال وكل واحد منهم قال ما تركتها بعدها (۱).

حدثنا سعيد بن نصر، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال ابن وضاح، قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة، قال حدثنا اسحاق بن سليمان الرازي، عن مغيرة بن زياد، عن عطاء، عن عائشة، قالت قال رسول الله عليه عليه من ثابر على اثنتي عشرة ركعة، بنى الله له بيتا في الجنة: أربعا قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد الفجر وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر (٢).

<sup>(</sup>۱) حم (۳۲۷/۲). م (۷۲۸/۰۰۳۱). ومن طرق أخرى عن أم حبيبة: ن (۳/ ۲۹۰/۲۹۰). د (۲/ ۱۲۵/ ۱۲۵). ت (۲/ ۲۷٤/۲۱). جــه (۱/ ۳٦۱/۱۱) وقال الترمذي احسن صحيحه.

<sup>(</sup>۲) ن (۳/ ۱۷۹۳/۲۸۹). ت (۱۱۲۳/۲۷۳/۱) وقال: غریب من هذا الوجه. ومغیرة ابن زیاد قد تکلم فیه بعض أهل العلم من قبل حفظه. جه (۱/ ۳۲۱/۱). وانظر التلخیص الحبیر لابن حجر (۲/ ۲/۱۲).

قال ابو عمر: في غير هذا الحديث في موضع الركعتين بعد العشاء: ركعتين قبل العصر، وهو محفوظ من حديث علي بن ابي طالب وغيره.

حدثني احمد بن فتح، قال حدثنا ابو احمد بن المفسر، قال حدثنا محمد بن يزيد، قال حدثنا الفزاري، ويوسف بن أسباط، عن سفيان، عن منصور عن ابراهيم، قال: صلاة السنة اثنتا عشرة ركعة.

# ما جاء في تخفيف سنة الفجر

[10] مالك، عن نافع، عن ابن عمر، ان حفصة زوج النبي ﷺ أخبرته أن رسول الله ﷺ كان اذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدا الصبح، صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة (١).

في هذا الحديث مع رواية الصاحب عن الصاحب، والمثل عن المثل - من الفقه: الاذان للصبح مع انفجار الصبح، وفيه تخفيف ركعتي الفجر، وكذلك قال عبيد الله بن عمر عن نافع، عن ابن عمر، عن حفصة، قالت: كان رسول الله على يخفف ركعتي الفجر حتى إني لأقول: أقرأ فيهما بأم القرآن أم لا (٢)؟ وسيأتي ذكر القراءة فيهما عند ذكر ذلك الحديث في كتابنا هذا - إن شاء الله.

حدثنا سعيد بن نصر، وعبدالوارث بن سفيان، قالا حدثنا قاسم ابن أصبغ، قال حدثنا محمد بن اسماعيل، قال حدثنا الحميدي، قال حدثنا سفيان، قال حدثني من لا أحصي من أصحاب نافع، عن نافع، عن ابن عمر، قال: أخبرتني حفصة أن رسول الله عليه كان اذا طلع الفجر صلى ركعتين (٣).

حدثنا سعيد، وعبدالوارث، قالا حدثنا قاسم، قال حدثنا اسماعيل بن السحاق، قال حدثنا حجاج بن المنهال، قال حدثنا

<sup>(</sup>۱) خ (۲/۲۲۱/۸۱۲). م (۱/ ۰۰۰/۲۲۷).

<sup>(</sup>٢) الحــديث رواه: حم (٦/ ٤٠). خ (١١٧١). د (١٢٥٥/٤٤/١). لكن عن عــائشــة بهــذا اللفظ وليس عن حفصة.

<sup>(</sup>٣) خ (٣/ ٧٤ / ١٨١١). م (١/ ١٠٠٠ / ١٨١٨ (٩٨)). ت (٢/ ١٩٨٨ / ١٣٣٤).

حماد بن سلمة، عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر، عن حفصة، قالت: كان رسول الله ﷺ يخفف ركعتى الفجر(١).

وحدثني عبدالوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا محمد بن شاذان، قال حدثنا زكريا بن عدي، قال حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن عبدالكريم - يعني الجزري، عن نافع عن ابن عمر، عن حفصة، قالت: كان رسول الله ﷺ اذا سمع أذان الصبح، صلى ركعتين، ثم خرج الى المسجد وحرم الطعام، وكان لا يؤذن له حتى يصبح.

وفي هذه الاحاديث ما يدل على أن ركعتي الفجر من السنن المؤكدة، لأن السنة لا يعرف منها مؤكدها الا بمواظبة رسول الله ويندب ويندب وكان رسول الله يواظب على ركعتي الفجر ويندب إليهما؛ وقد قال بعض أصحابنا إنهما من الرغائب وليستا من السنن، وهذا قول ضعيف.

حدثنا عبدالوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم، قال حدثنا بكر ابن حماد، قال حدثنا مسدد، قال حدثنا يحيى، عن ابن جرير، قال حدثنا عطاء، عن عبيد بن عمير، عن عائشة قالت: إن رسول الله على على على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على الركعتين قبل الصبح (٢).

قال ابو عمر: كل ما ليس بفريضة فهو نافلة وفضيلة اذا سن ذلك رسول الله ﷺ بقوله أو فعله، وسنته طريقته التي كان عليها، عاملا بها، ناديا واليها.

<sup>(1)</sup>  $\neq$  (1/177/0311).  $q(1/\cdots 0/\Lambda 1 \Gamma(\Lambda \Lambda))$ .  $\Rightarrow$  (1/177/0311).

<sup>(</sup>٢) حم (٦/٤٤). خ (١/١١). م (١/١١٠). د (٢/٤٤/٤٥١).

# ما جاء في تخفيف ركعتي الفجر

[17] مالك، عن يحيى بن سعيد، أن عائشة زوج النبي على قالت: إن كان رسول على لل لل المراد الفراد ألم القرآن أم القرآن أم الإ؟(١).

هكذا هذا الحديث عند جماعة الرواة للموطأ، وقد رواه ابن عيينة وغيره، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن عبدالرحمن، عن عمرة، عن عائشة.

قرأت على أحمد بن عبد الله أن الميمون بن حمزة حدثهم بمصر، قال: حدثنا الطحاوي، قال حدثنا المزني، قال حدثنا الشافعي؛ وحدثنا سعيد بن نصر، وعبدالوارث بن سفيان، قالا حدثنا قاسم ابن أصبغ، قال حدثنا محمد بن اسماعيل، قال حدثنا الحميدي، قال حدثنا سفيان بن عيينة، قال: سمعت يحيى بن سعيد قال: أخبرني محمد بن عبد الرحمن، قال سمعت عمرة تحدث عن عائشة قالت: كان رسول الله عليه يخفف الركعتين قبل الفجر حتى إني قال: هل قرأ فيهما بأم القرآن(٢).

وهكذا رواه ابو أسامة، ويزيد بن هارون، وزهير بن معاوية، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن عبدالرحمن، عن عمرة، عن عائشة (٣).

<sup>(</sup>١) حم (٦/ ٢٣٥). حب (١/ ٢١٧/ ٢٤٦٥ - الإحسان) وصححه.

<sup>(</sup>٢) حم (٦/ ٤٤). خ (٢/ ٢٥٤/١٧١). د (٢/ ٤٤/ ١٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) حـــم (٦/٤٢١..). خ (١١٧١). م (١/١٠٥/٤٢٧(٩٣–٩٣)).د (٢/٤٤/٥٥٢١). ن (٢/٤٩٤/٥٤٣).

وهو حدیث ثابت صحیح، وقد روی عن یحیی بن سعید عن ابی بکر بن محمد ، عن عمرو بن حزم - وفیه نظر.

وقد رواه هشام بن عروة، عن ابيه، عن عائشة، ذكره البزار عن محمد بن المثنى قال حدثنا عبدالله بن داود، وعبدالوهاب الثقفي، عن هشام بن عروة، عن ابيه عن عائشة – فذكره.

وفيه من الفقه دليل على أن قراءة أم القرآن لا بد منها في كل صلاة نافلة وغيرها، وأنها تجزيء مما سواها، وفي قول رسول الله على: لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب(١)، وكل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج(٢) - ما يغني عن الاستدلال بما ذكرنا والحمد لله.

وقد روي عن النبي ﷺ أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر بـ ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَحَدُ ﴾؛ من حديث عائشة (٣)، وحديث ابن عمر (١) وحديث ابي هريرة (٥)، وحديث ابن مسعود (١)، وكلها صحاح ثابتة؛ لكن المعنى فيها أن ذلك كان مع أم القرآن، بدليل ما

<sup>(</sup>۱) حــــــم (٥/١٤٣). خ (٢/١٠٣/٢٥٧). م (١/٥٩٢/١٩٣). ن (٢/١٧٤/٩٠٩).د (۱/١٤١٥/٢٢٨). ت (٢/٥٢/٧٤٢). جه (١/٣٧٢/٧٣٨).

<sup>(</sup>۲) أخـــرجــه من حــديث أبي هـريرة: حـم (۲/ ۲۰۲). م (۱/ ۲۹۲/ ۳۹۰). د (۱/ ۲۹۲/ ۳۹۰). ن (۲/ ۲۹۳/ ۴۷۵- ۹۰۵/ ۹۰۸). ومن حـدیث عائشــة: حم (۱۲۲/ ۱٤۲) جـه (۱/ ۲۷۲/ ۱۶۸). ومن حــدیث عـمــرو بن شـعــیب عن أبیـه عن جــده: جـه (۱/ ۲۷۲/ ۸۶۱) وقال البوصیري فی الوائد: «إسناده حسن».

<sup>(</sup>٣) حم (٦/ ١٨٤). المدارمي (٢/ ٣٣٦). الطحاوي (٢/ ٢٩٧). عبد الرزاق (٣/ ٥٩/ ٢٩٧). المدارمي (٢/ ٣٣٦). وإسناده ضعيف لانقطاعه بين ابن سيرين وعائشة فإنه لم يسمع منها كما قال أبو حاتم. نص على هذا الألباني في تمام المنة (٣٣٧) وأشار إلى أن الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة دون قوله (وكان يسر بها».

<sup>(</sup>٤) و(٥)و(٦) ستأتى في الباب نفسه.

ذكرنا من قوله ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، وهي خداج، ولا حجة في ذلك لمن ذهب الى أن أم القرآن وغيرها سواء، لأن حديثه في ﴿ قُلْ يَمَا أَيُّهَا ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾ و ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ ٱكدُ ﴾ مرتب على ما ذكرنا، وهذا بين لمن ألهم رشده.

وأخبرنا عبدالله بن محمد، قال حدثنا عبدالحميد بن احمد، قال حدثنا الخضر بن داود، قال حدثنا الأثرم، قال حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن عائشة، قالت: كان رسول الله على يقرأ في الركعتين قبل الفجر بر ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا لَكَ فِي وَهُو اللّهُ أَحَدُ ﴾ و ﴿ قُلْ هُو اللّهُ أَحَدُ ﴾ وفيسر القراءة فيهما (٢).

حدثنا سعيد بن نصر، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا ابن وضاح، قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة، قال حدثنا عبدالله بن إدريس، عن هشام، عن ابن سيرين، عن عائشة أن رسول الله على كان يقرأ في ركعتي الفجر: ﴿قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَيْفِرُونَ ﴾ و ﴿قُلْ هُو ٱللّهُ أَلْكَيْفِرُونَ ﴾ و ﴿قُلْ هُو ٱللّهُ أَكَانَهُمُ اللّهَ الله القراءة (٣).

<sup>(</sup>١)و(٢)و(٣) انظر ما قبله.

وحدثنا عبدالوارث، قال حدثنا قاسم، قال حدثنا بكر بن حماد، قال حدثنا مسدد، قال حدثنا أبو إسحاق، قال حدثنا مسدد، قال حدثنا أبو إسحاق، عن مجاهد، عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله ﷺ أكثر من عشرين مرة يقرأ في الركعتين بعد المغرب والركعتين قبل الفجر: ﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَيْرُونَ ﴾ و ﴿قُلْهُو ٱللّهُ أَحَدُ ﴾ (١).

حدثنا خلف بن القاسم، قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الخصيب القاضي، قال حدثنا محمد بن نصر بن منصور أبو جعفر الصائغ؛ وحدثنا عبدالله بن محمد، قال حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا ابو داود، وحدثنا يحيى بن عبدالرحمن، وسعيد بن نصر، قالا حدثنا ابن ابي دليم، قال حدثنا ابن وضاح، وحدثنا عبدالوارث، قال حدثنا قاسم، قال حدثنا ابن وضاح، وحدثنا أحمد ابن القاسم بن عبد الرحمن، قال حدثنا محمد بن معاوية، قال حدثنا احمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، قالوا كلهم: حدثنا يحيى بن معين، قال حدثنا مروان بن معاوية، قال أخبرنا يزيد بن يحيى بن معين، قال حدثنا مروان بن معاوية، قال أخبرنا يزيد بن ركعتي الفجر وقال بعضهم كان يقرأ في ركعتي الفجر: ﴿قُلْ يَكَأَيُّهُا رَكُعتي الفجر: ﴿قُلْ يَكَأَيُّهُا الْمَكُونُ وَ ﴿قُلْ هُو اللّهُ أَحَدُهُ (٢).

وحدثنا عبدالوارث قال حدثنا قاسم، قال حدثنا ابو يحيى بن ابي مسرة، قال حدثنا بدل ابن المحبر، قال حدثنا عبدالملك بن الوليد بن معدان الضبعي، عن عاصم بن بهدلة، عن زر وابي وائل، عن

<sup>(</sup>۱) حم (۲/ ۲۲). ت (۲/ ۲۷۲/ ٤١٧) وقال: حديث حسن. جه (۱/ ٣٦٣/ ١١٤٩).

<sup>(</sup>T) 7 (1/ T·0/ TTV). & (T/ TP3/ 33P). & (T/ 03/ T071).

جه (۱/۲۲۳/۸۱۱).

عبد الله قال: ما أحصى ما سمعت رسول الله ﷺ يقرأ في ركعتي المغرب وركعتي الفجر: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الل

قــال ابو عمــر: إنما قراءته لهــاتين الســورتين في ركعــتي الفجــر كقراءته فيهمــا الآية من البقرة، والآية من آل عمران، وذلك كله مع أم القرآن – والله اعلم.

وأخبرنا عبدالله بن محمد، قال حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا ابو داود، قال حدثنا احمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا عثمان بن حكيم، قال أخبرني سعيد بن يسار، عن عبدالله بن عباس أن كثيرا ما كان يقرأ رسول الله ﷺ في ركعتي الفجر: ﴿ قُولُواْ مَامَنَكَا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ اللّهِ عَلَيْهِ وَمَا أُنزِلَ اللّهِ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

وذكره ابو بكر بن ابي شيبة عن ابي خالد الأحمر، عن عثمان ابن حكيم، عن سعيد بن يسار، عن ابن عباس، وقال فيه: ﴿ قُولُواْ ءَامَنَكَا بِاللَّهِ وَمَا أَنزِلَ إِلَيْنَا﴾ التي في آل عمران: ﴿ تَمَالُواْ إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَآعِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ﴾ (٣).

حدثنا عبدالوارث، قال حدثنا قاسم، قال حدثنا اسحاق بن الحسن الحربي، حدثنا ابو الوليد، حدثنا حماد بن سلمة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن حفصة أن رسول الله عن يخففهما - يعنى الركعتين قبل الفجر(٤).

<sup>(</sup>۱) ت (۲/۲۹۲/۲۹۱) وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الملك بن معدان عن عاصم. جه (۱/۳۱۹/۳۱۹).

<sup>(</sup>٢)و(٣) م (١/ ٢ - ٥/ ٧٢٧). د (٢/ ٢٦/ ٢٥٦١). ن (٢/ ٩٤٣/٩٤٣). حم (١/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه في باب ما جاء في تخفيف سنة الفجر.

قال ابو عمر:

في مراعاة العلماء من الصحابة والسلف الصالح واهتبالهم بركعتي الفجر وتخفيفهما وما يقرأ فيهما مع مواظبة رسول الله على عليهما وحضه أمته عليهما ، وأمره إعادتهما بعد وقتهما: دليل على أنهما من مؤكدات السنن، وعلى ما ذكرت لك جمهور الفقهاء، الا أن من أصحابنا من يأبى أن تكون سنة وقال: هما من الرغائب وليستا بسنة، وهذا لا وجه له فيشتغل به.

حدثنا سعيد بن نصر، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا ابن وضاح، قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة، حدثنا حفص بن غياث، عن ابن جريج، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن عائشة، قالت: ما رأيت رسول الله علية يسرع الى شيء من النوافل إسراعه الى ركعتى الفجر - ولا الى غنيمة (١).

وحدثنا عبدالوارث، قال حدثنا قاسم، قال حدثنا بكر، قال حدثنا بحريج، قال أخبرني حدثنا مسدد، قال حدثنا يحيى، عن ابن جريج، قال أخبرني عطاء، عن عبيد بن عمير، عن عائشة، قالت: إن رسول الله على لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على الركعتين قبل الفجر (٢).

قال ابو عمر:

هذا يدل على أنهما أوكد من الوتر، لأن الوتر من صلاة الليل؛ فإنما هو وتر صلاة الليل، وصلاة الليل نافلة بإجماع المسلمين؛ وقال

<sup>(</sup>۱)و(۲) م (۱/۱۰/۹۶). ابن خرية (۲/۱۱۰۸/۱۱). حب: الإحراصان (۲/ ۲۱/۷۰۶۰).

الله عز وجل: ﴿ وَمِنَ ٱلْيَلِ فَتَهَجَدُ بِهِ عَنَافِلَةً لَكَ ﴾ [الإسراء: (٧٩)] فلما كان رسول الله ﷺ أشد تعاهدا ومواظبة وإسراعا الى ركعتي الفجر منه الى سائر النوافل، دل على تأكيدها؛ وإنما تعرف مؤكدات السنن، بمواظبة رسول الله ﷺ عليها، لأن أفعاله كلها سنن صلوات الله وسلامه عليه ولكن بعضها أوكد من بعض، ولا يوقف على ذلك الا بما واظب عليه وندب اليه منها - وبالله التوفيق.

وممن قال إن ركعتي الفجر سنة مؤكدة-: مالك فيما روى عنه أشهب، وعلي بن زياد - وهو قولهما وقول الشافعي، وأحمد بن حنبل، واسحاق، وداود، وجماعة أهل الفقه والأثر- فيما علمت- لا يختلفون في ذلك؛ واستدل بعضهم على تأكيدها بقضاء رسول الله على لها حين نام عن صلاة الفجر، ولم يقض شيئا من السنن غيرها بعد انقضاء وقتها.

حدثنا عبدالوارث ، قال حدثنا قاسم ، قال حدثنا بكر ، قال حدثنا مسدد ، قال حدثنا ابو عوانة ، عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد ابن هشام عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها(١).

وأما أقاويل الفقهاء في القراءة في ركعتي الفجر، فقال مالك: أما أنا فلا أزيد فيهما على أم القرآن في كل ركعة لحديث عائشة المذكور في هذا الباب، رواه ابن القاسم عنه.

وقال ابن وهب عنه: لا يقرأ فيهما الا بأم القرآن.

وقال الشافعي: يخفف فيهما، ولا بأس أن يقرأ مع أم القرآن سورة قصيرة، وروى ابن القاسم عن مالك أيضا مثله.

<sup>(</sup>۱) حم (٦/ ٢٦٥). م (١/ ١٠٥/ ٩٦). ت (٢/ ٢٧٥/ ٤١٦).

وقال الشوري: يخفف فإن فاته شيء من حزبه بالليل، فلا بأس أن يقرأه فيهما ويطول.

وقال ابو حنيفة: ربما قرأت في ركعتي الفجر حزبي من القرآن – وهو مذهب أصحابه.

قال ابو عمر: السنة تشهد لقول مالك ، والشافعي في هذا الباب، والله الموفق للصواب.

# ما جاء ني صلاة ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس

[17] مالك، عن زيد بن أسلم انه قال: عرس رسول اله ﷺ ليلة بطريق مكة، ووكل بلالا ان يوقظهم للصلاة، فرقد بلال ورقدوا، حتى استيقظوا – وقد طلعت عليهم الشمس، فاسيقظ القوم وقد فزعوا، فأمرهم رسول اله ﷺ ان يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي، وقال: ان هذا واد به شيطان، فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي، ثم امرهم رسول الله ﷺ ان ينزلوا وأن يتوضأوا، وأمر بلالا ان ينادي بالصلاة أو يقيم، فصلى رسول الله ﷺ بالناس، ثم انصرف اليهم وقد رأى من فزعهم، فقال: يا أيها الناس، ان الله قبض أرواحنا، ولو شاء لردها البنا في حين غير هذا، فاذا رقد احدكم عن الصلاة أو نسيها، فليصلها كما كان يصليها في وقتها، ثم التفت رسول الله ﷺ الى أبي بكر فقال: ان الشيطان أتى بـلالا وهو قائم يصلي فأضجعه، فلم يزل يهدئه كما يهدأ الصبي حتى نام، ثم دعا رسول الله ﷺ أبا بكر، فقال أبو بكر: أشهد انك رسول الله ﷺ أبا بكر، فقال أبو بكر: أشهد انك رسول الله ...

وأما صلاة ركعتي الفجر لمن نام عن صلاة الصبح، فلم ينتبه لها الا بعد طلوع الشمس، فان مالكا قال: يبدأ بالمكتوبة، ولم يعرف ما ذكر عن رسول الله عليه في ركعتي الفجر انه ركعها يوم نام عن صلاة الصبح في سفره قبل ان يصلي الصبح (۱). ذكر أبو قرة في سماعه من مالك قال: قال مالك فيمن نام عن الصبح حتى طلعت الشمس: انه لا يركع ركعتي الفجر، ولا يبدأ بشيء قبل الفريضة. قال: وقال مالك: لم يبلغنا ان النبي عليه صلى ركعتي الفجر حين قالجر حين

<sup>(</sup>۱)حم (٤/ ١٤٤). خ (١/ ٩٨٥/ ٤٤٣). م (١/ ٢٧٦/ ١٨٢). د (١/ ٨٠٣/ ٣٤٤).

نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس. وقال ابن وهب: سئل مالك هل كان رسول الله ﷺ حين نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس ركع ركعتى الفجر؟ قال: ما علمت.

قال أبو عـمر: ليس في رواية مالك -رحمـه الله- لا في حديث زيد بن أسلم هذا، ولا في حديث ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، ان رسول الله ﷺ ركع يومئـذ ركعتي الفـجر قـبل صلاة الصبح، وانما صار في ذلك الى ما روى، وعليه جمهور أصحابه، الا أشهب وعلى بن زياد، فانهما قالا: ركع ركعتي الفجر قبل ان يصلى الصبح، قالا: وقد بلغنا ذلك عن النبي وَلَيْكُ يُومئذ. وكذلك قال الشافعي، وأبو حنيفة، والثوري، والحسن بن حي، وهو قول جماعة أصحاب الحديث، واليه ذهب احمد، وأبو ثور، وداود، لما روي في ذلك عن النبي ﷺ من حديث عمران بن حصين وغيره(١). وقد كان يجب على أصل مالك، ان يركعهما قبل ان يصلى الصبح، لانه قوله فيمن أتى مسجدا قد صلى فيه: لا بأس ان يتطوع قبل المكتوبة اذا كان في سعة من الوقت، وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه، والشافعي، وداود، اذا كان في الوقت سعة. وقال الثوري: ابدأ بالمكتوبة، ثم تطوع بما شئت، وقال الحسن بن حي: يبدأ بالفريضة، ولا يتطوع حتى يفرغ من الفريضة، قال: فان كانت الظهر، فرغ منها ثم من الركعتين بعدها، ثم يصلي الاربع التي لم يصلها قبل الظهر.

<sup>(</sup>١) انظر الذي ما قبله

وقال الليث بن سعد: كل واجد من صلاة فريضة، ان صلاة نذر، أو صيام، انه يبدأ بالواجب قبل النفل، وقد روي عنه خلاف هذا من رواية ابن وهب أيضا، قال ابن وهب سمعت الليث بن سعد يقول في الذي يدرك الامام في قيام رمضان ولم يصل العشاء، انه يدخل معهم ويصلي بصلاتهم، فاذا فرغ صلى العشاء، قال: وان علم انهم في القيام قبل ان يدخل في المسجد، فوجد مكانا طاهرا، فليصل العشاء، ثم ليدخل معهم في القيام.

# قال أبو عمر:

ويجيء على ما قدمنا من قول مالك، وأبي حنيفة، والشافعي، وداود، فيمن أتى المسجد وقد صلى أهله، وفي الوقت سعة - انه لا بأس ان يتطوع قبل المكتوبة، مثل قول الليث فيمن أدرك القوم في قيام رمضان سواء، الا انه لا ينبغى له ان يوتر معهم، وان اوتر معهم، لزمه اعادة الوتر بعد صلاة العشاء، ووتره قبل صلاة العشاء كلا وتر، لانه قبل وقته.

# عدد الركعات التي كان يصليها الرسول ﷺ في القيام

[1۸] مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، أن رسول الله على كان يصلي من الليل احدى عشرة ركعة، يوتر منها بواحدة، فاذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن(١١).

وفي هذا الحديث من الفقه أن قيام الليل سنة مسنونة، لأن رسول الله على مداومته الله على مداومته على ذلك، على مداومته على ذلك، على وذلك معروف محفوظ، يغنى عن الإكثار فيه. وقد كان عليه الصلاة والسلام، يقوم حتى ترم قدماه فقيل له: أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: ألا أكون عبدا شكورا؟

والوتر سنة، وهو من صلاة الليل، لأنه بها سمى وترا، وإنما هو وتر لها. وقد أوجبه بعض أهل الفقه فرضا. وفي قول رسول الله وتر لها. وقد أوجبه بعض أهل الفقه فرضا. وفي قول رسول الله وسنبين ذلك بحجته في موضعه من كتابنا إن شاء الله. وأوجب بعض التابعين قيام الليل فرضا، ولو كقدر حلب شاة، وهوقول شاذ متروك لإجماع العلماء على أن قيام الليل منسوخ عن الناس. بقوله عز وجل: ﴿عَلِمَ أَلَن تُحَصُّوهُ فَنَابَ عَلَيَكُمُ فَآقَرَهُوا مَا تَبَسَرُ مِنَ الفَاسِ. والفرائض لا تثبت إلا بتقدير وتحصيل، وللكلام في ذلك موضع غير هذا. وأما الإحدى عشرة ركعة المذكورة في هذا

<sup>(</sup>۱) حم (۲/ ۳۰ – ۱۸۲). م (۱/ ۸۰۰/ ۳۲۷). ن (۳/ ۲۰۹/ ۱۹۶۰). د (۲/ ۱۸۶ / ۱۳۳۰). ت (۲/ ۳۰۳/ ۱۹۶۰).

الحديث، فمحملها عندنا أنها كانت مثنى، مثنى، حاشى ركعة الوتر، بدليل قـول رسول الله ﷺ، فـي حديث ابن عـمر: صـلاة الليل مثنى، مـثنى، وان ذلك قد ذكره في هذا الحديث جـماعة من أصحاب ابن شهاب، منهم الأوزاعي وابن أبي ذئب، وعمرو بن الحارث، ويونس بن يزيد وهذا موضع فيه اختلاف بين أهل العلم، لاختلاف الآثار في ذلك. وسنذكر ما قالوه فيه في باب نافع من هذا الكتاب، ويأتي منه ذكر في باب سعيد بن أبي سعيد، إن شاء الله . وقد ذهب قوم الى أن المصلى بالليل اذا ركع ركعتي الفجر، كان عليه أن يضطجع، على ما جاء في هذا الحديث، وزعموا أن الاضطجاع سنة في هذا الموضع، واحتجوا بحديث ابن شهاب هذا عن عروة، عن عائشة أن رسول الله ﷺ كان اذا ركع ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، هكذا قال كل من روى هذا الحديث عن ابن شهاب، الا مالك بن أنس، فإنه جعل الاضطجاع في هذا الحديث بعد الوتر، واحتج أيضًا من ذهب الى الاضطجاع بعد ركعتى الفجر، مع ما ذكرنا، بحديث الأعمش، عن أبي صالح عن ابي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ اذا صلى أحدكم ركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه(١)، الحديث. حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا بكر بن حماد، قال حدثنا مسدد، قال حدثنا عبد الواحد بن زياد، قال حدثنا الأعمش، فذكره باسناده سواء وأبى جماعة من أهل العلم ذلك، وقالوا: ليس الاضطجاع بسنة، وإنما كان ذلك راحة لطول قيامه واحتجوا بحديث

<sup>(</sup>۱) حم (۲/ ٤١٥). د (۱/ ٤٧/٢). ت (۲/ ٢٨١/٢). وقال: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. ابن خزيمة في صحيحه (۲/ ١٦٧/ ١١٢٠). حب: الإحسان (٦/ ٢٢٠/ ٢٤٦٨).

أبي سلمة عن عائشة قالت: كان رسول الله على الله الفيران وفي الفجر فان كنت نائمة اضطجع وان كنت مستيقظة حدثني والا لفظ بعض الناقلين لهذا الحديث ان كنت مستيقظة حدثني والا اضطجع، وقد قال ابن القاسم، ورواه عن مالك أيضا: أنه لا بأس بالضجعة بين ركعتي الفجر، وصلاة الصبح، ان لم يرد بها ان يفصل بينهما، وقال الأثرم: سمعت احمد بن حنبل يسئل عن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، فقال: ما افعله أنا، فان فعله رجل ثم سكت، كأنه لم يعبه ان فعله. قيل له: لم لم تأخذ به ؟ فقال: ليس فيه حديث يثبت ، قلت له: حديث الأعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة، قال: رواه بعضهم مرسلا، وذكر أبو بكر الاثرم من وجوه عن ابن عمر أنه أنكره، وقال: أنها بدعة، وعن ابراهيم، وأبي عبيدة، وجابر بن زيد، أنهم انكروا ذلك.

وفي هذا الحديث أيضا من الفقه في غير رواية مالك مما رواه أصحاب ابن شهاب عنه على ما ذكرناه في هذا الباب من اتخاذ مؤذن راتب للآذان.

وفيه اشعار المؤذن للإمام بدخول الوقت وإعلامه بذلك.

وفي ذلك ما يدل على أن على المؤذنين ارتقاب الأوقات، وقد احتج بعض من لا يجيز الآذان للصبح قبل الفجر، بحديث ابن شهاب هذا، من رواية عقيل، وغيره، لأنه فيه فاذا سكت المؤذن الأول من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قالوا: فهذا يدل على أن الآذان لصلاة الفجر إنما كان بعد الفجر، في حين يجوز فيه

<sup>(</sup>۱) خ (۳/ ۵۰/ ۱۲۱۱). ع (۱/ ۱۱۰/ ۱۶۷۳). د (۲/ ۲۲/ ۱۲۲۲۱).

ركوع ركعتي الفجر، لقوله: المؤذن الأول وهذا التأويل قد عارضه نص قوله عليه: ان بلالا ينادي بليل(١)، وسيأتي القول فيه في باب ابن شهاب عن سالم إن شاء الله.

وفيه أن ركعتي الفجر خفيفتان.

وفيه دليل على أن رسول الله ﷺ كان لا يترك ركعتي الفجر، وأنه كان يواظب على الوتر.

واختلف العلماء في الأوكد منهما، فقالت طائفة: الوتر أوكد، وكلاهما سنة، ومن أصحابنا من يقول: ركعتا الفجر ليستا بسنة وهما من الرغائب والوتر سنة مؤكدة.

وقال آخرون ركعتا الفجر سنة مؤكدة كالوتر، وقال آخرون هما أوكد من الوتر، لان الوتر ليس بسنة الاعلى أهل القرآن، ولكل واحد من هذه الطوائف حجة من جهة الأثر، سنذكرها في أولى المواضع بها من كتابنا هذا إن شاء الله.

وروي عن النبي ﷺ أنه قال: ركعتا الفجر أحب الي من الدنيا وما فيها، وفاتتا عبد الله بن ابي ربيعة فاعتق رقبة.

واحتج بعض من ذهب الى أن ركعتي الفجر أوكد من الوتر، بأن رسول الله ﷺ قضاهما حين نام عن الصلاة في سفره، كما قضى الفريضة، وان الوتر لا يقضى بعد صلاة الصبح، وأنه لا يقضي شيء من السنن والنوافل غيرها، وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>۱) حم (۲/۹). خ (۲/۷۲۱/۷۱۲) . م (۲/۸۲۷/۲۹۰۱). ت (۱/۲۹۳/۳۰۲). ن (۲/۷۳۳/۷۳۲).

### حكم صلاة الوتر

[19] مالك، عن ابي بكر بن عمرو بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن سعيد بن يسار، أنه قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، قال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم أدركت، فقال لي عبدالله بن عمر: أين كنت ؟ فقلت: خشيت الصبح فنزلت وأوترت، فقال عبدالله: أليس لك في رسول الله أسوة حسنة ؟ فقلت: بلى والله، قال: فإن رسول الله على البعير (١١).

وقع عند أكثر شيوخنا في هذا الإسناد: ابو بكر بن عمرو، وكان احمد بن خالد يقول: إن يحيي رواه ابو بكر بن عمرو وهو خطأ، وإنما هو ابو بكر بن عمر، كذلك رواه جماعة أصحاب مالك.

قال ابو عمر: هو كما قال احمد بن خالد، أبو بكر بن عمر، وهو معروف بالنسب، مشهور عند أهل العلم، وحديثه هذا حديث ثابت صحيح، وفيه بيان أن الوتر نافلة لا فريضة، ورد لقول من أوجب الوتر فرضا؛ لان السنة المجتمع عليها: أن المسافر وغير المسافر لا يصلي الفريضة على دابته أبدا- وهو آمن قادر علي الصلاة بالأرض، ولا يجوز له ذلك ؛ وسن رسول الله وسلي المسافر أن يصلي على دابته النوافل، وقد تقدم في هذا الكتاب بيان ذلك في مواضع منه.

<sup>(</sup>۱) حــم (۲/۷۰). خ (۲/۹۱۲/۹۹۹). م (۱/۷۸۱/۰۰۷[۲۳]). ت (۲/۳۳۰/۲۷۱). ن (۲/۷۰۲/۷۸۲۱). جه (۱/۷۷۹/۰۰۲۱).

حدثنا خلف بن قاسم، حدثنا ابو الميمون محمد بن عبدالله بن مطرف العسقلاني بعسقلان، حدثنا محمد بن عبدالرحمن بن عزوان، قال سمعت ابي قال: سألت مالكا عن الرجل يصلي على دابته، فقال: أخبرني ابو بكر بن عمر بن عبدالرحمن بن عبدالله ابن عمر، عن سعيد بن يسار، عن ابن عمرقال: أوتر رسول الله علي وهو راكب(۱).

وحدثنا خلف بن قاسم، حدثنا احمد بن محمود بن خليد، حدثنا عبدالله بن احمد بن حنبل، حدثنا ابي، حدثنا عبدالرحمن ابن مهدي، حدثنا مالك، عن ابي بكر بن عمر، عن سعيد بن يسار عن ابن عمر قال: أوتر رسول الله على البعير (٢).

قال ابو عمر: لما أوتر رسول الله ﷺ على البعير، علمنا أن الوتر حكمه حكم النافلة لا حكم الفريضة، اذ لا خلاف بين المسلمين ينقل كافتهم عن كافتهم عن نبيهم ﷺ أن الفريضة لا يصليها على الدابة أحد وهو آمن قادر على أن يصليها بالأ رض، وإنما تصلى الفريضة على الدابة في شدة الخوف، لقول الله \_ عز وجل: ﴿ فَإِنْ خِفْتُ مُ فَرَجًا لا أَوْرُكُانًا ﴾.

وقالت طائفة من أهل العلم، إنما تصلى في شدة الطين والماء والله لا والوحل على الدابة لعدم الاستطاعة على صلاتها بالماء، والله لا يكلف نفسا الا وسعها، فلما ثبت عن النبي ﷺ أنه كان يوتر علي البعير، بان بذلك أن الوتر نافلة لا فريضة، ومما يدل على ذلك

<sup>(</sup>۱) حم (۲/۱۱۳).

<sup>(1)</sup>  $\sim (1/4)$ .  $\rightarrow (1/404/11)$ .

٩٠ == ا

أيضا: قوله ﷺ: خمس صلوات كتبهن الله على العباد (١٠). وقال الاعرابي النجدي: هل على غيرها؟ قال: لا، الا أن تطوع (١٠). وقال وقال الله عز وجل: ﴿ حَافِظُوا عَلَى ٱلصَّكَوَتِ وَٱلصَّكُوةِ ٱلْوُسْطَى ﴾ [البغرة: (٢٣٨)] ولو كانت الصلوات ستاً، لم يكن فيها وسطى.

وقد تقدم ذكر الحالة التي يجوز فيها التنفل على الدابة وما للعلماء في ذلك من التنازع، والاعتلال في باب عبد الله بن دينار، وباب عمرو بن يحيى من هذا الكتاب- والحمد لله.

وقد روى هذا الحديث محمد بن داود، بن ابي ناجية الاسكندراني، عن ابن وهب، عن مالك. عن الزهري، عن أنس، قال: رأيت النبي على على دابته حيث توجهت به . وكذلك رواه محمد بن ابراهيم بن قحطبة، عن الحنيني، عن مالك، عن الزهري، عن أنس، وهذا الاسناد خطأ عند أهل العلم بالحديث، ولا يصح فيه الا ما في الموطأ: مالك، عن ابي بكر بن عمر، عن ابي الحباب، عن ابن عمر.

<sup>(</sup>۱) أخسرجه من حديث عبادة بن الصامت د (۲/ ۱۳۰/ ۱۶۲). ن (۲/ ۲۶۸/ ٤٦٠). جه (۱) أخسرجه من حديث عبادة بن الصامت د (۲/ ۱۲۵/ ۱۳۰). حب :الإحسان (٦/ ۱۷۶ – ۲۷۱ / ۲۶۱).

<sup>(</sup>Y) حم (Y/Y) . (Y/Y) .

### باب منه

[۲۰] مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يكنى أبا محمد يقول: إن الوتر واجب، قال المخدجي: فرحت إلى عبادة بن الصامت، فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد، فاخبرته بالذي قال أبو محمد، قال عبادة: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله عبادة عنو وجل خمس صلوات كتبهن الله عنر وجل على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن، فليس له عند الله عهد - إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة الجنة المنات بهن، فليس له عند الله عهد - إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة الجنة المنة المنات بهن، فليس له عند الله عهد - إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة الجنة المنة المنات بهن، فليس له عند الله عهد - إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة المنات بهن، فليس له عند الله عهد - إن شاء عذبه وإن شاء أدخله المنات ا

لم يختلف عن مالك في إسناد هذا الحديث، فهو حديث صحيح ثابت، رواه عن محمد بن يحيى بن حبان جماعة، منهم: يحيى ابن سعيد، وعبد ربه بن سعيد، ومحمد بن إسحاق، وعقيل بن خالد، ومحمد بن عجلان وغيرهم - بهذا الإسناد، ومعناه سواء، إلا أن ابن عجلان وعقيلا لم يذكرا المخدجي في إسناده - فيما روى الليث عنهما.

ورواه الليث أيضا عن يحيى بن سعيد كما رواه مالك سواء، وإنما قلنا إنه حديث ثابت، لأنه روي عن عبادة من طرق ثابتة صحاح من غير طريق المخدجي بمثل رواية المخدجي، فأما ابن محيريز، فهو عبد

<sup>(</sup>۱) حم (٥/ ٣١٥ – ٣١٦ – ٣١٩). د (٢/ ١٣٠ / ١٤٢٠). ن (١/ ٢٤٨ / ٢٤). جـه (١/ ٤٤٨ – ١٤٤ / ١٤٠١). . حب: الإحــــان (٦/ ١٧٤ – ١٧٥ / ٢٤١٧). الدارمي (١/ ٣٧٠).

الله بن محيريز، وهو من جلة التابعين، وهو معدود في الشاميين، يروي عن معاذ بن جبل، وأبي سعيد الخدري، ومعاوية، وأبي محذورة وغيرهم، توفي في خلافة الوليد بن عبد الملك، وأما المخدجي فإنه لا يعرف بغير هذا الحديث، وقال مالك: المخدجي لقب وليس بنسب في شيء من قبائل العرب، وقيل: إن المخدجي اسمه رفيع، ذكر ذلك عن يحيى بن معين.

وأما أبو محمد، فيقال إنه مسعود بن أوس الأنصاري، ويقال سعد بن أوس، ويقال إنه بدري، وقد ذكرناه في الصحابة.

وفي هذا الحديث من الفقه دليل على ما كان القوم عليه من البحث عن العلم والاجتهاد في الوقوف على الصحة منه وطلب الحجة، وترك التقليد المؤدي إلى ذهاب العلم.

وفيه دليل على أن من السلف من قال بوجوب الوتر، وهو مذهب أبي حنيفة، وقد ذكرنا وجه قوله، والحجة عليه في غير موضع من كتابنا هذا- والحمد لله.

وقد روى أبو عصمة نوح بن أبي مريم، عن أبان بن أبي عياش، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: – قال رسول الله – علي أبي الله علي فريضة، وهو لكم علي فريضة، وهو لكم تطوع، والأضحى علي فريضة، وهو لكم تطوع، والغسل يوم الجمعة علي فريضة، وهو لكم تطوع. – وهذا حديث منكر لا أصل له، ونوح بن أبي مريم ضعيف متروك، ويقال: اسم أبيه أبي مريم يزيد بن جعبدة، وكان نوح أبو عصمة هذا قاضي مرو مجتمع على ضعفه، وكذلك أبان بن أبي عياش مجتمع على ضعفه وترك حديثه.

وفيه أن الصلوات المكتوبات المفترضات خمس لا غير، وهذا محفوظ في غير ما حديث، وفيه دليل على أن من لم يصل من المسلمين في مشيئة الله- إذا كان موحدا مؤمناً بما جاء به محمد عليه مصدقا مقرا وإن لم يعمل، وهذا يرد قول المعتزلة والخوارج بأسرها، ألا ترى أن المقر بالإسلام في حين دخوله فيه يكون مسلما قبل الدخول في عمل الصلاة وصوم رمضان بإقراره واعتقاده وعقدة نيته، فمن جهة النظر لا يجب أن يكون كافرا إلا برفع ما كان به مسلما وهو الجحود لما كان قد أقر به واعتقده والله أعلم.

وقد ذكرنا اختلاف العلماء في قتل من أبى من عمل الصلاة إذا كان بها مقرا- في باب زيد بن أسلم من هذا الكتاب- والحمد لله.

حدثنا سعيد بن نصر، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي، قال حدثنا الحميدي، قال حدثنا سفيان بن عيينة، قال حدثني يحيى بن سعيد، ومحمد بن عجلان، عن محمد بن يحيى بن محيديز عن المخدجي، قال: قيل لعبادة بن الصامت إن أبا محمد يقول الوتر واجب، قال: وكان أبو محمد رجلا من الأنصار، فقال عبادة: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله - عليه الله على العباد في اليوم والليلة، فمن أتى بهن لم ينتقص من حقهن شيئا استخفافا بهن، كان حقا على الله أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه (۱).

<sup>(</sup>١) تقدم في الباب نفسه.

وروى زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله بن الصنابحي قال: زعم أبو محمد أن الوتر فرض واجب، فقال عبادة ابن الصامت: كذب أبو محمد ، سمعت رسول الله - عليه - يقول: خمس صلوات افترضهن الله، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن، وأتم ركوعهن وسجودهن، كان له عند الله عهد أن يغفر له، وإن لم يفعل، جاء وليس له عند الله عهد -إن شاء عذبه وإن شاء غفر له (۱)

حدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا يزيد بن أبو داود، قال حدثنا محمد بن حرب الواسطي، قال حدثنا يزيد بن هارون، قال أخبرنا محمد بن مطرف، عن زيد بن أسلم فذكره(٢).

حدثنا أحمد بن قاسم، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة، قال حدثنا محمد بن عمر الواقدي، قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة النجاري أنه سأل عبادة بن الصامت عن الوتر، قال: أمر حسن جميل، قد عمل به رسول الله - عليه والمسلمون بعده وليس بواجب، قال: وكان عبادة يوتر بثلاث، وربما خرج والمؤذن يقيم، فأمر المؤذن أن يجلس حتى يوتر ويقيم.

وحدثنا خلف بن القاسم، قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد، قال حدثنا يوسف بن موسى بن عبد الله الأودي، حدثنا

و(۲) حم (٥/٣١٧). د (١/ ٢٩٥/ ٤٢٥). من طريق الصنابحي.

عبد الله بن حنين، حدثنا يوسف بن أسباط، عن السري بن إسماعيل، عن الشعبي، عن كعب بن عجرة، قال: خرج علينا رسول الله ويَلِيّه -: فقال: أتدرون ما قال ربكم؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: يقول: من صلى الصلاة لوقتها ولم يضيعها استخفافا بحقها، فله علي أن أدخله الجنة، ومن لم يصلها لوقتها وضيعها استخفافا بحقها، فلا عهد له علي - إن شئت غفرت له، وإن شئت عذبته.

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن، وعبد الرحمن بن عبد الله ابن خالد، قالا حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان ببغداد، قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال حدثنا أبي، قال حدثنا عبد هشيم، قال حدثنا عيسى ابن المسيب البجلي، عن الشعبي، عن كعب بن عجرة، قال: بينما نحن جلوس في مسجد رسول الله والينا، وثلاثة من عربنا، إذ خرج علينا رسول الله والينا، وثلاثة من عربنا، إذ خرج علينا رسول الله ويلائم من النهى إلينا فقال: ما يجلسكم ههنا؟ قلنا: يا رسول الله نتظر الصلاة، قال: فأرم قليلا ثم رفع رأسه فقال: أتدرون ما يقول ربكم تبارك وتعالى؟ يقول: من صلى الصلاة لوقتها وحافظ عليها ولم يضيعها استخفافا بحقها، فلا عليها لم يصلها لوقتها، ولم يحافظ عليها الم يصلها لوقتها، ولم يحافظ عليها الم يصلها لوقتها، ولم يحافظ عليها له يعهد أن أدخله الجنة، ومن عهد له: إن شئت عذبته، وإن شئت غفرت له (۱).

<sup>(</sup>١) حم (٤/٤٤). الدارمي (١/ ٢٧٨-٢٧٩). وذكره الهيشمي في «المجمع» (١/ ١٣٠) وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورواه أحمد وفيه عيسى بن المسيب البجلي وهوضعيف. والحديث حسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب.

قال أبو عمر:

ذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن معنى حديث عبادة المذكور في هذا الباب، ومعنى حديث كعب بن عجرة هذا أن التضييع للصلاة الذي لا يكون معه لفاعله المسلم عند الله عهد، هو أن لا يقيم حدودها من مراعاة وقت، وطهارة، وتمام ركوع وسجود، ونحو ذلك، وهو مع ذلك يصليها ولا يمتنع من القيام بها في وقتها وغير وقتها، إلا أنه لا يحافظ على أوقاتها، قالوا: فأما من تركها أصلاولم يصلها فهو كافر، قالوا: وترك الصلاة كفر. واحتجوا بآثار، منها: حديث أبي الزبير، وأبي سفيان، عن جابر، عن النبي ويحقيق معنى أنه قال: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة (۱). وما كان في معنى هذا الآثار قد ذكرناها في باب زيد بن أسلم حند ذكرنا اختلاف العلماء في أحكام تارك الصلاة هناك، فلا معنى لذكر ذلك ههنا.

أخبرنا أبو ذر عبد بن حمد -فيما أجاز لنا- قال حدثنا محمد بن عبد الله بن خميرويه، قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامي، حدثنا أحمد بن أبي رجاء، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، قال: نبئت أن أبا بكر وعمر كانا يعلمان من دخل في الإسلام: تؤمن بالله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة التي افترض الله عليك لمواقيتها، فإن في تفريطها الهلكة، وتؤدي الزكاة طيب النفس بها، وتصوم رمضان، وتحج البيت، وتطيع لمن ولاه الله أمرك، وتعمل لله ولا تعمل للناس. ومما احتجوا به في أن معنى حديث عبادة في هذا الباب: تضييع الوقت وشبهه: ما حدثناه عبد

<sup>(</sup>۱) حم (۳/ ۱۹۸۳). م (۱/ ۱۸۸/ ۸۸). د (٥/ ۱۸۵/ ۱۸۷۸). ت (٥/ ۱۵/ ۱۲۲۰). ن (۱/ ۲۵۱/ ۱۳۲۹). جه (۱/ ۲۶۳/ ۱۸۷۸).

وذكر إسماعيل، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال حدثنا حفص، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، قال: كل شيء في القرآن: ساهون ودائمون وحافظون، فعلى مواقيتها.

قال: وحدثنا ابن نمير، قال حدثني أبي، حدثنا الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، قال: الحفاظ على الصلاة: الصلاة لوقتها، والسهو عنها، ترك وقتها، وعن عبد الله بن مسعود مثل ذلك، وقد ذكرنا خبر ابن مسعود في باب زيد بن أسلم. وأصح شيء في هذا الباب من جهة النظر ومن جهة الأثر: أن تارك الصلاة إذا كان مقرا بها غير جاحد ولا مستكبر، فاسق مرتكب لكبيرة موبقة من الكبائر الموبقات، وهو مع ذلك في مشيئة الله -عزوجل إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، فإنه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقد يكون الكفر يطلق على من لم يخرج من الإسلام، ألا ترى إلى قوله - المنافق على من لم يخرج من الإسلام، ألا ترى إلى قوله - المنافق على النساء: رأيتهن أكثر أهل النار بكفرهن،

<sup>(</sup>١) جه (١/ ٣/٤٥٠) حديثا قدسيا: قال البوصيري في الزوائد: في إسناده نظر من أجل ضبارة ودويد. قال الألباني: قد صح هذا من قوله وَلِيَّالِيَّةُ وليس حديثا قدسيا.

قيل: يا رسول الله، أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن بالعشير، ويكفرن الإحسان (١). فأطلق عليهن اسم الكفر لكفرهن العشير والإحسان، وقد يسمى كافر النعمة كافرا، وأصل الكفر التغطية للشيء، ألم تسمع قول لبيد:

في ليلة كفر النجوم غمامها

فيحتمل والله أعلم إطلاق الكفر على تارك الصلاة: أن يكون معناه أن تركه الصلاة غطى إيمانه وغيب حتى صار غالبا عليه، وهو مع ذلك مؤمن باعتقاده، ومعلوم أن من صلى صلاته - وإن لم يحافظ على أوقاتها أحسن حالا ممن لم يصلها أصلا وإن كان مقرا بها.

حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي، قال حدثنا أبو صالح، قال حدثني الليث، قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت أنه قال: إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله - وقال: بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا ننتهب ولا نعصي، فالجنة إن فعلنا ذلك، فإن غشينا من ذلك شيئا، كان أمر ذلك إلى الله(٢).

وحدثنا عبد الوارث، قال حدثنا قاسم، قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي، قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، قال حدثنا

<sup>(</sup>۱) حم (۱/۸۹۲). خ (۱/۱۰۱/۲۹). م (۲/۲۲۲/۷۰۹). ن (۳/۲۲۱/۲۹۹۱).

<sup>(</sup>۲) حم (٥/ ۲۲۱). خ (٧/ ۲۷۸ ۱۹۹۳). م (٣/ ١٣٣١/ ١٠٠١).

محمد بن مهاجر، عن عروة بن رويم، عن أبي حاجب، عن عبادة ابن الصامت، قال سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: من مات يشهد ألا إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وجبت له الجنة.

وحدثنا عبد الوارث، قال حدثنا قاسم، قال حدثنا أحمد بن محمد البرتي، ومحمد بن غالب التمتام، قالا حدثنا أبو حذيفة، قال حدثنا أبو مسلم، عن عشمان بن عبد الله بن أوس، قال: سمعت أوس بن عبد الله يقول: سمعت عبادة بن الصامت يقول: سمعت رسول الله - عَيَّالِيَّة - يقول: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة.

وحدثنا عبد الوارث، قال حدثنا قاسم، قال حدثنا الترمذي، قال حدثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم، حدثنا يحيى بن أبوب، قال حدثني محمد بن عجلان، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عبد الله بن محيريز الجمحي، عن الصنابحي- أنه قال: دخلت على عبادة بن الصامت- وهو في الموت، فلما رأيت ما به من العلز بكيت، فقال: ما يبكيك؟ فوالله لئن شفعت لأشفعن لك، ولئن سئلت لأشهدن لك، ولئن استطعت لأنفعنك، والله ما كتمتك حديثا سمعته من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا حديثا واحدا سمعت رسول الله - عليية وسلم- إلا حديثا واحدا سمعت رسول الله - علية عول: من لقي الله يشهد أن لا إله واحدا سمعت رسول الله - علية عول: من لقي الله يشهد أن لا إله والا الله، وأن محمدا رسول الله- علية عول: من لقي الله يشهد أن لا إله

<sup>(</sup>۱) حم (٥/٨١٣). م (١/٧٥/٢٩). ت (٥/٣٢/٨٣٢٢).

· · · = | | | | | | | |

قال أبو عــمر: محمل هذه الأحــاديث بعد القصاص والعــفو أن يكون آخرا من الموحدين إلى الجنة– والحمد لله.

وحدثنا عبد الوارث، قال حدثنا قاسم، قال حدثنا بكر بن حماد، قال حدثنا مسدد، قال حدثنا حماد بن زيد و عبد الواحد وهشيم ويزيد بن زريع قالوا: حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن عبادة قال: أخذ علينا رسول الله - عليه ولا نزني ولا حيث أخذ على النساء أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نزني ولا نسرق، ولا نقتل أولادنا، ولا بعضنا بعضا، ولا نعصي في معروف، فمن أتى منكم حدا في الدنيا فعجلت له عقوبته، فهو كفارته، ومن أخر ذلك عنه، فأمره إلى الله، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له (۱).

وحدثنا سعيد بن نصر، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي، قال حدثنا الحميدي، قال حدثنا السمعت الزهري يقول: حدثني أبو إدريس الخولاني أنه سمع عبادة بن الصامت يقول: كنا عند النبي - عَيَّا ولا تسرقوا ولا فقال: تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا- الآية، فمن وفي منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فذلك إلى الله، إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه (۲).

<sup>(</sup>۱) حم (٥/ ۱۲۳). م (۱/ ۱۳۳۳/ ۹ - ۱۷).

<sup>(</sup>۲) حم (٥/٤١٣). خ (٦/٢٢٨/٤٩٨٤). م (٣/٣٣٢/٩٠٧١). ت (٤/٢٣/ ٢٣٩١). ن (٧/ ١٨١/ ١٢٢٤).

قال سفيان: كنا عند الزهري، فلما حدث بهذا الحديث، أشار علي أبو بكر الهذلي أن أحفظه فكتبته، فلما قدم الزهري أخبرت به أبا بكر.

# قال أبو عمر:

قوله في حديث ابن شهاب هذا: ومن أصاب -من ذلك شيئايريد مما في الحدود ما عدا الشرك، وقد بان ذلك في الحديث الذي
قبل هذا، وذلك مقيد بقول الله -عزوجل-: "إن الله لا يغفر أن
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء". ومقيد بالإجماع، على أن
من مات مشركا، فليس في المشيئة، ولكنه في النار وعذاب الله
-أجارنا الله وعصمنا برحمته- من كل ما يقود إلى عذابه.

أخبرنا أحمد بن قاسم، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة، قال حدثنا معلي بن الوليد بن عبد الله العبسي، وحدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا مضر بن محمد، قال حدثنا الحكم بن موسى، قالا حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي، عن الأوزاعي، عن عمير بن هانيء، عن جنادة بن أبي أمية، عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله - عليه وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله» - زاد الحكم: وأن الجنة حق، وأن النارحق، وأن النار عيسى بن مريم وروح منه، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. - وقال مريم وروح منه، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. - وقال الحكم: من عمل. من عمل. - وقال الحكم: من عمل. - وقال

<sup>(</sup>۱) حم (٥/١٣-١٤). خ (٤/٩٤٤/ ٣٤٥٥). م (١/ ١٥/ ٢٨).

وذكر الطحاوي قال حدثنا فهد بن سليمان، قال حدثنا عمرو بن عون الواسطي، قال حدثنا جعفر بن سليمان، عن عاصم، عن شقيق، عن ابن مسعود – عن النبي – عليه الله عن ابن مسعود – عن النبي عباله عباد الله –عزوجل – أن يضرب في قبره بمائة جلدة، فلم يزل يسأل الله ويدعوه حتى صارت جلدة واحدة، فيجلد جلدة واحدة، فامتلأ قبره عليه نارا، فلما ارتفع عنه أفاق، فقال: علام جلدتموني؟ قالوا: إنك صليت صلاة بغير طهور، ومررت على مظلوم فلم تنصره (۱).

قال الطحاوي، وفي هذا ما يدل على أن تارك الصلاة ليس بكافر، لأن من صلى صلاة بغير طهور فلم يصل وقد أجيبت دعوته، ولو كان كافراً ما سمعت دعوته، لأن الله يقول: ﴿ وَمَا دُعَلَهُ الْكَفِرِينَ إِلّا فِي ضَلَالٍ ﴾ [الرعد: (١٤)]. واحتج أيضاً بقوله \_ ﷺ \_ : الذي يترك صلاة العصر، فكأنما وتر أهله وماله (٢). قال: فلو كان كافرا لكان القصد إلى ذكر ما ذهب من إيمانه لا إلى ذهاب أهله وماله. ومعلوم أن ما زاد على صلاة واحدة من الصلوات، في حكم الصلاة الواحدة، ألا ترى أن تاركها عامدا حتى يخرج وقتها، يستتاب على الوجوه التي ذكرنا عن العلماء على مذاهبهم في ذلك في باب زيد بن أسلم. وجملة القول في هذا الباب، أن من لم يحافظ على أوقات الصلوات لم يحافظ على الصلوات، كما أن من لم يحافظ على كمال وضوئها، وتمام ركوعها وسجودها، فليس بمحافظ على كمال وضوئها، وتمام ركوعها وسجودها، فليس بمحافظ عليها، ومن لم يحافظ عليها، ومن طيعها،

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه في صفة الصلاة باب ما جاء في حكم تارك الصلاة.

<sup>(</sup>٢) حم (٢/ ١٤). خ (١/ ١٧٢/ ٢٥٥). م (١/ ٥٣٤/ ٢٢٦). د (١/ ١٩٠/ ١٤٤).

فهو لما سواها أضيع، كما أن من حفظها وحافظ عليها، حفظ دينه ولا دين لمن لا صلاة له.

ورحم الله أبا العتاهية حيث يقول:

# أقم الصلاة لوقتها بطهورها ومن المضلال تفاوت الميقات

قال أبو عمر:

إنما ذكرنا أحاديث هذا الباب وإن كان فيها للمرجئة تعلق، لأن المعتزلة أنكرت الحديث المروي في قوله: ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له. وقالت: من لم يأت بهن، فهو في النار مخلد. فردت الحديث المأثور في ذلك عن النبي ربي النار مخلد. فردت الحديث المأثور في ذلك عن النبي ويعير من نقل العدول الشقات، وأنكرت ما أشبهه من تلك الأحاديث، ودفعت قول الله عزوجل : "إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء". فضلت وأضلت. فذكرنا في هذا الباب من الآثار ما يضارع هذه الآية حجة عليهم والحمد لله.

# هل يصلى الوتر إذا خرج وقتها

[۲۱] مالك، عن نافع، وعبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أن رجلا سأل رسول الله على عن صلاة الليل مثنى مثنى، فاذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى (۱).

وقد شبه على قوم من متقدمي الفقهاء مثل هذا الحديث وشبهه، فقالوا: الوتر واجب.

وقد حدثنا محمد بن ابراهيم، قال حدثنا محمد بن معاوية، قال: حدثنا احمد بن شعيب، قال اخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن ابي اسحاق، عن عاصم، عن علي، قال: ليس الوتر بحتم مثل المكتوبة، ولكنه سنة سنها

<sup>(</sup>۱) خ (۲/ ۸۵۵ / ۲۰). م (۱/ ۲۱۵ / ۶۵۷).

<sup>(7)</sup>  $\sim n$  (1/77/17). (1/77/173). (1/77/173). (1/77/174). (1/77/793). (1/77/793). (1/77/793). (1/77/793).

رسول الله ﷺ ومن حديث ابي اسحاق أيضًا ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي، أن رسول الله ﷺ قال : أوتروا يا أهل القرآن، فإن الله وتر يحب الوتر(١).

والذين أوجبوه لم يخصوا بوجوبه صاحب القرآن من غيره، وقد يحتمل أن يكون أهل القرآن هاهنا أهل الاسلام، ولكن الظاهر غير ذلك.

وفي حديث طلحة، وعبادة بن الصامت، عن النبي ﷺ خمس صلوات، مع قول الله عز وجل: « والصلاة الوسطى» ما يغني عن قول كل قائل. وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>۱)  $_{\rm c}$  (۱) (۱/۱۲۷/۲۱).  $_{\rm c}$  (۱/ ۱۲۹/۲۷).  $_{\rm c}$  (۱/ ۱۲۹/۲۷).  $_{\rm c}$  (۱/ ۱۲۷/۲۷).

#### باب منه

[۲۲] مالك، عن نافع، وعبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أن رجلا سأل رسول الله على عن صلاة الليل، فقال رسول الله على : صلاة الليل مثنى مثنى، فاذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى (۱).

واختلف العلماء أيضا في الوتر بعد الفجر ما لم يصل الصبح فقال منهم قائلون: اذا انفجر الصبح، فقد خرج وقت الوتر، ولا يصلي الوتر بعد انفجار الصبح، روي ذلك عن ابن عمر، وعطاء والنخعي، وسعيد بن جبير، وبه قال الثوري، وابو حنيفة، واصحابه واسحاق بن راهويه، الا أن أبا حنيفة كان يقول: اذا طلع الفجر فقد خرج وقت الوتر، وعليه قضاؤه؛ لأنه واجب عنده.

ومن حجة من جعل وقت الوتر آخر طلوع الفجر قوله عَلَيْهُ، في حديث ابن عمر هذا : فاذا خشيت الصبح فاوتر بواحدة، وحجتهم أيضا ما ذكره عبد الرزاق، وغيره، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى ، عن نافع ،عن ابن عمر، أنه كان يقول : من صلى الليل فليجعل آخر صلاته وترا. فان رسول الله عَلَيْهُ أمر بذلك، فاذا كان الفجر فقد ذهبت صلاة الليل والوتر، فإن رسول الله عَلَيْهُ قال : أوتروا قبل الفجر (٢).

<sup>(</sup>۱) خ (۲/ ۸۵۵ / ۹۰۰). م (۱/ ۲۱۵ / ۹۵۷).

<sup>(</sup>۲) حم (۲/ ۱۵۰). ك (۱/ ۳۲۰) وقال: إسناده صحيح ووافقه الذهبي. والحديث عند: م  $(1) \sim (1) \sim$ 

وقال آخرون: وقت الوتر ما بين صلاة العشاء الي أن تصلي الصبح، وممن أوتربعد الفجر عبادة، وابن عباس، وابو الدرداء، وحذيفة، وابن مسعود، وعائشة، وقد روي ذلك عن ابن عمر أيضا، وبه قال مالك، والشافعي، واحمد بن حنبل، وابو ثور، كلهم يقول: يوتر ما لم يصل الصبح.

واختلف في هذه المسألة عن الأوزاعي وابو ثور ، وكذلك اختلف فيها عن الشعبي، والحسن والنخعي، فروي عنهم القولان جميعا، وقال ايوب السختياني وحميد: إن أكثر وترنا لبعد الفجر.

ومن أهل العلم طائفة رأت الوتر بعد طلوع الشمس، وبعد صلاة الصبح، وهو قول ليس عليه العمل عند الفقهاء، الا ما ذكرنا عن ابي حنيفة، ومن قال بقوله في إيجاب الوتر، وقد أوضحنا خطأه في ذلك في غير موضع من كتابنا هذا وبالله توفيقنا.

# ما يقوله المصلي في قيام الليل

[۲۳] مالك، عن ابي الزبير المكي، عن طاوس، عن ابن عباس، أن رسول الله كان اذا قام الى الصلاة من جوف الليل، يقول: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق، وقولك الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والنار حق، والساعة حق ؛ اللهم لك الحق، وبك آمنت، وعليك توكلت، واليك أنيب، وبك خاصمت، أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، واليك أنيب، وبك خاصمت، واليك حاكمت ، فاغفر لي ما قدمت وأخرت، وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله الا أنت (١).

وفي هذا الحديث ما كان عليه رسول الله ﷺ من المداومة علي قيام الليل، والاخبات عند قيامه والدعاء والتضرع والإخلاص، والثناء على الله عز وجل بما هو أهله، والاقرار بوعده ووعيده، والتسليم والابتهال، وفيه ﷺ الأسوة الحسنة، فطوبي لمن وفق وأعين على ذلك.

وقد روى هذا الحديث بعض من جمع حديث مالك، فذكره عن مالك، عن ابي الزبير، عن عطاء، عن ابن عباس، وذلك خطأ؛ والحديث صحيح لمالك، عن ابي الزبير، عن طاوس، عن ابن

<sup>(</sup>۱) حم (۲۹۸/۱۱). م (۲۹۸/۱۳۷). د (۷۷۱/٤۸۸/۱۱). ت (۳٤١٨/٤٤٩/٥) كلهم من طريق مالك عن أبي الزبير المكي عن طاوس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.ومن طريق سليمان بن أبي مسلم الأحسول بهذا الإسناد أخرجه: حم (۳۵۸/۱). خ (۲۱۸/۳۳۲).

جه (۱/ ۲۰۱۰).

عباس، كما رواه يحيى. وسائر رواة الموطأ، لا يختلفون في ذلك-فيما علمت، وليس في هذا الحديث معنى يشكل - إن شاء الله.

وأما قـوله أنت قيام السـماوات والأرض، فقـيام وقيـوم وقيم - بمعنى واحـد، وهو الدائم الذي لا يزول ، وقيـام فيـعال، وقـيوم: فيعول، وقيم فيعل.

وأما الرب، فمعلوم عند الناس، أنه المالك سبحان ملك الدنيا والآخرة، وملكهما ونورهما، قوله الحق: لان الله هو الحق المبين، وقد قال: ﴿ فَٱلْحَقُ وَٱلْحَقَ أَقُولُ ﴾ [:(٨٤)].

وأما الاقرار بالجنة والنار، فواجب مجتمع عليه؛ الا ترى أن ذلك ما يكتب في صدور الوصايا مع الشهادة بالتوحيد، وبالنبي عليه وقد قرئت « الحي القيوم» « الحي القيام» وفي مصحف ابن مسعود: «القيم» وكل ذلك حسن.

وأما قوله: وإليك أنبت، فالإنابة الرجوع إلى الخير، ولا يكون الرجوع إلى الشر إنابة، قال الله \_ عز وجل: ﴿ وَٱلْنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ ﴾ [الزمر: (١٥)]. أي عودوا إلى ما يرضى به عنكم من التوبة.

وأما قوله اللهم لك أسلمت، فمعناه استسلمت لحكمك وأمرك . وسلمت ورضيت وآمنت وصدقت واستيقنت – والله أعلم.

وقد مضى معنى الاسلام والإيمان في باب ابن شهاب عن سالم -والحمد المه.

وروى هذا الحديث سفيان بن عيينة، عن سليمان الأحول عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ مثله، وطاوس يكنى أبا عبد

الرحمن - وهو من جلة التابعين دينا وورعا وفضلا وعلما، وهو طاوس بن كيسان، ويقال طاووس بن ابي حنيفة مولى يحيى بن ريسان الحميري اليماني، يقال إنه لم ينفرد أحد بابن عباس من أصحابه غير طاوس، كان له منه مجلس خاص، وكان يواظب مجلسه مع العامة، ومات طاوس بمكة قبل التروية بيوم - سنة ست ومائة ، وهو ابن بضع وتسعين سنة؛ وصلى عليه هشام بن عبد الملك - وهو خليفة كان حج في ذلك العام.

حدثنا احمد بن محمد، حدثنا احمد بن الفضل الدينوري، حدثنا محمد بن يوسف الهروي، حدثنا احمد بن المعلى الاسدي، حدثنا الوليد بن يزيد - يعرف بابن أبي طلحة، قال: حدثنا ضمرة بن ربيعة، عن ابن شوذب، قال: شهدت جنازة طاوس بمكة سنة ست ومائة، فسمعتهم يقولون: يرحم الله أبا عبد الرحمن، حج أربعين حجة.

# ما جاء ني صلاة التراويح ني المسجد

[۲٤] مالك عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، ان رسول الله الله على ملى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من الليلة القابلة، فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الشالثة أو الرابعة، فلم يخرج اليهم رسول الله على الله المساح قال: قد رأيت الذي صنعتم، ولم يمنعني من الخروج اليكم، الا أني خشيت أن يفرض عليكم، وذلك في رمضان (۱).

هذا حديث صحيح، لم يختلف في اسناده، ولا في متنه، وفيه من الفقه الاجتماع في النافلة، وإن النوافل اذا اجتمع في شيء منها على سنتها لم يكن لها أذان ولا إقامة، لأنه لم يذكر الآذان في ذلك، ولو كان لذكر ونقل.

وقد أجمع العلماء أن لا أذان ولا إقامة في النافلة، فاغنى عن الكلام في ذلك، وفيه أن قيام رمضان سنة من سنن النبي الكلام مندوب اليها مرغوب فيها، ولم يسن منها عمر بن الخطاب اذ أحياها، الا ما كان رسول الله عليه الله عليه الله عليه الا خشية أن يفرض على أمته، وكان بالمؤمنين رؤوفا المواظبة عليه الا خشية أن يفرض على أمته، وكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما، عليه الا خشية أن يفرض على أمته، وكان بالمؤمنين رؤوفا الفرائض لا يزاد فيها، ولا ينقص منها، بعد موته عليه السلام، أقامها للناس، وأحياها، وأمر بها، وذلك سنة أربع عشرة من الهجرة، وذلك شيء ادخره الله له، وفضله به، ولم يلهم اليه أبا بكر، وان كان أفضل من عمر، وأشد سبقا الى كل خير بالجملة،

<sup>(</sup>۱) خ (۱/۲۱–۱/۱۲۹). م (۱/۲۲۵/۱۲۷). د (۲/۴-۱/۱۲۷۱). ن (۱/۲۲/۳۰۲۱).

ولكل واحد منهم فضائل، خص بها، ليست لصاحبه، الا ترى الى قول رسول الله ﷺ: ارحم أمتي بامتي ابو بكر، وأقواهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، واقضاهم علي بن ابي طالب، وأقرأهم ابي بن كعب (١) ، فجعل لكل واحد منهم خصلة أفرده بها، لم يلحقه فيها صاحبه، وكان على بن ابي طالب يستحسن ما فعل عمر من ذلك ويفضله، يقول: نور شهر الصوم.

وحدثني خلف بن القاسم قال: حدثنا عبد الله بن جعفر ، قال: حدثنا يحيى بن أيوب العلاف، وعمرو بن أحمد بن عمرو، وأحمد ابن حماد زغبة، قالوا حدثنا سعيد بن ابي مريم، قال حدثنا نافع ابن عبد الرحمن بن ابي نعيم القاري، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي على قال: ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه(٢).

ورواه ابن وهب عن مالك عن نافع عن ابن عمر مثله، عن النبي والشحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي والشحاك بن عثمان، عن نافع، عن النبي والشيخ أخبرنا محمد مثله، ورواه ابو ذر(٣)، وابو هريرة (١٠)، عن النبي والشيخ أخبرنا محمد بن حدثنا علي بن عمر الحافظ، حدثنا ابو علي اسماعيل بن محمد الرقاشي، اسماعيل الصفار، حدثنا ابو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي، حدثنا بشر بن عمر، حدثنا مالك بن أنس، عن الزهري عن حميد ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة، قال: قال رسول الله والشيخ ان الله

<sup>(</sup>۱) حم (۳/ ۱۸٤). ت (٥/ ٦٢٣/ ٣٧٩١) وقال: حسن صحيح. جه (١/ ١٥٥/ ١٥٥–١٥٥).

<sup>(</sup>٢) حم (٣/٢٥). ت (٥/ ٢٧٦/ ٣٦٨٢) وقال: حسن غريب من هذا الوجه. حب: الإحسان (١٥/ ٣١٨/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٣) حم (٥/ ١٦٥). د (٣/ ٣٦٥/ ٢٩٦٢). جــه (١/ ١٠٨/٤٠).ابن أبي عـــاصم في الــــنة (٢/ ١٢٤٥/ ١٢٤٩).

<sup>(</sup>٤) حم (٢/ ٤٠١). ابن أبي شيبة (٧/ ١٩/٤٨٠). ابن أبي عاصم في السنة (٢/ ٥٦٧).

عز وجل فرض عليكم صيام شهر رمضان، وسننت لكم قيامه، فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة، القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذبنه، قال ابو الحسن على ابن عمر الدارقطني: لم يذكره الا ابو قلابة عن بشر بن عمر، وكذلك قوله ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غير محفوظ لمالك عن الزهري.

قال ابو عمر: أبو قلابة ثقة، وبشر بن عمر ثقة، والحديث غريب،

ومما يدل على أن قيام رمضان سنة من سنن النبي على ما رواه عبد الله بن وهب، قال: أخبرني مسلم بن خالد، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه عن ابي هريرة قال: خرج رسول الله على واذا الناس في رمضان يصلون في ناحية المسجد، فقال، من هؤلاء ؟ فقيل: هؤلاء ناس ليس معهم قرآن، وأبي بن كعب يصلي بهم، وهم يصلون بصلاته، فقال النبي على ذلك وما أقر عليه فقد رضيه وذلك سنة.

ومما يؤيد ذلك أيضا قول عائشة، إن كان رسول الله على ليدع العمل، وهو يحب أن يعمل به، خشية أن يعمل به الناس، فيفرض عليهم، وحدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا ابو داود، وحدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا بكر بن حماد، قالا جميعا، حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا داود بن ابي هند، عن

<sup>(</sup>۱) د (۲/۲۰۲/۱۰۲) وقال: ليس هذا الحديث بالقوي. مسلم بن خالد ضعيف. ابن خزيمة في صحيحه (۲/۲۲۹/۲۳۹). حب: الإحسان (٦/٢٨٢/٢٥٢).

الوليد بن عبد الرحمن، عن جبير بن نفير، عن ابي ذر، قال: صمنا يعني رمضان فلم يقم بنا يعني النبي عَلَيْ شيئا من الشهر، حتى بقي سبع، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل، قال: فقال ان الرجل اذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة فلما كانت الرابعة لم يقم بنا فلما كانت الثالثة جمع أهله، ونساءه والناس، فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، قال: قلت وما الفلاح؟ قال: السحور، ثم لم يقم بنا بقية الشهر(۱).

حدثنا محمد بن ابراهيم، قال حدثنا محمد بن معاوية، قال: حدثنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا أحمد بن سليمان، قال حدثنا زيد بن حباب، قال: أخبرني معاوية بن صالح، قال حدثني نعيم بن زياد ابو طلحة، قال: سمعت النعمان بن بشير على منبر حمص يقول: قمنا مع رسول الله عليه في شهر رمضان، ليلة ثلاث وعشرين الى ثلث الليل، ثم قمنا معه ليلة خمس وعشرين الى نصف الليل، ثم قمنا معه ليلة سبع وعشرين حتى ظننا ان لا ندرك الفلاح وكانوا يسمونه السحور(٢).

فهذه الآثار في معنى حديث مالك عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة المذكور في هذا الباب وفيها تفسير له وعبارة عن معنى الليلة القابلة والليلة الثالثة والرابعة المذكورات فيه.

<sup>(</sup>۱) حم (۱/۹۰). د (۲/۱۰۰/۱۰۷). ت (۱/۱۲۹/۲۰۸) وقال: حدیث حسن صحیح. ن (۱/۱۳۲/۹۳/۳). جه (۱/ ۱۳۲۷/۶۲۰).

<sup>(</sup>٢) ن (٣/ ٢٢٤/ ١٦٠٥). وصححه الشيخ الألباني (١/ ٣٥٤/ ١٥١٥) صحيح سنن النسائي.

واختلف العلماء في عدد قيام رمضان ، فقال مالك: تسع وثلاثون بالوتر، ست وثلاثون، والوتر ثلاث، وزعم أنه الأمر القديم، وقال الثوري، وأبو حنيفة، والشافعي، وداود ومن اتبعهم، عشرون ركعة ، سوى الوتر، لا يقام بأكثر منها استحبابا، واحتجوا بحديث السائب بن يزيد، أنهم كانوا يقومون في زمان عمر بن الخطاب بعشرين ركعة.

ذكر عبد الرزاق، عن داود بن قيس، وغيره، عن محمد بن يوسف، عن السائب بن يزيد ان عمر بن الخطاب جمع الناس في رمضان على أبي بن كعب، وعلى تميم الداري، على احدى وعشرين ركعة، يقرؤون بالمئين، وينصرفون في فروع الفجر(۱)، روى مالك هذا الحديث عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد، قال: أمر عمر بن الخطاب ابي بن كعب وتميما الداري، أن يقوما للناس باحدى عشرة ركعة، قال: وكان القاريء يقرأ بالمئين، حتى كنا نعتمد على العصى من طول القيام، وما كنا ننصرف الا في فروع الفجر(۱). هكذا قال مالك في هذا الحديث: احدى عشرة ركعة ، وغيره يقول فيه: احدى وعشرين، وقد روى الحارث بن عبد الرحمن بن ابي ذباب، عن السائب بن يزيد، قال: كنا ننصرف من القيام على عهده بثلاث وعشرين ركعة، وهذا محمول على أن

<sup>(</sup>۱) عبــد الرزاق في المصنف (٤/ ٢٦٠/ ٧٧٣٠). وهذه الرواية مـعلولة لمخالفــة الدبري من هو أوثق منه إذ المحفوظ عن عمر إحدى عشرة ركعة. وللتفصيل انظر صلاة التراويح للألباني.

<sup>(</sup>٢) مــالك في الموطأ (١٠٥). قــال الألباني في الإرواء بــعد عــزوه الحــديث لمالك وهذا إسناد صحيح جدا، فإن السائب بن يزيد صحابي صغير.

الثلاث للوتر. وذكر عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني عمران بن موسى: أن يزيد بن خصيفة، أخبرهم، عن السائب بن يزيد عن عمر قال: جمع عمر الناس على أبي بن كعب، وتميم الداري فكان أبي بن كعب يوتر بثلاث ركعات وعن معمر عن قتادة عن الحسن، قال: كان ابي بن كعب يوتر بشلاث لا يسلم الا في الشالثة مثل المغرب، وقد ذكرنا أحكام الوتر في باب نافع، وما للعلماء فيه من المذاهب مجهدا، والحمد لله.

وقد روى مالك عن يزيد بن رومان، قال: كان الناس يقومون في زمن عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعة وقد روي عن النبي على أنه كان يصلي في رمضان عشرين ركعة والوتر، الا أنه حديث يدور على أبي شيبة ابراهيم ابن عشمان، جد بني شيبة، وليس بالقوي، حدثنا سعيد بن نصر: حدثنا قاسم بن أصبغ: حدثنا محمد بن وضاح، حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا ابراهيم بن عشمان عن الحكم عن مقسم، عن ابن عباس، ان رسول الله على خن يصلي في رمضان عشرين ركعة والوتر(۱)، وعن على رضي الله عنه، أنه أمر رجلا يصلي بهم في رمضان عشرين ركعة ، وهذا أيضا سوى الوتر.

واختلفوا أيضا في الأفضل من القيام مع الناس أو الانفراد، في شهر رمضان ، فقال مالك، والشافعي، صلاة المنفرد في بيته في رمضان أفضل، قال مالك: وكان ربيعة وغير واحد من علمائنا ينصرفون ولا يقومون مع الناس قال مالك: وأنا أفعل ذلك، وما قام

<sup>(</sup>١) ابن أبي شيبة في المصنف (٢/٢٨٦/١).

وروينا عن ابن عمر، وسالم والقاسم وابراهيم ونافع، أنهم كانوا ينصرفون ولا يقومون مع الناس، وقال الليث بن سعد، لو أن الناس قاموا في رمضان لأنفسهم، ولأهليهم كلهم حتى يترك المسجد لا يقوم فيه أحد، لكان ينبغي أن يخرجوا من بيوتهم الى المسجد حتى يقوموا فيه، لأن قيام الناس في شهر رمضان، من أراد صلاة الفريضة قال الأثرم: وسمعت أحمد بن حنبل يسأل عن الصلاة بين التراويح فكرهها، فذكر له في ذلك رخصة عن بعض الصحابة، فقال: هذا باطل وإنما فيه رخصة عن الحسن وسعيد بن جبير، وابراهيم قال احمد وفيه عن ثلاثة من الصحابة كراهيته: عبادة بن الصاحب، وعقبة بن عامر، وابو الدرداء، قال ابو بكر الأثرم، وحدثنا احمد بن حباب، قال: حدثنا عيسى بن يونس، قال حدثنا وحدثنا احمد بن حباب، قال: حدثنا عيسى بن يونس، قال حدثنا

<sup>(</sup>۱) حم (۵/ ۱۸۲). خ (۱/ ۱۷۳/ ۳۷۱). م (۱/ ۳۳۵/ ۱۸۷). د (۲/ ۱۱۵۰/ ۱۶۶۱). ت (۲/ ۲۱۳/ ۵۰۰). ن (۳/ ۲۱۹/ ۱۶۹۸).

ثور بن يزيد عن راشد بن سعد أن أبا الدرداء أبصر قوما يصلون بين التراويح فقال: ماهذه الصلاة ؟ أتصلي وإمامك قاعد بين يديك؟ ليس منا من رغب عنا . وقال من قلة فقه الرجل أن يرى أنه في المسجد وليس في صلاة .

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن، قال: حدثنا عبد الحميد ابن أحمد الوراق، قال: حدثنا الخضر بن داود، قال: حدثنا ابو بكر الأثرم، فذكره بإسناده، وذكر سائر كلام أحمد. وكل ما في كتابي هذا عن الأثرم، عن احمد وغيره، فبهذا الاسناد. وحدثنا عبد الله قال: حدثنا عبد الحميد، قال: حدثنا الخضر، قال: حدثنا ابو بكر، قال: حدثنا موسى بن داود، قال: حدثنا محمد بن صبيح، عن اسماعيل بن زياد، قال: مر علي رضي الله عنه على المساجد، وفيها القناديل في شهر رمضان، فقال: نور الله على عمر قبره، كما نور علينا مساجدنا.

وقال ابو جعفر الطحاوي: قيام رمضان واجب على الكفاية، لأنهم قد اجمعوا أنه لا يجوز للناس تعطيل المساجد عن قيام رمضان، فمن فعله كان أفضل ممن انفرد، كسائر الفروض التي هي على الكفاية، قال: وكل من اختار التفرد فينبغي أن يكون ذلك على أن لا يقطع معه القيام في المساجد فأما التفرد الذي يقطع معه القيام في المساجد فلا.

قال ابو عمر: القيام في رمضان تطوع، وكذلك قيام الليل كله، وقد خشي رسول الله ﷺ أن يفرض على أمته، فمن أوجبه فرضا، أوقع ما خشيه رسول الله ﷺ وخافه، وكرهه على أمته، واذا صح

أنه تطوع، فقد علمنا بالسنة الثابتة أن التطوع في البيوت أفضل، الأ أن قيام رمضان لابد أن يقام اتباعا لعمر، واستدلالا بسنة رسول الله ويألي في ذلك فاذا قامت الصلاة في المساجد، فالأفضل عندي حينتذ حيث تصلح للمصلي نيته وخشوعه واخباته وتدبر ما يتلوه في صلاته، فحيث كان ذلك مع قيام سنة عمر، فهو أفضل، إن شاء الله، وبالله التوفيق.

### ما جاء ني نظل القيام ني رمضان

[70] مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة: أن رسول الله على كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يامر بعزيمة فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب، فتوفي رسول الله على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة ابي بكر. وصدرا من خلافة عمر بن الخطاب(١).

اختلف الرواة عن مالك في اسناد هذا الحديث، فأما يحيى فرواه هكذا بهذا الاسناد متصلا، وتابعه ابن بكير، وسعيد بن عفير، وعبد الرزاق، وابن القاسم في رواية الحارث بن مسكين عنه، على هذا الاسناد وعلى اتصاله عن أبي سلمة عن ابي هريرة، ذكره النسائي عن عمرو بن علي، عن عثمان بن عمر، وذكره الدارقطني قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد بن الواثق بالله، حدثنا احمد بن الحسن الكرجي، حدثنا اسحاق بن موسى ، حدثنا معن عن مالك عن الزهري، عن ابي سلمة عن ابي هريرة: أن رسول الله عليه كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة، فذكره مثل رواية يحيى سواء، الى آخر قول ابن شهاب(٢)،

وأخبرنا علي بن ابراهيم حدثنا الحسن بن رشيق ، حدثنا ابن طاهر، حدثنا احمد بن عبد الله بن الوليد بن سوار، حدثنا الحارث ابن مسكين، حدثنا عبد الرحمن بن القاسم، حدثنا مالك عن ابن

<sup>(</sup>۱)و(۲) أخرجه خ (٤/ ٣١٤/ ٢٠٠٩). م (٢/ ٣٥٢/ ٥٠٧ [١٧٣]). ن (٨/ ٤٩٢/ ٥٠٥) من طريق طريق مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. وأخرجه من طريق مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة: حم (٢/ ٥٢٩). د (٢/ ٢١-٣-١/ ١٣٧١). ن (٨/ ٤٩٢ - ٤٩٢/ ٤٩٠٥).

شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة: أن رسول الله عَلَيْكُ كَانَ يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه(١). لم يذكر قول ابن شهاب، ورواه القعنبي وأبو مصعب ومطرف وابن رافع، وابن وهب وأكثر رواة الموطأ، ووكيع بن الجراح وجويرية بن أسماء كلهم عن مالك عن الزهري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن، عن النبي رَيُكُ مُرسلا، لم يذكروا أبا هريرة، وساقوا الحديث بلفظ حديث يحيى هذا سواء، وقـد روي هذا الحديث عن ابي المصعب في الموطأ مسندا، كرواية يحيى وابن بكير سواء ، وهو أصح عن ابي المصعب والله أعلم. وعند القعنبي ومطرف والشافعي وابن نــافع وابن بكير وأبى مصعب عن مالك حديثه عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ابن عوف عن ابي هريرة مسندا: أن رسول الله عليه قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هكذا رووا هذا الحديث الآخر في الموطأ، بهذا اللفظ متصلا مسندا، ليس فيه: أن رسول الله عَلَيْكُ كان يرغب في قيام رمضان، من غير أن يأمر بعزيمة، كما في حديث ابي سلمة، وليس عند يحيى في الموطأ حديث حميد هذا أصلا.

وعند الشافعي عن مالك، حديث حميد « من قام رمضان» وليس عنده حديث أبي سلمة . وروى اسماعيل بن ابي أويس عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة، أن رسول الله ﷺ كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة،

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الباب نفسه.

فيقول: « من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه». قال ابن شهاب فتوفى رسول الله ﷺ والأمر على ذلك . الى آخر كلام ابن شهاب(١). هكذا ذكره اسماعيل بن ابي أويس عن مالك بهذا الاسناد الذي في الموطأ. في هذا المتن، وقوله: أن رسول الله رَيُكُ كُلُهُ كَانَ يَسْرَعُبُ فَي قَيَّامِ رَمْضَانَ، إنما هو حديث أبي سلمة عند جميع الرواة للموطأ. من أرسله منهم ومن وصله، وفي آخره ساق جميعهم كلام ابن شهاب فتوفي رسول الله عَلَيْكُ الى آخر كلامه. وأما حديث حميد عن ابي هريرة، فإنما فيه: أن رسول الله عَلَيْكَةٌ قال : « من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اليس فيه: أن رسول الله عَلَيْكُ رغب في قيام رمضان، ولا في آخره كلام ابن شهاب، عند واحد منهم الا ما ذكرنا عن اسماعيل بن ابي أويس، وهو عندي تخليط وغلط منه، لأنه أدخل اسناد حديث، في متن آخر، ولم يتابع على ذلك، ذكره اسماعيل عنه، وقد حدثناه خلف بن القاسم وعلي بن ابراهيم، قالا: حدثنا الحسن بن رشيق، قال حدثنا العباس بن محمد قال: حدثنا محمد بن صالح، قال: حدثنا اسماعيل بن ابي أويس، قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة، أن رسول الله عَلَيْ كان يرغب في قيام رمضان، ثم ذكر مثل حديث أبي سلمة سواء، وذكره الدارقطني: حدثنا علي بن محمد البصري، حدثنا عبيد الله بن محمد بن العمري، حدثنا اسماعيل بن ابي أويس، حدثنا مالك عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة مثله، تفرد ابن ابي أويس بهذا

<sup>(</sup>۱) حم (۲/ ۶۸۶). خ (٤/ ۳۱٤/٤). م (۱/ ۷۵۳/ ۹۵۷). ن ((7/717/1). وتقدم في حديث الباب.

اللفظ في هذا الاسناد ، وروى جويرية بن اسماء عن مالك عن الزهري عن ابي سلمة وحميد ابني عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال : « من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه (۱). فجمع جويرية الاسنادين ، واقتصر على المعنى، وأسند الحديثين، وهذا مما يقوي رواية يحيى وابن بكير، في توصيلهما حديث أبي سلمة عن ابي هريرة.

أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى، حدثنا الحسن بن الخضر، حدثنا الحمد بن شعيب، حدثنا عمر بن عشمان بن عمر، عن مالك عن الزهري، قال: أخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن، عن ابي هريرة: أن رسول الله على قال: « من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» (۲). وذكر النسائي أيضا حديث جويرية :عن ابي مريم عن عبد الله بن محمد بن أسماء عن جويرية (۳). وذكر الدارقطني حديث ابي سلمة: كان يرغب في قيام رمضان، مرسلا وحديث « من قام رمضان» عن ابي سلمة وحديث حميد جميعا، عن ابي هريرة مسندا.

قال: حدثناه عثمان بن احمد، وأبو سهل بن زياد، وأبو بكر الشافعي، قالوا: حدثنا اسماعيل بن اسحاق، قال: وحدثنا ابوبكر الشافعي حدثنا معاذ بن المثنى قالا: حدثنا عبد الله بن محمد بن السماء حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن، أن رسول الله عليه كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة ، قال الزهري: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وحميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة: أن رسول الله عليه قال:

<sup>(</sup>١) و(٢) تقدم تخريجه في حديث الباب.

<sup>(</sup>٣) ن (٨/ ٩٦٢ - ٩٦٤ / ١٤٠١).

«من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه»(١). قال ابن شهاب. فتوفي رسول الله ﷺ والأمر على ذلك، ثم كان الأمر في خلافة ابي بكر الصديق، وصدرا من خلافة عمر على ذلك. فرواية جويرية هذه مهذبة مجودة والله أعلم. ورواه عباد بن صهيب عن مالك بنحو رواية جويرية عن مالك فيه أبا سلمة وحميدا.

وعن ابن وهب عن مالك في هذا الحديث أربع روايات: إحداها: عن ابن شهاب عن ابي سلمة مرسلا، والثانية عن أبي سلمة عن أبي هريرة، والثالثة عن ابي سلمة وحميد كرواية جويرية.

ورواه في موطئه عن مالك ويونس وابن اسماعيل عن ابن شهاب: أن رسول الله ﷺ كان يرغب في قيام رمضان، فذكر الحديث بمثل رواية يحيى وساق كلام الزهري في آخره، ولم يذكر أبا سلمة ولا حميدا.

ورواه الربيع بن سليمان واحمد بن صالح، عن ابن وهب مثل رواية جويرية سواء وأحمد بن صالح، أثبت الناس في ابن وهب وغيره.

أخبرنا خلف بن القاسم، وعلي بن ابراهيم، قالا: حدثنا الحسن ابن رشيق قال: حدثنا العباس بن محمد بن العباس البصري، قال: حدثنا احمد بن صالح البصري، قال حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك بن أنس عن ابن شهاب، عن ابي سلمة وحميد بن عبد الرحمن، عن ابي هريرة عن النبي على قال: من قام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه (٢). ورواه اسحاق بن سليمان عن مالك، عن الزهري، عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي عن مالك، عن الزهري، عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي مثله سواء، لم يذكر حميدا، فهذا ما بلغه علمي من اختلاف

<sup>(</sup>١) و(٢) تقدم تخريجه في حديث الباب.

رواة الموطأ، في هذا الحديث، وكلهم قد أجمع على أن لفظ الحديث « من قام رمضان » بالاسنادين جميعا، وكذلك أدخله مالك في باب قيام رمضان، ويصحح ذلك قوله في حديث أبي سلمة: أن رسول الله على كان يرغب في قيام رمضان، وأما أصحاب ابن شهاب، فإنهم اختلفوا في اللفظ، فأما ابن عيينة فذكر ابو داود في السنن، قال : حدثنا مخلد بن خالد، وابن أبي خلف المعنى، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن ابي سلمة بن عبد الرحمن، عن ابي هريرة يبلغ به النبي على قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان هوكذلك رواه كثير، عن ابي سلمة عن ابي هريرة « من صام رمضان» وكذلك رواه محمد بن عمر عن ابي سلمة عن ابي هريرة « من صام رمضان وقامه» مثل رواية ابن عيينة عن ابن شهاب سواء قال: وقال عقيل عن ابن شهاب بهذا الاسناد عن ابي سلمة عن ابي هريرة « من صام رمضان وقامه» .

وذكر ابو داود حديث عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر ومالك عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال: كان رسول الله عليه الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال: كان رسول الله يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة، ثم يقول: « من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » فتوفي رسول الله والأمر على ذلك ثم كان الأمر على ذلك خلافة ابي بكر وصدرا من خلافة عمر (٢).

<sup>(</sup>۱) حم (۲/ ۱۶۲). خ (٤/ ۲۳/ ۱۰۲). م (۱/ ۲۲۰ - ۱۲۵ / ۲۷[ ۱۷۵]).

د (۱۳۷۲/۱۰۳/۲). وفيمه (ومن قام ليلة القدر إيمانا واحسسابا غـفر له ما تقـدم من ذنبه» وأخرجه ن (۲۲۰۱/٤٦٦/۶) بلفظ: ( من قام شهر رمضان...»

<sup>(</sup>۲) حم (۲/ ۱۸۲). م (۱/ ۳۲۰/ ۵۷۹[3۷۱]). د (۲/ ۲۰۱/ ۱۷۳۱). ت (۳/ ۱۷۱/ ۸۰۸). ن (٤/ ۲۵۵ / ۲۵۷).

قال ابو عمر: رواية عبد الرزاق هذه، تصحح رواية يحيى، وتشهد لها في حديث أبي هريرة مسندا، قال ابو داود: وكذلك رواه عقيل ويونس وأبو أويس « من قام رمضان» الا عقيل قال : « من صام رمضان وقامه» .

قــال ابو عمــر: رواه ابو أويس عن الزهري، قــال: أخبــرني ابو سلمة وحــميد، عن ابي هريرة: أن رســول الله ﷺ كان يرغب في قيام رمضان، بلفظ يحيى .

قال ابو عمر: حمل على توصيل حديث ابي سلمة، جماعة أصحاب ابن شهاب فممن وصله معمر وسفيان بن عيينة ويونس بن يزيد وعقيل وأبو أويس وتبين بذلك صحة ما رواه يحيى وابن بكير دون ما رواه القعنبي ومن تابعه من أصحاب مالك، وتبين لنا أن القعنبي ومن تابعه لم يقيموا الحديث ولم يتقنوه. اذ أرسلوه وهو متصل ، صحيح الاتصال، ومما يزيد في ذلك صحة أن يحيى بن ابي كثير ومحمد بن عمرو روياه عن ابي سلمة عن ابي هريرة، وهذا كله يشد ما رواه يحيى، ولعمري لقد حصلت نقله عن مالك وألفيته من أحسن أصحابه نقلا، ومن أشدهم تخلصا في المواضع والتي اختلف فيها رواة الموطأ الا أن له وهما وتصحيفا في مواضع فيها سماجة.

قال ابو عـمر: أما رواية محـمد بن عمـرو، فحدثني سعـيد بن نصر، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ، قال : حدثنا ابن وضاح، قال : حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة، قال حدثنا محمد بن بشير، عن محمد ابن عمرو، عن ابي سلمة عن ابي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ

HIHHHH

: « من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا وا-حتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه».

قال ابو عمر: يحيى بن ابي كثير، ومحمد بن عمرو، ويحيى بن سعيد الانصاري، يقولون عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي عليه الانصاري، يقولون عن ابي سلمة « من قام وعضان» وابن شهاب يقول عن ابي سلمة « من قام رمضان» كذلك رواه مالك ومعمر ويونس وأبو أويس وعقيل الا أن

<sup>(</sup>۱) خ (۶/ ۱۹۰۱/۱۶۶). م (۱۳/۱ه-۲۲۰ه/ ۲۷۰[۱۷۵]).ن (۶/۲۲۰/ ۲۲۰-۲۲۰) من طریق یحیی بن أبی کثیر عن أبی سلمة به.

<sup>(</sup>۲) خ (۳۸/۱۲٤/۱). ن (۲۲۰٤/٤٦٧/٤). جـه (۱/۲۲۵/۱۲۲۱) من طریق یحـــیی بن سعید عن أبي سلمة عن أبي هریرة.

<sup>(</sup>٣) انظر ما قبله.

عقيلا، قال: «من صام رمضان وقامه» وابن عيينة وحده يقول عن ابن شهاب عن ابي سلمة « من صام رمضان ومن قامه ومن قام ليلة القدر على أنه قد اختلف على ابن عيينة في ذلك فروي عنه من قام رمضان» كسائر أصحاب ابن شهاب، والصحيح عنه في ذلك، «من صام رمضان وقام ليلة القدر».

حدثنا احمد بن عبد الله، قال: حدثنا الميمون بن حمزة الحسيني، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا الشافعي، وحدثنا احمد بن سعيد بن بشر، قال: حدثنا وهب بن مسرة، قال: حدثنا احمد بن ابراهيم الفرضي، قال حدثنا ابو عثمان عمرو بن محمد الناقد، وحدثنا سعيد بن نصر، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا محمد بن وضاح، قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة، وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن، قال حدثنا محمد بن العائي، قالوا كلهم: حدثنا سفيان بن عيينة، عن يحيى بن عمر الطائي، قالوا كلهم: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن ابي سلمة، عن ابي هريرة، عن النبي على قال: "من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه،

هكذا قال هؤلاء كلهم عن ابن عيينة : « من صام رمضان» ورواه عنه حامد بن يحيى، فقال: «من قام رمضان» وحدثنا عبد الوارث ابن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا ابن وضاح،

<sup>(</sup>۱) خ (۶/ ۳۲۰/۲). د (۱۳۷۲/۱۰۳/۲). ن (۲۰۱۶/۲۲۱). کلهم قالوا: « من صام» مکان «من قام» ولم یذکر أحدهم زیادة وما تأخر.

قال : حدثنا حامد بن يحيى، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، قال: أنبأنا أبو سلمة، عن ابي هريرة: أن رسول الله على الزهري، قال : « من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وما تأخر ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» (۱) هكذا قال حامد بن يحيى عنه « قام رمضان» ولم يقل: صام، وزاد، « ما تأخر» وهي زيادة منكرة في حديث الزهري. وذكر البخاري حديث حامد من رواية مالك متصلا مسندا. وذكر حديث ابي سلمة من غير رواية مالك بلفظ : «من صام رمضان» فهذا ما بلغنا من الاختلاف في اسناد هذا الحديث وألفاظه. ومن رواية ابن شهاب خاصة، وقد هذبنا ذلك ومهدناه بمبلغ وسعنا وطاقتنا والله المعين لا شريك له.

وفي هذا الحديث من الفقه، فضل قيام رمضان، وظاهره يبيح فيه الجماعة والانفراد، لأن ذلك كله فعل خير، وقد ندب الله الى فعل الخير، وفيه دليل على أن ما أمر به عمر وفعله من قيام رمضان، قد كان سبق من رسول الله على أن ما أمر به الترغيب والحض، فصار ذلك من سننه على أوضحنا هذا المعنى في باب ابن شهاب عن عروة، من كتابنا هذا لأنه موضعه، وفي قوله على أن الأعمال المصالحة إنما يقع بها غفران واحتسابا دليل على أن الأعمال المصالحة إنما يقع بها غفران الذنوب، وتكفير السيئات، مع صدق النيات، يدلك على ذلك، قوله على ذلك، قوله على ذلك، وقوله لسعد: لن تنفق نفقة قوله على ذلك،

<sup>(1) ÷ (1/11/1).</sup> م (۳/ ۱010/۷۰۱۱). د (۲/ ۱05-۲05/1۰۲۲). ت (٤/ ١٥٤//٧٤٢١). ن (1/ ٢٤-٣٢/٥٧). جه (۲/ ١٤٤//٧٢٢٤).

تبتغي بها وجه الله الا أجرت فيها»(١). ومحال أن يزكو من الأعمال شيء لا يراد به الله وفقنا الله لما يـرضاه. وأصلح سرائرنا وعـلانيتنا برحمته آمين.

وقد اختلف العلماء في قوله في هذا الحديث: «غفر له ما تقدم من ذنبه» فقال قوم: يدخل فيه الكبائر، وقال قوم: لا يدخل فيه الكبائر. الا أن يقصد صاحبها بالتوبة اليها، والندم عليها، ذاكرا لها، وقد مضى القول في هذا المعنى في باب زيد بن أسلم عن عطاء ابن يسار عن الصنابحي، من كتابنا هذا، والله عز وجل يتفضل بما يشاء، لا معقب لحكمه، ولا راد لفضله، لا إله غيره.

<sup>(</sup>۱) حم (۱/۲۷۱). خ (۱/۱۸۱/۲۵). م (۳/ ۱۵۱۰–۱۵۲۱/۵). د (۳/ ۱۸۵۲/۱۲۸۲). ت (۶/ ۱۷۵۲/۲۱۲۲). ن (۲/ ۱۵۰/۸۶۲۳). جه (۲/۳۰۹/۸۰۷۲).

# ما جاء ني أجر النوم عن الصلاة لمن كان له صلاة إذا غلبه النوم

[٢٦] مالك، عن محمد بن المنكدر، عن سعيد بن جبير، عن رجل عنده رضى، أنه أخبره أن عائشة أم المومنين أخبرته: أن رسول الله على قال: ما من امريء تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم الا كتب الله له أجر صلاته، وكان نومه عليه صدقة (١).

هكذا روى هذا الحديث جماعة الرواة عن مالك - فيما علمت. والرجل الرضي عند سعيد بن جبير قيل: أنه الأسود بن يزيد - والله أعلم.

حدثنا محمد بن ابراهيم، قال: حدثنا محمد بن معاوية، قال حدثنا احمد بن شعيب، قال حدثنا ابوداود، قال حدثنا محمد بن سليمان بن ابي داود، قال: كان يقال له بومه، «ليس به بأس» وأبوه ليس بثقة ولا مأمون، قال حدثنا ابوجعفر الرازي، عن محمد ابن المنكدر، عن سعيد بن جبير، عن الأسود بن يزيد، عن عائشة، قالت: قال رسول الله عليه، فاتته صلاة صلاها من الليل فنام عنها كان ذلك صدقة تصدق الله عليه، وكتب له أجر صلاته(٢).

وأما سعيد بن جبير، فهو مولى لبني والبة من بني أسد، يكنى أبا عبد الله، كان شديد السمرة، وكتب لعبد الله بن عتبة بن مسعود، ثم كتب لأبي بردة - وهو على القضاء، وقد كان الحجاج ولاه قضاء الكوفة، فضج أهل الكوفة وقالوا: لا يصلح للقضاء مولى،

<sup>(1)</sup>  $e(Y) \sim (7/14)$ . e(Y/Y)/Y|Y|). e(Y/Y)/Y|Y|

ولا يصلح الا رجل عربي: فاستقضى الحجاج حينئذ أبا بردة، وأمره أن لا يقطع أمرا دون سعيد بن جبير، وكان أبو بردة على القضاء وبيت المال، وكان سعيد يكتب له؛ ثم خرج مع ابن الاشعث، وكان يقول: والله ما خرجت على الحجاج حتى كفر، فلما انهزم أصحاب ابن الاشعت بدير الجماجم، هرب سعيد بن جبير، الى مكة، فأخذه خالد بن عبد الله القسري - وكان واليا للوليد على مكة فبعث به الى الحجاج فقتله، وذلك في سنة أربع وتسعين. وهو ابن ثمان وأربعين سنة، ومات الحجاج بعده بيسير، قيل شهر، وقيل شهرين، وقيل شهرين،

وأما الأسود بن يزيد النخعي فيكنى، أبا عبد الرحمن بابنه عبد الرحمن، مات سنة خمس وسبعين، وكان فاضلا، عابدا، مجتهدا، حج من بين حجة وعمرة- ستين، وقيل ثمانين.

وروى سفيان، عن ابي اسحاق قال: قالت عائشة أم المؤمنين: ما بالعراق أحد أعرب الي من الأسود، وقد جراء عن ابي الدرداء –مرفوعا وموقوفا مثل حديث عائشة هذا.

روى حبيب بن أبي ثابت عن عبدة بن ابي لبابة، عن سويد بن غفلة، عن الدرداء، عن النبي عليه قال: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل، فغلبته عينه حتى يصبح، كتب الله له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه من ربه(۱).

<sup>(</sup>۱) ن (۳/ ۲۸۷/ ۱۷۸۳). جه (۱/ ۱۳۲۱/ ۱۳۵۶). ان خزیمة (۲/ ۱۹۵–۱۹۲/ ۱۱۷۳–۱۱۷۶). ك (۲/ ۳۱۱) وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي. عبد الرزاق (۲/ ۲۰۰/ ۲۲۲۶).

وذكر البزار قال: حدثنا حميد بن الربيع، حدثنا حسين بن علي، حدثنا زائدة، عن عبدة بن ابي لبابة، عن سويد بن غفلة، عن ابي الدرداء - يبلغ به النبي عليه السلام - قال: من أتى فراشه، وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل، فغلبته عينه حتى يصبح، كتب الله له ما نوى، وكان نومه صدقة (۱). روى الثوري، وابن عيينة،، عن عبدة بن ابي لبابة، عن سويد بن غفلة، عن أبي ذر، وأبي الدرداء جميعا - موقوفا.

وفي هذا الحديث ما يدل على أن المرء يجازى على ما نوى من الخير وإن لم يعمله - كما لو أنه عمله، وان النية يعطى عليها كالذي يعطى على العمل اذا حيل بينه وبين ذلك العمل، وكانت نيته أن يعمله، ولم تنصرف نيته حتى غلب عليه بنوم، أو نسيان، أو غير ذلك من وجوه الموانع؛ فاذا كان ذلك كتب له أجر ذلك العمل، وان لم يعمله، فضلا من الله ورحمة، جازى على العمل، ثم على النية، ان حال دون العمل حائل. وفي مثل هذا الحديث والله أعلم - جاء الحديث: نية المؤمن خير من عمله (٢).

<sup>(</sup>١) انظر الذي قبله.

<sup>(</sup>۲) ذكره الهيشمي في «المجمع» (۱/ ۹/۱) من حديث سهل بن سعد الساعدي وقال: رواه الطبراني وفيه حاتم بن عباد بن دينار ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. وذكره ابن حجر في المقاصد الحسنة (٤٥٠) وقال حسن لغيره. وذكره السيوطي في الجامع الصغير من حديث أنس وعزاه للبيهقي في الشعب ورمز لضعفه وقال المناوي في فيض القدير (٦/ ٢٩٢): « بأن البيهقي قال عقبه « هذا إسناد ضعيف» لأن فيه أبو عبد الرحمن السلمي وهووضاع، ومن ثم حكم ابن الجوزي بوضعه. وقال أيضا بأن الحديث ورد من عدة طرق من هذا الوجه وغيره فرواه باللفظ المذكور عن أنس القضاعي في مسند الشهاب وابن عساكر في أماليه وقال غريب، ورواه الطبراني أيضاً». ثم قال المناوي: «والحاصل أنه له عدة طرق تجبر ضعفه وأن من حكم بحسنه فقد فرط وممن جزم بضعفه المصنف (يعني السيوطي) في الدرر تبعا للزركشي».

حدثنا خلف بن القاسم، قال حدثنا ابو طالب العباس بن احمد ابن سعید بن مقاتل بن صالح مولی عبد الله بن جعفر، قال حدثنا موسی بن اسماعیل بن موسی بن جعفر بن محمد، قال حدثنا أبی عن أبیه، عن جده علی بن حسین عن أبیه، عن علی بن أبی طالب، قال: قال رسول الله علی نیة المؤمن خیر من علمه، ونیة الفاجر شر من عمله، وکل یعمل علی نیته(۱).

ومعنى هذا الحديث - والله أعلم - أن النية بغير عمل، خير من العمل بلا نية، لا يرفع ولا العمل بلا نية، لا يرفع ولا يصعد، فالنية بغير عمل خير من العمل بغير نية، لأن النية تنفع بلا عمل، والعمل بلا نية لا منفعة فيه؛ ويحتمل أن يكون المعنى فيه: نية المؤمن في الأعمال الصالحة، أكثر مما يقوى عليه منه، ونية الفاجر في الاعمال السيئة، أكثر مما يعمله منها، ولو أنه يعمل ما نوى في الشر، أهلك الحرث والنسل، ونحو هذا - والله أعلم.

ويدل هذا الحديث على أن المؤمن قد يقع منه عمل بغير نية، فيكون لغوا - وهو مع ذلك مؤمن، ويدل أيضا على أن المؤمن قد ينوي من الأعمال ما لا يعان عليه، وان الفاجر قد ينوي من الأعمال ما يعصم عنه، ولا يصل اليه؛ وقد روى أبو هريرة، عن النبي على ما يعارض ظاهره هذا الحديث وليس بمعارض له - اذا حمل على ما وصفنا - والله أعلم.

حدثنا احمد بن محمد، حدثنا احمد بن الفضل، حدثنا محمد ابن جرير، حدثنا كريب، حدثنا ابو خالد الأحمر، عن هشام بن

<sup>(</sup>١) انظر ما قبله.

حسان عن ابن سيرين، عن ابي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: من هم بحسنة فلم يعملها، كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشرا الى سبعمائة، ومن هم بسيئة فلم يعملها، لم تكتب عليه، فان عملها كتبت (١).

حدثنا احمد بن محمد، قال: حدثنا احمد بن الفضل الدينوري، قال حدثنا محمد بن جرير، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا الحسن بن ذكوان، عن ابي رجاء، عن ابن عباس، عن النبي على قال: من هم بحسنة فلم يعملها، كتبت له حسنة واحدة، وان عملها كتبت له عشرا؛ وان هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، قال: قلت: أنت سمعت ابن عباس، يقول: اذا لم يعملها كتبت له حسنة ؟ قال: نعم(۱).

قال ابو عمر: حديث ابن عباس مخالف لحديث أبي هريرة في هذا الموضع، ويحتمل أن يكون ذلك فيمن هم بسيئة فتركها خوف الله؛ فقد روى عن ابن عباس، ومجاهد، وابراهيم - في قول الله عز وجل: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّانِ ﴾ [الرحمن: (٤٦)]. هو الرجل يهم بالمعصية ثم يتركها لخوف المقام بين يدي الله عز وجل.

حدثنا عبد الوارث بن سفيان - قراءة مني عليه - أن قاسم بن أصبغ حدثهم، قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد البزار، قال حدثنا محبوب بن موسى، قال حدثنا أبو اسحاق الفزاري، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، قال : لما انصرف رسول الله عليه من أنس بن مالك، قال : لما انصرف رسول الله عليه الم

<sup>(</sup>۲) حم (۱/۲۲۷). خ (۱۱/۲۹۲/۱۹۶۱). م (۱/۱۱۸/۱۳۱).

غزوة تبوك حين دنا من المدينة، قال: ان بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا، ولا قطعتم واديا، الا كانوا معكم ؛ قالوا: وهم - بالمدينة؟ قال: نعم! حبسهم العذر(۱). هذا أبين شيء فيما قلنا، لأن هؤلاء لما نووا الجهاد وأرادوه، وحبسهم العذر، كانوا في الأجر كمن قطع الأودية والشعاب مجاهدا بنفسه، وهذا أشبه الاسباب بالذي عليه النوم، فمنعه من صلاة كان قد عزم عليها ونوى القيام اليها.

وهذا الحديث لم يسمعه حميد من أنس: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا محمد بن بكر، حدثنا ابو داود، حدثنا موسى بن اسماعيل قال: حدثنا حماد، عن حميد، عن موسى بن أنس، عن أبيه أنس بن مالك، أن رسول الله عليه قال: لقد تركتم بالمدينة أقواما، ما سرتم مسيرا، ولا انفقتم من نفقة، ولا قطعتم من واد، الا وهم معكم، قالوا: يا رسول الله، وكيف يكونون معنا - وهم في المدينة؟ قال: حبسهم العذر(٢)، وقال الله عز وجل: ﴿ لَّا يَسْتَوِى الله عَنْ وجل: ﴿ لَّا يَسْتَوِى النساء: (٩٥)].

حدثنا احمد بن قاسم، حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا الحارث بن ابي أسامة، حدثنا يزيد بن هارون ؛ وحدثنا عبد الوارث قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا بكر، حدثنا مسدد، قال حدثنا هشيم، قالا جميعا: أخبرنا العوام بن حوشب، قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي أبو اسماعيل: أنه سمع أبا بردة بن ابي موسى، سمع أبا موسى يقول: سمعت رسول الله عليه يقول غير مرة، ولا

<sup>(</sup>۱) حم (۱/۳/۳–۱۸۲).خ (۱/۸۵/۳۸۲). جـه (۲/۳۲۹/۱۲۷۲). حب: الإحـــان (۱۱/۳۳/۲۷۷).

<sup>(7)</sup> حم (7/317). خ (7/40) تعلیقا تحت رقم (7479). د (7/407).

مرتین: من كان له عمل يعمله، فشغله عنه مرض أو سفر، فإنه يكتب له كصالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم- دخل حديث بعضهما في بعض.

وقد مضى في باب زيد بن أسلم - قوله ﷺ في المريض: إنه يكتب له أجر ما كان يعمله في صحته، ما دام في وثاق مرضه. وذكر سنيد، قال: حدثنا شريك، عن عاصم بن ابي رزين، عن ابن عباس، في قوله: ﴿ ثُمَّ رَدَدْنَهُ أَسَّفَلَ سَفِلِينَ ﴾ [التين: (٥)]. إلى أرذل العمر، ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ ﴾ [التين: (٦)]. قال: إذا كبر ولم يطق العمل، كتب له ما كان يعمل.

قال: وحدثنا وكيع، عن سفيان، عن حماد، عن ابراهيم بمثله؛ قال: اذا كبر ولم يطق العمل، كتب له ما كان يعمل في قوته؛ قال: وحدثنا حماد، عن داود، عن عكرمة، عن ابن عباس- في هذه الآية، قال: اذا كبر وعجز يجرى عليه أجر ما كان يعمل في شبيبته غير ممنون، - وهذا توضيح أيضا ما قلنا.

وقد يدخل مما في الموطأ في هذا الباب حديث مالك عن داود بن الحصين، عن الأعرج، عن عبد الرحمن بن عبد الباري، عن عمر، قال: من فاته حزبه من الليل، فقرأه حين تزول الشمس الى صلاة الظهر، فانه لم يفته. وهذا وان كان فيه عمل - فمعلوم أن صلاة الليل والقيام بالاسمار، افضل من النافلة بالنهار؛ فعلى هذا المعنى يدخل في هذا الحديث ومثله - قول رسول الله علي من جهز غازيا كان له مثل أجره(١). وهذا المعنى قد تقصيناه أيضا عند

 <sup>(</sup>۱) جه (۲/ ۹۲۲/۹۲۲). والحديث ورد من طرق أخرى بألفاظ قريبة عند: حم (٤/ ١١٤).
 خ (٦/ ٦١-٦٢/٦٤٤). م (٣/ ١٥٠٧/١٥٠٧).

د (٣/٥١-٢١/٩٠٥). ت (٤/٥٤١/٨٢٢١). ن (٦/٣٥٣/٨١٣-١٨١٣)

قوله عليه السلام: فإنه في صلاة ما كان منتظرا للصلاة وأتينا هناك من البيان ما لا معنى لتكريره ههنا.

وأما حديث مالك، عن داود، عن الأعرج، عن عبد الرحمن بن عبد الباري، عن عمر، فان قوله فيه، فقرأه حين تزول الشمس الى صلاة الظهر، وهم - عندي - والله أعلم. ولا أدري أمن داود جاء أم من غيره؟ لان المحفوظ فيه عن عمر من حديث ابن شهاب: من نام عن حزبه، أو عن شيء من حزبه، فقرأه ما بين صلاة الفجر، وصلاة الظهر؛ كتب له كأنما قرأه وقد اختلف في اسناده، ورفعه عن ابن شهاب:

فروى يونس بن يسزيد ، عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد ، وعبيد الله بن عبد الله ، عن عبد الرحمن بن عبد الباري ، عن عمر ابن الخطاب ، عن النبي عليه السلام ، قال: من نام عن حزبه ، وعن شيء من حزبه فقرأه ما بين صلاة الفجر ، وصلاة الظهر ، كتب كأنما قرأه من الليل (۱) . هكذا رواه ابن وهب وأبو صفوان ، عن يونس عن الزهري ، باسناده مرفوعا .

واسم ابي صفوان عبد الله بن سعيد، مكي ثقة روى عنه الحميدي وكبار الناس، ورواه معمر، عن الزهري، عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد الباري عن عمر بن الخطاب- موقوفا عليه قوله.

وقد ذكر الدارقطني هذا الحديث في غرائب حديث مالك، فقال: حدثنا ابو بكر محمد بن الحسن بن محمد المقريء النقاش من أصل كتابه، حدثنا احمد بن طاهر بن حرملة بن يحيى، حدثنا

<sup>(</sup>۱) م (۱/٥١٥/٧٤٧). د (۲/٥٧/٣١٣١). ت (۲/٤٧٤/١٨٥).

ن (٣/ ٨٨٨/ ١٨٨٩). جه (١/ ٢٢٦/ ١٣٤٣). حب: الإحسان (٦/ ١٦٩/ ١٦٤٣).

جدي حرملة بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرنا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد، وعبيد الله بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن عبد الباري، عن عمر بن الخطاب، قال الله، عن عبد الرحمن بن عبد الباري، عن حمر بن الخطاب، قال : قال رسول الله على الله عن حزبه، أو عن شيء منه، فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، كتب له كأنما قرأه من الليل(١)، قال ابو الحسن: لم يكتب من حديث مالك، الا من هذا الوجه، وهو غريب عن مالك، ومحفوظ من حديث يونس، وعقيل، عن الزهري، قال: واحمد بن طاهر ليس بالقوي.

قال ابوعمر: وهذا الوقت فيه من السعة ما ينوب عن صلاة الليل، فيتفضل الله برحمته على من استدرك من ذلك ما فاته، وليس من زوال الشمس الى صلاة الظهر ما يستدرك فيه كل أحد حزبه، وهذا بين - والله أعلم.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الباب نفسه.

# عدد الركعات التى كان يصليها الرسول ﷺ في القيام

[۲۷] مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، أن رسول الله على كان يصلي من الليل احدى عشرة ركعة، يوتر منها بواحدة، فاذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن (١٠).

الى ههنا انتهت رواية يحيى في هذا الحديث، وتابعه القعنبي، وجماعة الرواة للموطأ. وأما أصحاب ابن شهاب فرووا هذا الحديث عن ابن شهاب باسناده هذا، فجعلوا الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، لا بعد الوتر، وذكر بعضهم فيه عن ابن شهاب انه كان يسلم من كل ركعتين في الاحدى عشرة ركعة، ومنهم من لم يذكر ذلك، وكلهم ذكر اضطجاعه بعد ركعتي الفجر، في هذا الحديث، وزعم محمد ابن يحيى وغيره ان ما ذكروا من ذلك هو الصواب، دون ما قاله مالك.

#### قال أبو عمر:

لا يدفع ما قاله مالك من ذلك لموضعه من الحفظ، والاتقان، وثبوته في ابن شهاب، وعلمه بحديثه وقد وجدنا معنى ما قاله مالك في هذا الحديث منصوصا في حديثه عن مخرمة بن سليمان، عن كريب ، عن ابن عباس، حين بات عند ميمونة خالته، قال: فقام رسول الله ﷺ، فصلى ركعتين، ثم ركعتين، حتى انتهى الى

<sup>(</sup>۱) حم (۱/ ۳۵–۱۸۲). م (۱/ ۰۰۸/ ۳۲۷). ن (۳/ ۲۰۹/ ۱٦۹۰). د (۲/ ۱۸۶/ ۱۳۳۰). ت (۲/ ۳۰۳/ ۱۶۰–۱۶۶).

اثنتي عـشرة ركعـة قال: ثم أوتر، ثم اضطجع، حـتى أتاه المؤذن، فصلى ركعتين(١).

ففي هذا الحديث أن اضطجاعه عَلَيْهُ. كان بعد الوتر، وقبل ركعتي الفجر، على ماذكر مالك في حديث ابن شهاب هذا فغير نكير أن يكون ماقاله مالك في حديث ابن شهاب وان لم يتابعه عليه احد، من أصحاب ابن شهاب.

وقال محمد بن يحيى الذهلي، في حديث ابن شهاب هذا عن عروة، عن عائشة، ان رسول الله وَالله والله عمر، وعقيل وشعيب بن أبي حمزة، لم يقولوا في حديثهم يسلم من كل ركعتين، ولا ذكروا يوتر بواحدة، قال: وذكر فيه يونس الايلي، وابن أبي ذئب، والأوزاعي: يسلم من كل ركعتين، ويوتر بواحدة، ولم يذكر: يسلم من كل ركعتين، ويوتر بواحدة، ولم يذكر: يسلم من كل ركعين.

حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن، قال: حدثنا محمد ابن بكر، قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم: دحيم، ونصر بن عاصم الانطاكي قالا: حدثنا الوليد قال: حدثنا الاوزاعي، وابن أبي ذئب، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: كان رسول الله عليه أله يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء الى أن ينصدع الفجر، احدى عشرة ركعة يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة، ويمكث في سجوده قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية،

<sup>(1) ± (1/71/11). , (1/070/71/).</sup> c (1/17/01). c (1/107/31).

<sup>(</sup>۲) م (۱/۸۰٥/۲۳۷).

قبل أن يرفع رأسه، فاذا سكت المؤذن بالأول من صلاة الفجر، قام فركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن، حتى يأتيه المؤذن(۱)، وذكر ابن وهب في موطئه عن عمرو بن الحارث، ويونس بن يزيد، وابن ابي ذئب، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة مثله: وأخبرنا عبد الوارث، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا مطلب بن شعيب، قال حدثنا عبد الله بن صالح، قال : حدثني الليث، قال: حدثني، عقيل، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة بن الزبير، عن عائشة، قالت: كان رسول الله عليه الفجر، بالليل سوى ركعتي الفجر، ويسجد قدر ما يقرأ أحدكم الفجر، بالليل سوى ركعتي الفجر، ويسجد قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية، قبل أن يرفع رأسه، فاذا سكت المؤذن بالأول من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن،

<sup>(</sup>۱) خ (۲/۷۰۲/۹۹۶). .م (۸/۱۰۰/۳۳۱/۱۲۱]). دون ذکر « قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية» د (۲/ ۱۳۳۲/۸۶). جه (۱/ ۱۳۵۸/۲۳۲).

<sup>(</sup>٢) ن (٣/ ٢٧٦/ ١٧٤٧). من طريق الليث عن عقيل به.

## باب منه

[۲۸] مالك، عن سعيد بن ابي سعيد المقبري، عن ابي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف – أنه سأل عائشة زوج النبي على: كيف كانت صلاة رسول الله على ومضان؟ فقالت: ما كان رسول الله على يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ؛ ثم يصلي أربعا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ؛ ثم يصلي ثلاثا. قالت ثم يصلي أربعا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ؛ ثم يصلي ثلاثا. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي (۱).

قال ابو عمر: هكذا هو في الموطأ عند جماعة الرواة - فيما علمت، وقد رواه محمد بن معاذ بن المستهل، عن القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن ابي سلمة، عن عائشة، والصواب ما في الموطأ في هذا الحديث - أن صلاة رسول الله وسلم في رمضان، وما الأصل وغيره كانت واحدة، وقد مضى القول في قيام رمضان، وما الأصل فيه، وكيف كان بدو أمره من باب ابن شهاب من هذا الكتاب؛ وأكثر الآثار على أن صلاته كانت بالوتر إحدى عشرة ركعة، وقد روي ثلاث عشرة ركعة؛ فمنهم من قال فيها ركعتا الفجر، ومنهم من قال إنها زيادة حفظها من تقبل زيادته بما نقل منها، ولا يضرها تقصير من قصر عنها؛ وكيف كان الأمر، فلا خلاف بين المسلمين أن صلاة الليل ليس فيها حد محدود، وأنها نافلة، وفعل خير وعمل بر؛ فمن شاء استقل، ومن شاء استكثر. وأما قوله يصلي

<sup>(</sup>۱) حم (٦/ ٣٦ – ٧٣). خ (٣/ ١١٤ / ١١١). م (١/ ٩ · ٥/ ٨٣٧). د (٢/ ٦٨/ ١٦٣١). ت (٢/ ٢ · ٣/ ٣٣٤). ن (٣/ ١٦٠ / ١٩٢١).

أربعا ،ثم يصلي أربعا، ثم يصلي ثلاثا، فذهب قوم الى أن الأربع لم يكن بينها سلام. وقال بعضهم: ولا جلوس الا في آخرها، وذهب فقهاء الحجاز وجماعة من أهل العراق الى أن الجلوس كان منها في كل مثنى والتسليم أيضا، ومن ذهب هذا المذهب كان معنى قوله في هذا الحديث - عنده - أربعا - يعني في الطول والحسن وترتيب القراءة ونحو ذلك ؛ ودليلهم على ذلك قوله وقلا وقد الليل مثنى مثنى، لأنه محال أن يأمر بشيء ويفعل خلافه وقد مضى ما للعلماء من المذاهب والأقوال في صلاة الليل وما نزعوا به في ذلك من الآثار والاعتلال في باب ابن شهاب ونافع من هذا الكتاب، ومضى في باب نافع أيضا اختلافهم في الوتر بواحدة وبثلاث وبما زاد، فلا معنى لتكرير ذلك ههنا.

واختصار اختلافهم في صلاة التطوع بالليل: أن مالكا، والشافعي، وابن أبي ليلى، وأبا يوسف، ومحمدا والليث بن سعد؛ قالوا: صلاة الليل مثنى مثنى - تقتضي الجلوس والتسليم في كل اثنتين ؛ ألا ترى أنه لا يقال: صلاة الظهر مثنى، لما كانت الأخريان مضمنتين بالأوليين، ولأنه قد روي في حديث عائشة هذا من رواية عروة عنها أن رسول الله علي كان يسلم في كل ركعتين منها، وقد ذكرنا من روى ذلك في باب ابن شهاب.

وقال ابو حنيفة في صلاة الليل: إن شئت ركعتين، أو أربعا أو ستا، أو ثمانيا. وقال الثوري والحسن بن حي: صل بالليل ما شئت بعد أن تقعد في كل اثنتين، وتسلم في آخرهن؛ وحجة هؤلاء:

ظواهر الأحاديث عن عائشة مثل هذا الحديث، ومثل ما رواه الأسود عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله عَلَيْكَ : يصلي من الليل تسع ركعات ، فلما أسن، صلى سبع ركعات (۱).

وقال فيه مسروق عنها: كان رسول الله ﷺ يوتر بتسع، فلما أسن أوتر بسبع.

ويحيى بن الجزار عن عائشة مثل ذلك على اختلاف عنه.

وروى ابن نمير، ووهب، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان رسول الله ﷺ يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، يوتر منها بخمس لا يجلس في شيء من الخمس حتى يجلس في الآخرة فيسلم(٢).

ورواه مالك عن هشام على غير هذا.

وروى يحيى بن ابي كثير، عن ابي سلمة، عن عائشة أن رسول الله ﷺ كان يصلي من الليل ثلاث عـشرة ركعة، كـان يصلي ثمان ركعات وأربع ركعات يوتر بركعة (٣).

وروى الدراوردي عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة، عن عائشة، أن النبي ﷺ كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة: تسعا قائما، واثنتين جالسا، واثنتين قاعدا، واثنتين بين النداءين(١٠).

 <sup>(</sup>۱) حم (۲/۳۰۲). ت (۲/۴۰۶/۳۰۶-٤٤٤) وقال: حسن صحیح غریب من هذا الوجه. ن
 (۱/۲۲۹/۲۲۹). جه (۱/۳۲۲/۲۳۲).

<sup>(</sup>٢) حم (٦/ ٥٠-١٢١). م (١/٨٠٥/٧٣٧). د (٢/ ٥٨/ ٨٣٣١). ت (٢/ ١٢٦/ ١٥٩).

 $<sup>(7) \</sup>leftarrow_{3} (7/937)$ .  $_{3} (1/9.0/174)$ .  $_{4} (7/71.0)$ .  $_{5} (7/71.0)$ .  $_{6} (7/937)$ .  $_{7} (7/937)$ .

<sup>(</sup>٤) حم (٦/٥٥) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة.

وقد روى الأوزاعي، وابن ابي ذئب، ويونس ،عن الزهري، عن عروة، عن عليه على الله على الل

قال ابو عمر: فلما اختلفت الآثار عن عائشة في كيفية صلاة النبي عَلَيْ بالليل هذا الاختلاف، وتدافعت واضطربت، لم يكن في شيء منها حجة على غيره؛ وقامت الحجة بالحديث الذي لم يختلف في نقله ولا في متنه وهو حديث ابن عمر، رواه عنه جماعة من التابعين، كلهم بمعنى واحد: أن النبي على قال: صلاة الليل مثنى مثنى ، وقد ذكرنا حديث ابن عمر وطرقه في باب نافع من هذا الكتاب، وقضى حديث ابن عمر بأن رواية من روى عن عائشة في صلاة الليل، أن رسول الله على كان يسلم منها في كل ركعتين أصح وأثبت لقوله: صلاة الليل مثنى مثنى - وبالله التوفيق.

وأما قولها في هذا الحديث: أتنام قبل أن توتر؟ فإنه لا يوجد الا في هذا الاسناد، ففيه تقديم وتأخير؛ لأنه في هذا الحديث بعد ذكر الوتر، ومعناه أنه كان ينام قبل أن يصلي الثلاث التي ذكرت، وهذا يدل على أنه كان يقوم ثم ينام، ثم يقوم فينام، ثم يقوم فيوتر؛ ولهذا ما جاء في هذا الحديث أربعا، ثم أربعا، ثم ثلاثا؛ أظن ذلك والله أعلم من أجل أنه كان ينام بينهن، فقالت: أربعا، ثم أربعا يعني بعد نوم، ثم ثلاث بعد نوم؛ ولهذا ما قالت له أتنام قبل أن توتر؛ وإذا كان هذا على ما ذكرنا، لم يجز لأحد أن يتأول أن الأربع كن بغير تسليم، لا سيما مع قوله على الله الليل مثنى .

وأما رواية من روى ان رسول الله ﷺ، كان يضظجع بعد الوتر، ومن روى أنه كان يضطجع بعد ركعتي الفجر، فقد ذكرنا ذلك في باب ابن شهاب عن عروة من هذا الكتاب، وذكرنا عن العلماء ما صح عندهم، وما ذهبوا اليه في ذلك- والحمد لله هناك.

وأما قوله: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، فهذه جبلته عليه التي طبع عليها، وقد روي عنه عليه السلام أنه قال: إنا معشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا(۱). ولهذا قال ابن عباس وغيره من العلماء: رؤيا الأنبياء وحي، وقد ذكرنا أقسام الوحي في باب اسحاق بن ابي طلحة، وذكرنا في باب زيد بن أسلم- معنى نومه عن الصلاة في سفره حتى ضربه حر الشمس بما يغني عن إعادته ههنا.

ذكر عبدالرزاق وابو سفيان جميعا عن معمر، عن أيوب، عن ابي قلابة، قال: قال رسول الله ﷺ: قيل لي: لتنم عينك، وليعقل قلبك، ولتسمع أذنك، فنامت عيني، وعقل قلبي، وسمعت أذني وذكر الحديث. وروي عنه ﷺ أنه كان ينام حتى ينفخ ويغط، ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ، لأن قلبه لم يكن ينام، وإنما يجب الوضوء على من غلب النوم على قلبه، وغمر نفسه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن سعد في الطبقات (١/ ١٧١) عن الفضل بن دكين قال أخبرنا طلحة بن عمرو عن عطاء عن النبي على فذكره بهذا اللفظ. وهو «إسناد ضعيف مرسل» كما قال السيخ الألباني في الصحيحة (١٧٠). وصححه السيوطي في الجامع الصغير بعد أن عزاه لابن سعد مرسلا. وله شاهد من حديث أنس في الإسراء أخرجه البخاري (١٣/ ٥٨٤/٧٥٧). بلفظ: « وتنام عينه ولا ينام قلبه وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلبوهم».

وكان ﷺ مخصوصا دون سائر أمته بأن تنام عينه ولا ينام قلبه-صلوات الله عليه وسلامه.

حدثنا خلف بن القاسم، قال حدثنا ابو بكر عبدالله بن محمد الخصبي القاضي، قال حدثنا عبدالله، بن الحسن بن ابي شعيب، قال حدثنا عبيدالله بن عائشة، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله عليه نام حتى سمع غطيطه، ثم صلى ولم يتوضأ(۱). قال عكرمة: كان رسول الله عليه محفوظا.

<sup>(</sup>١) حم (١/ ٢٤٤). من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس به.

## 

#### باب منه

[۲۹] مالك، عن مخرمة بن سليمان، عن كريب مولى ابن عباس، ان عبد الله ابن عباس أخبره، أنه بات ليلة عند ميمونة، زوج النبي ه وهي خالته، قال : فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله، في في طولها، فنام رسول الله في حتى اذا انتصف الليل، أو قبله بقليل أو بعده بقليل، استيقظ رسول الله في فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام الى شن معلقة فتوضأ منها ، فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي، قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت، فقمت الى جنبه، فوضع رسول الله ي يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذني اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم فوضع حتى أتاه المؤذن فصلى ركعتين خفيفتين ، ثم خرج فصلى الصبح (۱۰).

قال ابو عمر: لم يختلف عن مالك في اسناد هذا الحديث ومتنه، وقد روى هذا الحديث عن مخرمة غير واحد، ورواه عن كريب جماعة، ورواه عن ابن عباس أيضا جماعة، وفي ألفاظ الاحاديث عنهم من طرقهم اختلاف كثير، وفي هذا الحديث من الفقه جواز مبيت الغلام عند ذي رحمه المحرم منه، وهذا ما لا خلاف فيه، وفيه مراعاة التحري في الألفاظ والمعاني. والوسادة هنا الفراش وشبهه، وكأن ابن عباس كان – والله أعلم – مضطجعا عند رجلي رسول الله علي غير وضوء وفيه قراءة القرآن على غير وضوء

<sup>(</sup>۱) حم (۱/۲۶۲). خ (۱/۱۸۳/۳۸۱). م (۱/۲۲۵/۳۲۷[۲۸۱])). د (۲/ ۱۰۰/۷۲۳۱). ن (۳/۲۲۲/۱۱۶۱). جه (۱/۳۳۶/۳۲۳۱).

لانه نام النوم الكثير الذي لا يختلف في مثله، ثم استيقظ فقرأ قبل أن يتوضأ، ثم توضأ بعد وصلى، ومن هذا المعنى – والله أعلم – أخذ عمر قوله للذي قال له: أتقرأ وأنت على غير وضوء، فقال له عمر: أفتاك بهذا مسيلمة؟ وكان الرجل – فيما زعموا – من بني حنيفة قد صحب مسيلمة الحنفي الكذاب، ثم هداه الله للإسلام بعد، وأظنه كان يتهم بأنه قاتل زيد بن الخطاب باليمامة شهيدا، وقد ذكرنا خبره في كتاب الصحابة.

حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ، قال : حدثنا أحمد بن زهير، قال : حدثنا موسى بن إسماعيل ، قال : أنبأنا أبو هلال، قال: حدثنا عبد الله بن بريدة، قال : أحدث عمر بن الخطاب بولا أو غائطا فذكر الله. أو تلا آيات من كتاب الله، فقال له ابو مريم الحنفي، يا أمير المومنين ! تقرأ القرآن وقد أحدثت فقال له ابو مريم الحنفي، يا أمير المومنين ! تقرأ القرآن وقد أحدثت فقال له عمر : إنه ليس بدين ابن عمك مسيلمة، أو قال : من علمك هذا ؟ مسيلمة ؟ وذكر مالك، عن أيوب الجستاني، عن ابن سيرين، ان عمر بن الخطاب كان في قوم ، وهو يقرأ، فقام لحاجته، ثم رجع وهو يقرأ، فقال له رجل : لم تتوضأ يا أمير المومنين وأنت تقرأ، فقال عمر : من أنبأك بهذا ؟ أمسيلمة ؟ وفيه ما كان عليه تقرأ، فقال عمر : من أنبأك بهذا ؟ أمسيلمة ؟ وفيه ما كان عليه رسول الله عليه من التواضع والنوم كيف أمكنه.

وأما قوله: قام الى شن معلق، فالشن القربة الخلق والاداوة الخلق، يقال لكل واحد شنة وشن، وجمعها شنان، ومنه الحديث: فدسوا له الماء في الشنان، يعنى الأداوي والقراب، وفيه قيامه بالليل بالقرآن في الصلاة، عليها وقيام الليل سنة مسنونة، لا ينبغي تركها فطوبي لمن يسر لها، وأعين عليها، فإن رسول الله عليها قد عمل بها

وندب اليها، روى عوف بن ابي جميلة الأعرابي ، عن زرارة بن أوفى ، عن عبد الله بن سلام، قال : لما قدم رسول الله عَلَيْكُ المدينة أنجفل اليه الناس، فكنت فيمن خرج ينظر اليه، فلما تبينت وجهه، علمت أنه ليس بوجه كذاب، فكان أول ما سمعته يقول: أيها الناس، افشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام (۱).

وقد روي عن بعض التابعين أن قيام الليل فرض ولو كقدر حلب شاة، وهو قول متروك، والعلماء على خلافه والذي عليه العلماء من الصحابة والتابعين، وفقهاء المسلمين، أن ذلك فضيلة لا فريضة، ولو كان قيام الليل فرضا لكان مقدارا مؤقتا معلوما كسائر الفرائض. وقد روى قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن سعيد بن هشام، عن عائشة، أنه قال لها : حدثيني عن قيام الليل، فقالت: ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قال: فقلت : بلى، قالت : فان أول هذه السورة نزلت ، فقام أصحاب رسول الله وسليل عشر شهرا، ثم نزل آخرها، فصار قيام الليل خاتمتها في السماء اثني عشر شهرا، ثم نزل آخرها، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة (٢).

وأخبرنا محمد بن إبراهيم، قال : حدثنا محمد بن معاوية، قال : حدثنا أحمد بن شعيب، قال حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ابو عوانة، عن ابي بشر، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن ابي

<sup>(</sup>۱) حم (٥/ ٤٥١). ت (٤/ ٢٥/ ٢٤٨٥) وقال: هذا حديث صديح. جمه (١/ ١٣٣٢ / ١٣٣٤).

<sup>(</sup>٢) حم (٦/ ٥٣). م (١/ ١٢٥/ ٤٤٧). د (٢/ ١٨٧/ ١٤٣١). ن (٣/ ١٢١/ ١٠٢١).

هريرة قال: قال رسول الله ﷺ أفضل الصيام بعد شهر رمضان، شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة، صلاة الليل(١)، ورواه شعبة عن ابي بشر، عن حميد، عن النبي ﷺ مرسلا.

وفيه رد على من لم يجز للمصلي أن يؤم أحدا الا أن ينوي الإمامة مع الإحرام، لان النبي ﷺ لم ينو إمامة ابن عباس، وقد قام الى جنب ه فأتم به، وسلك رسول الله عَلَيْ فيه سنة الإمامة، اذ نقله عن شماله الى يمينه، وفي هذه المسألة أقوال، أحدها هذا ، وقد ذكرنا فساده، وقال آخرون : أما المؤذن والإمام اذا أذن فدعا الناس الى الصلاة، ثم انتظر فلم يأته أحد فتقدم وحده، وصلى فدخل رجل، فجائز له أن يدخل معه في صلاته ويكون إمامه لانه قد دعا الناس الى الصلاة، ونوى الإمامة ، وقال آخرون : جائز لكل من افتتح الصلاة وحده ان يكون إماما لمن ائتم به في تلك الصلاة؛ لانه فعل خمير لم يمنع الله منه ولا رسوله، ولا اتفق الجميع على المنع منه. وأما قوله في هذا الحديث: فيصلى ركعتين، ثم ركعتين الحديث، فإن ذلك محمول عندنا على أنه كان يجلس في كل اثنتين ويسلم منهما، بدليل قوله: ﷺ صلاة الليل مثنى. ومحال أن يأمر بما لا يفعل ﷺ . وقد روي في هذا الخبر أنه كان يسلم من كل اثنتين من صلاته تلك وروي عنه غير ذلك.

وقوله ﷺ صلاة الليل مثنى مثنى يقضي على كل ما اختلف فيه من ذلك.

<sup>(1) 7 (7/ 174/ 7711).</sup> c (7/ 114/ 2737). = (7/ 1.7/ 273). i (7/ 277/ 7171).

وأما قوله على الحديث: ثم أوتر ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن، فصلى ركعتين خفيفتين، فان الآثار اختلفت في اضطجاعه المذكور في هذا الحديث، فروي ان ذلك كان بعد وتره، قبل ركعتي الفجر، وروي ان ذلك كان بعد ركوعه ركعتي الفجر، ورواية مالك الفجر، وروي ان ذلك كان بعد ركوعه ركعتي الفجر، ورواية مالك لذلك في هذا الحديث كروايته لذلك أيضا في حديثه عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، وقد مضي القول في ذلك، وفي الاضطجاع، ومن عده سنة، ومن أبى من ذلك، وما روي فيه من الآثار، في باب ابن شهاب، عن عروة، من كتابنا هذا، فلا معنى لإعادة ذلك هاهنا.

وأما قوله في هذا الحديث، أعني قول ابن عباس: ثم قمت الى جنبه، يعني رسول الله، فوضع يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذني اليمنى يفتلها فمعناه أنه قام عن يساره فأخذه رسول الله على في في في على مكنه، وهذا المعنى لم يقمه مالك في حديثه هذا، وقد ذكره أكثر الرواة لهذا الحديث عن كريب، من حديث مخرمة وغيره. وذكره جماعة عن ابن عباس أيضا في هذا الحديث، وهي سنة مسنونة مجتمع عليها؛ لان الإمام اذا قام معه واحد لم يقم الاعن يمينه.

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى، قال : حدثنا محمد بن عمر ابن يحيى، قال : حدثنا علي بن حرب الطائي، قال : حدثنا سفيان ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار، عن كريب ، عن ابن عباس، قال : بت عند خالتي، ميمونة، فقام رسول الله على من الليل فتوضأ من شن معلق فذكر وضوءا خفيفا يخففه، ثم قام يصلي فقمت وتوضأت وجئت فقمت عن يساره فحولني فجعلني عن يمينه، فصلى ما شاء الله، ثم اضطجع حتى جاءه المنادي ، فقام الى

الصلاة (۱)، وقد روى هذا الحديث الليث بن سعد، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن هلال، عن مخرمة بن سليمان فذكر ذلك.

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المومن، قال : حدثنا محمد ابن بكر بن عبد الرزاق، قال : حدثنا سليمان بن الأشعث، قال : حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث، قال : حدثني ابي عن جدي، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن ابي هلال، عن مخرمة بن سليمان.

<sup>(</sup>۱) حم (۱/ ۲۲۰). خ (۱/ ۱۳۸/۱۳۱). م (۱/ ۱۸۲۵/۱۳۲۹[۲۸۱]).

ت (۱/ ۲۵۱ – ۲۵۲ / ۲۳۲). جه (۱/ ۱٤٧ / ۲۲۳).

بلال، فقال: الصلاة يا رسول الله فقام فصلى ركعتين، ثم صلى للناس<sup>(۱)</sup>، زاد ابن عبد الحكم ولم يتوضأ، وليس ذلك في حديث عبد الملك بن شعيب، وفي حديث ابن عبد الحكم، أيضا أن رسول الله عليه كان يقرأ في بعض حجره فيسمع قراءته من كان خلفه (۲)، وليس ذلك في حديث عبد الملك بن شعيب، فيما ذكره ابو داود.

قال ابو عمر: أكثر ما روي عنه من ركوعه في صلاته بالليل عَلَيْ ما روي في هذا الخبر عن ابن عباس من حديث كريب هذا، وما كان مثله، وليس في عدد الركعات من صلاة الليل حد محدود عند أحد من أهل العلم لا يتعدى، وإنما الصلاة خير موضوع، وفعل بر وقربة، فمن شاء استكثر ومن شاء استقل، والله يوفق ويعين من يشاء برحمته لا شريك له.

حدثنا خلف بن القاسم، قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الخصيب، قال حدثنا إبراهيم بن هاشم، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا أبوب، عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن ابيه عن ابن عباس، أنه قال: بت عند خالتي ميمونة، فقام رسول الله عليه يصلي من الليل، وقمت أصلي معه، فقمت عن شماله فقال: هكذا، وأخذ برأسي فأقامني عن يمينه (٣).

وحدثنا خلف بن القاسم، قال : حدثنا أحمد بن اسامة، قال : حدثنا أحمد بن صالح،

<sup>(1)</sup> c (7/AP/3571). i (7/P07/0Y5).

<sup>(</sup>٢) حب: الإحسان (٦/ ٣١٨/ ٢٥٨١) وصححه. ابن خزيمة في صحيحه (٢/ ١١٥٧/ ١١٥٧).

<sup>(</sup>٣) حم (١/ ٢٣٠). خ (٢/ ٤٤٢/ ١٩٩٦). ن (٢/ ٢٢٤/ ٥٠٨).

قال: حدثنا عبد الرزاق، قال حدثنا سفيان الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن كريب عن ابن عباس، قال: بت عند رسول الله عَلَيْكُ فَا من ماء فحسح به وجهه، فنام ثم قام (١١).

قال أحمد بن صالح: روى هذا الحديث عن كريب نحو من ثمانية، لم يقولوا ما قاله سلمة بن كهيل.

قال ابو عمر: أفسده سلمة بن كهيل، وقلب معناه، وقد روي هذا الحديث عن كريب بن حبيب بن ابي ثابت، فذكر أن اضطجاعه كان قبل ركعتي الفجر، كما حكى مالك.

أخبرنا محمد بن إبراهيم بن سعيد، قال : حدثنا محمد بن معاوية بن عبد الرحمن، قال حدثنا أحمد بن شعيب، قال : حدثنا ابن محمد بن إسماعيل بن سمرة أحمسي كوفي، قال حدثنا ابن فضيل، عن الأعمش، عن حبيب، عن كريب، عن ابن عباس، قال : بعثني أبي الى النبي على أبل أعطاه إياها من إبل الصدقة، فلما أتاه، وكانت ليلة ميمونة، وكانت ميمونة خالة ابن عباس، فأتى المسجد فصلى العشاء، ثم جاء فطرح ثوبه، ودخل مع امرأته في ثيابها، فأخذت ثوبه، فجعلت أطويه تحتي، ثم اضطعجت عليه، ثم قلت لا أنام الليلة، حتى أنظر الى ما يصنع رسول الله عليه، ثم فخرج فبال، ثم أتى سقاء موكى فحل وكاءه، ثم صب على يده قام فخرج فبال، ثم أتى سقاء موكى فحل وكاءه، ثم صب على يده

<sup>(1) = (1/377-787-787). - (1/471/1717). - (1/437/3·7). - (6/497/73·0). - (1/471/4·0).</sup> 

ركعتين قبل الفجر(١).

!!!!!!!!!!!

من الماء، ثم وطيء علي فم السقاء، فجعل يغسل يديه، ثم توضأ حتى فرغ، وأردت أن أقوم فأصب عليه، فخشيت أن يدع الليلة من أجلي، ثم قام يصلي، فقمت ففعلت مثل الذي فعل، ثم أتيته، فقمت عن يساره، فتناولني، بيده، فأقامني عن يمينه، وصلى ثلاث عشرة ركعة، ثم اضطجع حتى جاء بلال فأذن بالصلاة، فقام فصلى

وذكر ابو داود هذا الحديث عن عثمان بن ابي شيبة، عن محمد بن ابن فضيل، عن حصين، عن حبيب بن ابي ثابت، وعن محمد بن عيسى ، عن هشام، عن حصين ، عن حبيب بن أبي ثابت، عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، عن ابيه، عن ابن عباس، فساق الحديث في صلاة النبي على الله الله بن بخلاف ما تقدم من رتبة الألفاظ ومعانيها، وفي آخره دعاء كثير، ولم يذكر ابو داود حديث ابن فضيل، عن الأعمش، عن حبيب بن ابي ثابت، عن كريب، عن ابن عباس، وفي هذا الحديث عن ابن عباس، اختلاف في عن ابن عباس، اختلاف في ألفاظه كثير، يوجب احكاما كثيرة لو نحن تقصيناها لخرجنا عما قصدنا له في كتابنا هذا، وإنما شرطنا أن نتكلم على ألفاظ حديث مالك، ونقصد الى ما يوجب فيها الحكم، والغرض، وما من أجله مالك، ونقصد الى ما يوجب فيها الحكم، والغرض، وما من أجله جاء الحديث في الأغلب، والى معان منه بينة، ليس فيها تكلف وادعاء ما لا يثبت، وبالله التوفيق.

وقد روى الدراوردي، هذا الحديث عن عبد الحميد، عن يحيى ابن عباد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، بألفاظ خلاف

<sup>(</sup>۱) ن (۱/ ۲۲۱/ ۱۳۳۹).

<sup>(</sup>Y) c (Y/ FP/ NOTI).

مندهب أهل المدينة، وذكر فيه أنه أوتر بخمس، لم يجلس بينهن (٢)، ورواه الحكم بن عتيبة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، ولم يذكر ذلك وروايته أولى .

حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن، قال : حدثنا محمد بن المثنى، قال : بكر، قال : حدثنا ابو داود، قال : حدثنا ابن ابي عدي، عن شعبة، عن الحكم بن عيينة، عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس، قال : بت في بيت خالتي ميمونة، بنت الحارث، في ملى رسول الله عليه العشاء ثم جاء في المربعا، ثم نام، ثم قام فصلى فقمت عن يساره ، فأدارني فأقامني عن يمينه، فصلى خمسا ، ثم نام حتى سمعت غطيطه، أو خطيطه، ثم قام فصلى ركعتين ، ثم خرج فصلى الغداة(۱).

<sup>(</sup>۱)  $-2\pi$  (۱/۱۶۳).  $\div$  (۱/۳۸۲/۱۱).  $\epsilon$  (۲/۲۹/۷۰۳۱).

# باب منه

[٣٠] مالك، عن عبد الله بن ابي بكر، عن ابيه، ان عبد الله بن قيس بن مخرمة، أخبره عن زيد بن خالد الجهني أنه قال : لأرمقن الليلة صلاة رسول الله على وكعتين قال: فتوسدت عتبته أو فسطاطه، فقام رسول الله في فصلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين، وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين، وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين، وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين، ثم أوتر ، فتلك ثلاث عشرة ركعة، هكذا قال يحيى في الحديث: فقام رسول الله في فصلى ركعتين طويلتين والذي في الموطأ عن مالك عند جميعهم: فقام رسول الله في في الحديث عن مالك عند عميعهم: فقام رسول الله في في ما علمت، والذي في الموطأ عن مالك عند جميعهم: فقام رسول الله في في ما حديث زيد بن خالد وغيره : ركعتين طويلتين طويلتين، فأسقط يحيى ذكر الركعتين الخفيفتين، وذلك خطأ واضح، لأن المحفوظ عن النبي في من حديث زيد بن خالد وغيره : انه كان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، وقال يحيى أيضا، طويلتين طويلتين طويلتين مرتين، وغسيره يقول ثلاث مرات :طويلتين طويلتين طويلتين طويلتين طويلتين المعتين موتين، وغسيره يقول ثلاث مرات :طويلتين طويلتين طويلتين طويلتين طويلتين طويلتين موتين، وغسيره يقول ثلاث موات :طويلتين طويلتين موتين، وغسيره يقول ثلاث موات :طويلتين طويلتين طويلتين طويلتين طويلتين المنتين موتين، وغسيره يقون شويلتين موتين، وغسيره يقون شويلتين المنتين المنتين موتين، وغسيره يقون شويل ثلاث موتين المنتين طويلتين طويلتين المنتين المنتين موتين، وغسيره يقون شويل ثلاث موتين المنتين ال

حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن بن يحيى حدثنا محمد ابن بكر، حدثنا ابو داود، وحدثنا عبد الله بن محمد بن أسد، حدثنا أحمد بن محمد بن المكي، حدثنا علي بن عبد العزيز، قالا: حدثنا القعنبي، عن مالك، عن عبد الله بن ابي بكر، عن ابيه، أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره، عن زيد بن خالد الجهني، أنه قال : لارمقن الليلة صلاة رسول الله عليه قال : فتوسد عتبته أو

<sup>(</sup>۱) م (۱/ ۲۳۱/ ۲۰۷). د (۲/ ۹۹/ ۱۲۳۱). جه (۱/ ۲۳۲ / ۲۲۳۱).

فسطاطه، فصلى رسول الله ﷺ ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين، وذكر الحديث (١).

وقرأت على عبد الوارث بن سفيان : أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال: حدثنا مطرف بن عبد الرحمن.

وقرأت أيضا على أحمد بن محمد بن أحمد، أن محمد بن عيسى حدثهم، قال: حدثنا يحيى بن أيوب، حدثنا ابن بكير عن مالك، عن عبد الله بن ابي بكر، عن ابيه، ان عبد الله بن قيس بن مخرمة، أخبره عن زيد بن خالد الجهني أنه، قال: لارمقن صلاة رسول الله عليه الليلة، قال: فتوسدت عتبته أو فسطاطه، فقام رسول الله عليه فصلى ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين وذكر الحديث(٢).

وقرأت على عبد الرحمن بن يحيى : ان الحسن بن الخضر حدثهم.

وقرأت على محمد بن إبراهيم؛ أن محمد بن معاوية حدثهم، قالا : حدثنا أحمد بن شعيب، أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس، عن عبد الله بن ابي بكر، عن ابيه، ان عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره، عن زيد بن خالد الجهني، أنه قال: لأرمقن صلاة رسول الله عليه فصلى ركعتين خفيفتين، شم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين طويلتين طويلتين وهما دون اللتين قبلهما.

<sup>(</sup>١)و(٢) تقدم تخريجه في حديث الباب.

وذكر الحديث (۱) ولم يختلف الرواة عن مالك في حديث زيد بن خالد هذا بهذا الاسناد، أن رسول الله على المتح صلاته، تلك الليلة بركعتين خفيفتين صلاهما، ثم صلى ركعتين طويلتين ثم صلى ركعتين دونهما على ما في الحديث الى آخره، واسقط يحيى ذكر الركعتين الخفيفتين، وذلك مما عد على يحيى من سقطه وغلطه، والغلط لا يسلم منه أحد.

قال ابو عمر: قد روي عن النبي ﷺ أنه كان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، من وجوه.

حدثنا سعيد بن نصر، وعبد الوارث بن سفيان، قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا محمد بن وضاح، حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة، حدثنا هشيم، اخبرنا ابو مرة، عن الحسن، عن سعد بن هشام، عن عائشة، قالت: كان رسول الله ﷺ اذا قام من الليل يصلي، افتتح صلاته بركعتين خفيفتين (٢).

حدثنا عبدالله بن محمد، حدثنا محمد بن بكر، حدثنا ابو داود، حدثنا الربيع بن نافع، حدثنا سليمان بن حيان، عن هشام بن حسان عن ابن سيرين، عن ابي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ، : « اذا قام أحدكم من الليل فليصل ركعتين خفيفتين .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في حديث الباب.

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  حم  $(\Gamma/\Upsilon)$ . م  $(\Gamma/\Upsilon \Lambda)$  حم

<sup>(</sup>٣) حم (٢/ ٢٣٢). م (١/ ٢٣٥/ ٨٦٧). د (٢/ ٩٧/ ٣٢٣١).

حدثنا عبدالوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا محمد ابن وضاح، حدثنا حامد بن يحيى، حدثنا سفيان عن أيوب، عن محمد ،عن ابي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: « اذا قام أحدكم من الليل فليصل ركعتين خفيفتين يفتتح بهما صلاته(۱).

وقد تقدم حكم صلاة الليل وما في ذلك من اختلاف الاثار ومذاهب فقهاء الأمصار، في باب مخرمة بن سليمان، وباب نافع، من كتابنا هذا، وسيأتي من ذلك أيضا ذكر في باب سعيد بن ابي سعيد، من هذا الكتاب إن شاء الله.

<sup>(1)</sup> c (7/ PV/ 3771).

## باب منه

[٣١] مالك، عن هشام بن عروة، عن ابيه، عن عائشة قالت: كان رسول الله على الله على عن من الليل ثلاث عشرة ركعة ثم ينصرف، فإذا سمع النداء بالصبح ركع ركعتين خفيفتين (١).

ذكر قوم من رواة هذا الحديث عن هشام بن عروة أنه كان لا يجلس في شيء من الخمس ركعات الا في آخرهن . رواه حماد بن سلمة ، وابو عوانة ، ووهيب ، وغيرهم ؛ وذكروا أنه كان لا يسلم بينهن ، وذلك كله لا يثبت ؛ لأنه قد عارضه عن عائشة ما هو أثبت منه ، وأكثر الحفاظ رووا هذا الحديث عن هشام كما رواه مالك ؛ والأصول تعضد رواية مالك ، لأنه قد ثبت عنه عليه أنه قال : صلاة الليل مثنى مثنى . وهذا من الاحاديث التي لم يختلف في إسنادها ولا في متنها ، وهو حديث ثابت مجتمع علي صحته ، وهو قاض في هذا الباب علي ما كان ظاهره خلافه ، وقد أوضحنا هذا المعنى في غير موضع من كتابنا ، وذكرنا ما للعلماء في ذلك من التنازع ، وأخبرنا بالوجه المختار الصحيح عندنا – والحمد لله ، ولا وجه لتكرار ذلك ههنا .

قال ابو عمر: الرواية المخالفة في حديث هشام بن عروة هذا لرواية مالك فيه إنما حدث به عن هشام أهل العراق، وما حدث به هشام بالمدينة قبل خروجه الى العراق أصح عندهم؛ ولقد حكى علي بن المديني عن يحيى بن سعيد القطان قال: رأيت مالك بن

<sup>(</sup>۱) حم (٦/ ١٧٧ – ١٧٨). خ (٣/ ٥٩/ ١١٧٠). د (٢/ ١٨/ ١٣٣٩).

أنس في النوم فسألته عن هشام بن عروة، فقال: أما ما حدث به عندنا – يعني بالمدينة قبل خروجه، فكأنه يصححه؛ وأما ما حدث به – بعد ما خرج من عندنا، فكأنه يوهنه؛ وفي هذا الحديث دليل علي أن ركعتي الفجر مما كان رسول الله عليه يواظب عليهما، وهما عندنا من مؤكدات السنن – وإن كان بعض أصحابنا يخالف في عندنا من مؤكدات السنن – وإن كان بعض أصحابنا يخالف في ذلك؛ وقد بينا الوجه فيه في باب شريك بن ابي نمر وغيره من هذا الكتاب والحمد لله.

وفي هذا الحديث من الفقه المواظبة على صلاة الليل، وأن صلاة الليل آخرها الوتر إما بواحدة وإما بثلاث، وقد قيل غير ذلك علي حسب ما أوضحناه في باب سعيد بن ابي سعيد، وباب نافع والحمد لله.

وفيه نداء للصبح بعد الفجر وتخفيف ركعتي الفجر، وقد استدل به من زعم أن النداء بالصبح لا يكون الا بعد الفجر؛ وقد مضى القول في ذلك في باب ابن شهاب عن سالم - والحمد لله وبه التوفيق.

## 

#### باب منه

[٣٢] مالك، عن ابي بكر بن عمرو بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن سعيد بن يسار ،أنه قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، قال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم أدركت، فقال لي عبد الله بن عمر: أين كنت ؟ فقلت: خشيت الصبح فنزلت وأوترت، فقال عبدالله: أليس لك في رسول الله أسوة حسنة ؟ فقلت: بلى والله، قال: فإن رسول الله على البعير (١).

وقد تقدم ذكر الحالة التي يجوز فيها التنفل على الدابة وما للعلماء في ذلك من التنازع، والاعتلال في باب عبدالله بن دينار، وباب عمرو بن يحيى من هذا الكتاب- والحمد لله.

وقد روى هذا الحديث محمد بن داود بن ابي ناجية الاسكندراني، عن ابن وهب، عن مالك. عن الزهري، عن أنس، قال: رأيت النبي على على دابته حيث توجهت به. وكذلك رواه محمد بن إبراهيم بن قحطبة، عن الحنيني، عن مالك، عن الزهري، عن أنس، وهذا الاسناد خطأ عند أهل العلم بالحديث، ولا يصح فيه الا ما في الموطأ: مالك، عن ابي بكر بن عمر، عن ابى الحباب، عن ابن عمر.

<sup>(1) = (1/</sup> ۷0). خ (1/ ۱۹/ ۱۹۹۹). م (۱/ ۷۸۶/ ۱۰۰۰[۲۳]). ت (1/ ۳۳۰/ ۲۷۶). ن (۳/ ۷۵۲/ ۷۸۲۱). جه (۱/ ۲۷۳/ ۱۲۰۰).

# صلاة الليل مثنى مثنى

[٣٣] مالك، عن نافع، وعبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أن رجلا سأل رسول الله على عن صلاة الليل، فقال رسول الله على الليل مثنى مثنى، فاذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى (١).

لم يختلف الرواة عن مالك في هذا الحديث، وكل من رواه عنه، فيما علمت، من رواة الموطأ وغيرهم، هكذا قالوا فيه عنه: صلاة اليل مثنى مثنى الا الحنيني وحده، فإنه روى هذا الحديث عن مالك، والعمري، جميعا، عن نافع عن ابن عمر، عن النبي عليه صلاة الليل والنهار مثنى، مثنى، فزاد فيه ذكر النهار، وذلك خطأ عن مالك لم يتابعه أحد عنه على ذلك.

والحنيني ضعيف، كثير الوهم والخطأ، والعمري هذا هوعبد الله ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب.

أخو عبيد الله بن عمر ضعيف أيضا ليس بحجة عندهم لتخليطه في حفظه، فأما أخوه عبيد الله بن عمر فثقة أحد الجلة من أصحاب نافع، ورواية عبيد الله بن عمر لهذا الحديث عن نافع، كرواية مالك صلاة الليل مثنى مثنى ولم يذكر النهار وكذلك رواية أيوب السختياني له أيضا عن نافع، لم يذكر النهار، هؤلاء هم الحجة في نافع، فأما رواية عبيد الله فحدثنا قاسم بن محمد، قال : حدثنا

<sup>(</sup>۱)  $\leftarrow$   $\gamma$  (۲/ ۳۰–۳۳).  $\dot{\gamma}$  (1/  $\gamma$  -  $\gamma$  -  $\gamma$  (1/  $\gamma$  -  $\gamma$  -  $\gamma$  (1/  $\gamma$  -  $\gamma$  -  $\gamma$  -  $\gamma$  (1/  $\gamma$  -  $\gamma$  -  $\gamma$  -  $\gamma$  -  $\gamma$  -  $\gamma$  (1/  $\gamma$  -  $\gamma$ 

خلف بن سعيد، قال : حدثنا أحمد بن عمر بن منصور، قال حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي، عن عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر، قال : سأل رجل رسول الله عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال : سأل رجل رسول الله عبيد الله، وهو على المنبر عن صلاة الليل، فقال النبي عليه المنبر عن صلاة الليل، فقال النبي عليه أحدكم الصبح صلى واحدة فاوترت له ما قد صلى الله على المنبر عن صلى المالة الله على الله على المالة الله على المالة الله على ا

وأما رواية أيوب فحدثنا عبد الوارث بن سفيان: حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا أحمد بن يزيد المعلم: حدثنا يزيد بن محمد، عن إسماعيل، ويزيد بن زريع جميعا عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، ان رجلا سأل رسول الله على فذكر مثله سواء(٢)، لم يذكر النهار، ولا يصح عن نافع في هذا الحديث غير ذلك، وكذلك عبد الله بن دينار، ولا يصح عنه غير ذلك أيضا، كما قال مالك عنه.

حدثنا سعيد بن نصر، حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا محمد بن إسماعيل : حدثنا الحميدي: حدثنا سفيان، قال حدثنا عبد الله بن دينار، قال : سمعت ابن عمر يقول : سمعت رجلا يسأل رسول الله عليه وهو على المنبر، كيف يصلي أحدنا بالليل ؟ فقال النبي عليه عنى مثنى، فاذا خشيت الصبح فاوتر بواحدة توتر لك ما مضى من صلاتك (٣). قال سفيان: وهذا أجودها.

<sup>(</sup>۱) حم (۲/ ۲۵–۲۰۱). خ (۱/ ۱۹۳۹/ ۲۷۲).

<sup>(</sup>٢) خ(١/ ٣٥٧/ ٤٧٣) حم (٢/ ٥). حب: الإحسان (٦/ ٢٥٣/ ٢٦٢٢).

<sup>(</sup>٣) جه (١/ ١١٨/ ١٣٢٠). البيهقي (٣/ ٢١-٢٢).

قال ابو عمر: عند سفيان بن عيينة في هذا الحديث أسانيد منها عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عمر، وعبد الله بن ابي لبيد، عن ابي سلمة، عن ابن عمر والزهري عن سالم عن ابن عمر.

وقال في حديثه هذا عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه أجودها، وذلك لان فيه سمعت وحدثنا ولأن فيه أعلى من غيره، والله أعلم.

وليس لمالك هذا الحديث عن الزهري الا من رواية الوليد بن مسلم خاصة، وقد روى هذا الحديث عن ابن عمر، جماعة منهم نافع، وعبدالله بن دينار، وسالم، وطاوس، وابو سلمة بن عبدالرحمن، ومحمد بن سيرين، وحبيب بن ابي ثابت، وحميد بن عبدالرحمن، وعبد الله بن شقيق كلهم قال فيه: عن ابن عمر، عن النبي على صلاة الليل مثنى مثنى، لم يذكروا النهار.

ورواه علي بن عبد الله الأزدي البارقي، عن عبد الله بن عمر، عن النبي ﷺ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فزاد فيه ذكر النهار ولم يقله أحد عن ابن عمر غيره، وانكروه عليه.

واختلف الفقهاء في صلاة التطوع بالليل والنهار، فقال مالك، والليث بن سعد، والشافعي، وابن ابي ليلى، وابو يوسف ومحمد ابن الحسن: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وهو قول ابي ثور، وأحمد بن حنبل، وقال ابو حنيفة والثوري: صل بالليل والنهار إن شئت ركعتين وإن شئت أربعا أو ستا أو ثمانيا وقال الثوري صل ما شئت بعد أن تقعد في كل ركعتين، وهو قول الحسن بن حي، وقال الأوزاعي، : صلاة الليل مثنى مثنى، وصلاة النهار أربعا.

وهو قول إبراهيم النخعي، ذكر ابن ابي عروبة عن ابي معشر، عن إبراهيم، قال: صلاة الليل مثنى مثنى، والنهار أربع أربع ركعات، إن شاء لا يسلم الا في آخرهن، وقال ابو بكر الأثرم: سمعت أبا عبدالله، يعني أحمد بن حنبل، يسأل عن صلاة الليل والنهار في النافلة فقال: أما الذي اختار فمثنى مثنى، وان صلى أربعا فلا بأس، وأرجو أن لا يضيق عليه، فذكر له حديث يعلى بن عطاء، عن علي الأزدي، فقال: لو كان ذلك الحديث يشبت، ومع هذا حديث ابن عمر أن رسول الله علي كان يصلي ركعتين في تطوعه بالنهار: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، والفجر والأضحى، واذا دخل المسجد صلى ركعتين، فهذا أحب الي، وان صلى أربعا فقد روي عن ابن عمر أنه كان يصلى أربعا بالنهار.

وقال ابن عون : قال لي نافع: أما نحن فنصلي بالنهار أربعا ، قال : فذكرته لمحمد فقال : لو صلى مثنى كان أجدر أن يحفظ.

وحدثنا خلف بن قاسم: قال حدثنا ابو طالب محمد بن زكريا المقدسي ببيت المقدس، قال : حدثنا ابو محمد مضر بن محمد، قال : سألت يحيى بن معين عن صلاة الليل والنهار فقال : صلاة النهار أربعا، لا يفصل بينهن ، وصلاة الليل ركعتين، فقلت له إن أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول : صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فقال: بأي حديث ؟ فقلت : بحديث شعبة عن يعلى بن عطاء عن على الأزدي، عن ابن عمر أن النبي على الأزدي، حتى أقبل منه هذا ؟ أدع مثنى مثنى، فقال: ومن على الأزدي، حتى أقبل منه هذا ؟ أدع يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يتطوع بالنهار أربعا لا يفصل بينهن، وآخذ بحديث على الأزدي، لو يتطوع بالنهار أربعا لا يفصل بينهن، وآخذ بحديث على الأزدي، لو

كان حديث علي الأزدي صحيحا لم يخالفه ابن عمر، قال يحيى : وقد كان شعبة ينفي هذا الحديث، وربما لم يرفعه.

قال ابو عمر : قوله ﷺ، صلاة الليل مثنى مثنى كلام خرج على جواب السائل، كأنه قال له : يا رسول الله ! كيف نصلي بالليل ؟ فقال : مثنى مثنى ، ولو قال له وبالنهار جاز أن يقول كذلك أيضا: مثنى مثنى، وما خرج على جواب السائل فليس فيه دليل على ما عداه، وسكت عنه ؛ لأنه جائز أن يكون مثله، وجائز أن يكون بخلافه.

وهذا أصل عظيم من أصول الفقه، فصلاة النهار موقوفة على ذلائلها فمن الدليل على أنها وصلاة الليل مثنى مثنى جميعا أنه قد روي عن النبي علي أنه قال: الصلاة مثنى مثنى تشهد في كل ركعتين، لم يخص ليلا من نهار.

حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا محمد بن بكر: حدثنا ابو داود، حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا معاذ: حدثنا شعبة عن عبد ربه بن سعد، عن أنس بن ابي أنس، عن عبد الله بن نافع، عن عبدالله بن الحارث عن المطلب، عن النبي عليه قال: الصلاة مثنى مثنى، يتشهد في كل ركعتين، وذكر الحديث (۱)، ورواه الليث عن عبد ربه فخالف شعبة في إسناده (۲).

<sup>(</sup>۱) ، (۲) حم (٤/١٦). د (٢/ ٦٥/ ٦٥٢). جـه (١/ ١٨/١). وضعفه الألباني (٢) ، (٢) من أجل عبد الله بن نافع بن العمياء. وحديث الليث عند: حم (١/ ٢١١). ت (٢٧٧) من أجل عبد الله بن نافع بن العمياء يقول: روى شعبة هذا الحديث عن عبد (٣٨٥ / ٢٢٥) وقال: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: روى شعبة هذا الحديث عن عبد ربه بن سعيد فأخطأ في مواضع، فقال: «عن أنس بن أبي أنس» وهو «عمران بن أبي أنس» وقال: «عن عبد الله بن نافع بن العمياء عن ربيعة بن الحارث»

وقد ذكرنا حديث الليث في باب موسى بن ميسرة.

ودليل آخر ، وهو ما رواه علي بن عبد الله الأزدي البارقي ، عن ابن عمر عن النبي عليه أنه قال : صلاة الليل والنهار مثنى مثنى (١)، فزاد زيادة لا تدفعها الأصول، ويعضدها فتيا ابن عمر الذي روى الحديث، وعلم مخرجه ، فإنه كان يفتي بأن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى .

حدثنا سعيد بن نصر: حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا ابن وضاح، حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة، حدثنا وكيع، وغندر عن شعبة عن يعلى بن عطاء، عن علي الأزدي ، عن ابن عمر قال: قال رسول الله عليه الله عليه والنهار ركعتان ركعتان (٢)، وقال غندر مثنى مثنى .

<sup>=</sup> وقال شعبة (عن عبد الله بن الحارث عن المطلب عن النبي الله و عن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب عن الفيضل بن عباس عن النبي الله الله الله الله الله بن سعد هو حديث صحيح. يعني أصح من حديث شعبة. انظر تعليق أحمد شاكر على الترمذي (٢٢٧/٢) في خصوص هذا الحديث فقد خطأ الإمام البخاري فيما نقل عنه الترمذي في شأن هذا الحديث.

 <sup>(</sup>۲) حـم (۲/۲۲). د: (۲/٥٢/٥٩٢)، ت: (۲/۲۹۱/٥٩٥)، ن: (۳/۲۰۱/٥٢۲۱)،
 جـه (۱/۲۱۹/۱۹۲۱). ابن أبي شيبة: (۲/۱۷۰)، الدارمي: (۱/۲۲۰/۳۲)، حب: الإحسان (۲/۲۳۱-۲۳۲/۲۸۲۲) و ۲٤۸۲).

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان: حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا محمد محمد بن عبد السلام، حدثنا محمد بن بشار بندار: حدثنا محمد وعبد الرحمن، قالا: حدثنا شعبة، عن يعلى بن عطاء أنه سمع عليا الأزدي، أنه سمع ابن عمر يحدث عن النبي علي صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يسلم فى كل ركعتين(۱).

وذكر مالك في الموطأ أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يقول: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يسلم في كل ركعتين، فهذه فتوى ابن عمر، وهو روى عن النبي عليه : صلاة الليل مثنى مثنى وعلم مخرجه، وفهم مراده، وحديث مالك هذا وان كان من بلاغاته، فإنه متصل عن ابن عمر، رواه ابن وهب، قال : اخبرني عمرو بن الحارث، عن بكر بن عبد الله بن الأشج، أن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان حدثه انه سمع ابن عمر، يقول : صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعنى التطوع.

ومن الدليل أيضا على أن صلاة النهار مثنى مثنى كصلاة الليل سواء أن رسول الله ﷺ كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وركعتي الفجر، وكان اذا قدم من سفر صلى في المسجد ركعتين، قبل أن يدخل بيته، وصلاة الفطر والأضحى والاستسقاء، وقال: اذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين ومثل هذا كثير.

ودليل آخر، أن العلماء لما اختلفوا في صلاة النافلة بالنهار وقام الدليل على حكم صلاة النافلة بالليل، وجب رد ما اختلفوا فيه الى ما أجمعوا عليه قياسا.

<sup>(</sup>١) انظر الذي قبله.

واختلف العلماء القائلون بأن صلاة الليل يجلس في كل ركعتين منها في قول رسول الله على الله المحلوس تسليما أم لا ؟ فقال منهم قائلون : لا يقتضي قوله هذا الا الجلوس، دون التسليم، فمن شاء أوتر بشلاث، ومن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بتسع، ومن شاء أوتر بباحدى عشر ركعة ، لا يسلم الا في آخرهن وروي ذلك عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين، وهو قول الثوري، وكان اسحاق ابن راهويه يقول : أما من أوتر بشلاث أو خمس ، أو سبع، أو سبع، أو من أوتر بإحدى عشر ركعة ، فإن شاء لم يسلم الا في آخرهن، واما من أوتر بإحدى عشر ركعة ، فإنه يسلم في كل ركعتين، ويفرد الوتر بركعة .

وحجة الثوري، وأبي حنيفة ، واسحاق، ومن تابعهم في هذا الباب، ما روي عن عائشة في صلاة النبي عليه بالليل منها حديث سعيد بن ابي سعيد عن ابي سلمة، عن عائشة أن رسول الله عليه كان يصلي بالليل إحدى عشر ركعة لا يسلم الا في آخرهن.

وألفاظ الأحاديث عن عائشة في ذلك مضطربة جدا وقد ذكرناها في باب ابن شهاب عن عروة، وسيأتي منها ذكر في باب سعيد بن ابي سعيد، وباب هشام بن عروة إن شاء الله.

وحديث ابن عمر هذا يقضي على ما اختلف فيه من حديث عائشة في هذا الباب؛ لأن حديث ابن عمر لم يختلف فيه أن صلاة الليل مثنى مثنى، وإنما اختلف في ذكر صلاة النهار فيه وقوله والليل مثنى مثنى يقتضي التسليم، والجلوس، في كل ركعتين منها، وهذا هو الصواب - إن شاء الله - الذي لا يدل لفظ مثنى الا

عليه، الا ترى أنه لا يجوز أن يقال صلاة الظهر مثنى مثنى، وإن كان يجلس في الركعتين منها.

وأجاز جماعة العلماء أن يكون الوتر ثلاث ركعات لا زيادة واختلفوا هل يفصل بين الركعتين والركعة بتسليم أم لا ؟ فقال منهم قائلون: الوتر ثلاث لا يفصل بينهن بتسليم، ولا يسلم الا في آخرهن . روي ذلك عن عمر بن الخطاب، وعلي بن ابي طالب، وابن مسعود، وابي بن كعب، وزيد بن ثابت، وأنس بن مالك، وابي أمامة وعمر بن عبد العزيز، وبه قال ابو حنيفة وأصحابه، والحسن بن حي، وقال الثوري: أحب الي أن يوتر بثلاث، لا يسلم الا في آخرهن، قال: وان شئت أوترت بركعة، وإن شئت بثلاث، وإن شئت أوترت بسبع، وإن شئت بتسع، وإن شئت باحدى عشر، لا تسلم الا في آخرهن.

قال : والذي أجمع عليه من الوتر أنه بثلاث.

وقال آخرون: يفصل بين الشفع والوتر بتسليم، روي عن ابن عمر رحمه الله، أنه كان يسلم بين الركعتين في الوتر، حتى يأمر ببعض حاجته، وروي مثل قول ابن عمر، في الفصل بين الشفع والوتر بالتسليم، عن عثمان بن عفان وعبد الله بن عباس، وسعد بن مالك، وزيد بن ثابت أيضا، وأبي موسى الأشعري، ومعاوية، وعائشة وابن الزبير، وفعله معاذ القاري مع رجال من أصحاب النبي وعائشة وابن الزبير، وفعله معاذ القاري مع رجال من أصحاب النبي وهو قول سعيد بن المسيب، وعطاء بن ابي رباح، ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، وأبي ثور وقال الاوزاعي والنورون الوتر

بركعة غير أن مالك، والشافعي، والأوزاعي، وأحمد، واسحاق، يستحبون أن يصلي ركعتين قبلها، ثم يسلم ثم يوتر بركعة، وكان مالك من بينهم يكره أن يكون الوتر ركعة واحدة منفردة، لا يكون قبلها شيء، وكان يجب على أصله في إجازته التسليم بين الشفع والوتر ان لا يكره الوتر بركعة مفردة.

وقد حدثنا خلف بن قاسم، قال : حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن، قال :حدثنا الفضل بن محمد الجندي، قال حدثنا علي بن زياد، قال حدثنا ابو قرة، قال سألت مالكا عن الرجل ينام حتى يصبح، فقال لي : إن كان صلى من الليل شيئا فليوتره بركعة واحدة، وإن كان لم يصل في ليلته تلك شيئا فليوتر بثلاث يصلي ركعتين، ثم يسلم ثم يوتر بواحدة؛ لقول النبي علي علي من الليل مثنى مثنى فاذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى.

قال ابو عمر: وعمن روي عنه أيضا أنه أجاز الوتر بركعة ليس قبلها شيء كأنه صلى العشاء ثم أوتر بركعة، عثمان بن عفان، وسعد بن ابي وقاص، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير وابو موسى الأشعري، وابن عباس، ومعاوية، وقد روي عن ابن عباس أنه قبل له: أوتر معاوية بركعة ليس قبلها صلاة، فقال: أصاب، وروي عنه أيضا في ذلك أنه قال: أصاب السنة وبه قال سعيد بن المسيب، والشافعي وأحمد بن حنبل، وابو ثور وداود بن علي، وروى ابن القاسم، عن مالك، أنه قال: الوتر ثلاث، يسلم في الركعتين.

قال: قال مالك في الإمام يوتر بالناس، في رمضان فلا يسلم بين الشفع والوتر، أرى أن يصلي خلفه فلا يخالف، قال مالك: وكنت مرة أصلي خلفهم، فاذا كان الوتر انصرفت ولم أوتر معهم، وقد رد هذا على مالك بعض المتأخرين، قال : الوتر معهم أفضل على كل حال؛ لأن النبي ﷺ قال : ان الرجل اذا قام مع الإمام حتى ينصرف، كتبت له بقية ليلته(١).

وقال الشافعي: الذي أختار للمصلي أن يصلي احدى عشرة ركعة، يوتر منها بواحدة، فان صلى دون ذلك، ركعتين ركعتين وأوتر بواحدة، وسلم من كل ركعتين، وسلم بين الركعتين وركعة الوتر فحسن: وان أوتر بواحدة ليس قبلها شيء فلا حرج، قال: وأحب الوتر إلى إحدى عشرة ركعة، يوتر منها بواحدة، ويسلم في كل ركعتين منها، ويفصل بين الوتر وبين ما قبله بسلام.

قال ابو عـمر: قوله ﷺ: صلاة الليل مـثنى مثنى، يوجب أن يجلس المصلي في كل ركعـتين منها، ويسلم لا يجوز غـير ذلك ، لأنه لا يجوز أن يقـال: صلاة الظهر مـثنى مثنى ولا صلاة العـصر مثنى مثنى ، وقوله : فاذا خفت الصبح أوترت بـواحدة توتر به ما صليت، يوجب أن يكون الوتر واحـدة منفردة، واذا جازت الركعة بعد صلاة جـازت دونها لانها منفصلة بالسلام منهـا، وقد ذكرنا من أجاز ذلك وفعله من الصحابة رضي الله عنهم، وسائر العلماء.

وأما كراهية مالك وأصحابه الوتر بركعة ليس قبلها شيء فلقوله على الله على الله

<sup>(</sup>۱) أخرجه من حديث أبي ذر: حم: (۱/٥٥ و ١٦٣)، د: (۲/٥٠/١٠٥)، ت: (۳/١٦٩/٣) وقال: هذا حديث حسن صحيح، ن: (۳/٣٣/١٣١)، جه: (۱/ ١٣٢٧/٤٢٠).

الركعة شيئا فأي شيء توتر له، والوتر عندهم إنما يكون لصلاة تقدمته.

الا ترى الى قول ابن عمر رحمه الله : صلاة المغرب وتر صلاة النهار، وقد روي عن ابن مسعود في هذا المعنى : ما أجزت ركعة قط سماها البتراء .

وأما الشافعي فقال: لو تنفل احد بركعة لم أعنفه، ولو دخل المسجد فحياه بركعة لم أعب عليه ذلك، وركعة أحب الي من أن لا يصلي شيئا، ولست آمر أحدا ابتداء أن يصلي ركعة واحدة يتنفل بها في غير الوتر، فان فعل اعنفه؛ لأن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أوتروا بركعة واحدة ليس قبلها شيء، والوتر نافلة، فكذلك التنفل.

وقال مالك وأصحابه: أقل النافلة ركىعتان ولا يتنفل أحد بركعة لا في تحية المسجد، ولا في الوتر أيضا حتى يكون قبل ذلك شفع أقله ركعتان، وهو قول ابي حنيفة وأصحابه والثوري.

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف : أخبرنا أحمد بن محمد ابن إسماعيل بن الفرج، قال : حدثنا آبي قال : حدثنا الحسن بن سليمان قبيطة: حدثنا عثمان بن ربيعة بن ابي عبد الرحمن، حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن عمرو بن يحيى ، عن ابيه عن ابي سعيد، ان رسول الله عليه نهى عن البتيراء ان يصلي الرجل ركعة واحدة يوتر بها و عثمان بن محمد بن أبي ربيعة بن أبي عبد الرحمن، قال العقيلي الغالب على حديثه الوهم.

حدثنا عبد الوارث بن سفیان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا ابن وضاح، قال حدثنا حامد بن یحیی: وحدثنا سعید بن

نصر، وعبد الوارث بن سفيان قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي، قال حدثنا الحميدي، قالا جميعا: حدثنا سفيان بن عيينة، قال حدثنا حامد عن الزهري عن سالم عن أبيه وقال الحميدي: سمعت الزهري عن سالم عن ابيه ثم اتفقا قال: سمعت رسول الله عليه يقول: صلاة الليل مثني، فاذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة (۱)، وربما قال: بركعة.

حدثني خلف بن قاسم قراءة مني عليه: أن أبا طالب محمد بن زكرياء المقدسي حدثه ببيت المقدس، قال حدثنا محمد بن أحمد بن برد، قال : حدثنا محمد بن المبارك الصوري، قال حدثنا معاوية بن سلام، قال : حدثني يحيى بن ابي كثير، قال حدثني ابوسلمة بن عبد الله بن عمر أنه سمع عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله على يقول: صلاة الليل ركعتان، فاذا خفت الصبح فأوتر بواحدة (٢).

ومما يحتج به أيضا لمالك في أن الركعة في الوتر لا تكون منفردة لا شيء قبلها . ما أخبرنا به محمد بن إبراهيم، قال : حدثنا محمد ابن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب، قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال : حدثنا الفضل بن عياض، عن هشام، عن ابن سيرين، عن ابن عمر، عن النبي عَلَيْلَةٌ قال: صلاة المغرب وتر صلاة

<sup>(</sup>۱) حم (۲/۹ و ۱۱۸). خ (۳/ ۲۰/ ۱۱۳۷). م (۱/۲۱۰/۹۶۷).

ن (٣/ ٢٥٢/ ١٦٢٧). جه (١/ ١١٨ ٤/ ١٣٢٠).

<sup>(</sup>٢) حم (٢/ ٧٥). ن (٣/ ٢٥٩/ ١٦٩٤).

النهار(۱)، أرسله أشعث، عن ابن سيرين، عن النبي ﷺ ووقفه مالك عن نافع عن ابن عمر قوله.

ومن حجة من أجاز الوتر بواحدة ليس قبلها شيء ما رواه همام، عن قتادة عن عبد الله بن شقيق، عن ابن عمر أن رجلا من أهل البادية، سأل النبي ﷺ عن صلاة الليل ، فقال باصبعيه : هكذا مثنى مثنى، والوتر ركعة من آخر الليل.

وروى وهب بن جرير، عن ابي التياح، عن ابي مجلز، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ قال: الوتر ركعة من آخر الليل<sup>(٢)</sup>.

وروى القطان عن شعبة، عن قتادة، عن ابي مجلز، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ قال: الوتر ركعة من آخر الليل<sup>(٣)</sup>.

وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا ابو داود، حدثنا عبد الرحمن بن المبارك، قال: حدثنا قسريش بن حيان العجلي، قال: حدثنا بكر بن وائل، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن ابي أيوب الأنصاري، قال: قال رسول الله ﷺ: الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، وتابعه الأوزاعي.

<sup>(</sup>۱) حم (۲/ ۳۰). ن: في الكبسرى (۱/ ۱۳۸۲/٤۳٥). عبد الرزاق (۳/ ۲۸/ ٤٦٥٥). وذكره السيوطي في الجامع الصغير (۹۰ ۰) ورمـز لحسنه. قال المناوي : قال العـراقي: والحديث سنده صحيح. فيض القدير (۲۳/ ۲۳/ ۰۹۰).

<sup>(</sup>٢) و(٣) حم (٢/٣٤ ، ٥١). م (١/٨١٥/ ٢٥٧). ن (٣/ ٨٥٢/ ٨٨٢١).

<sup>(</sup>٤) ن (٣/ ٢٦٥/ ١٧١٠). جـه (١/ ٣٧٦/ ١١٩٠). ك (٢/ ٣٠٢) وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي.

حدثنا أحمد بن شعيب، قال : حدثنا محمد بن معاوية، قال : حدثنا أحمد بن شعيب، قال أنبأنا العباس بن الوليد بن يزيد، قال : حدثنا ابي : قال : حدثنا الأوزاعي، قال : حدثني الزهري، قال : حدثني عطاء بن يزيد، عن ابي أيوب، أن رسول الله على قال : الوتر حق، فمن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة (۱)، ورواه ابن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد موقوفا من قوله: وزاد، ومن غلب عليه فليوميء إيماء.

وذهب النسائي الى أن الصحيح عنده موقوف وخرجه ابو داود مرفوعا، كما ذكرنا عنه، وهو أولى إن شاء الله.

<sup>(</sup>۱) حم (٥/٨١٤). د (٢/ ١٣٢/ ٢٢٤١). ن (٣/ ١٥٦/ ٩٠٧١).

حب: الإحسان (٢٤٠٧). ك (٣٠٣/١) وقال: لست أشك أن الشيخين تركا هذا الحديث لتـوقيف بعض أصحاب الزهري إياه. هذا مما لا يعلل مـثل هذا الحديث والله أعلـم، وقال الذهبي: على شرطهما.

### باب منه

[٣٤] مالك، عن نافع، وعبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أن رجلا سأل رسول الله ﷺ : صلاة الليل مثنى مثنى، فاذا خشي أحدكم الصبح، صلى ركعة توتر له ما قد صلى (١).

وهذا الحديث أيضا قد مضى القول فيه – مستوعبا في معانيه-في باب نافع من هذا الكتاب، والحمد لله كثيرا.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الباب الذي قبله.

## ما جاء ني صلاة الضحى

[٣٥] مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة قالت: ما سبح رسول الله على سبحة الضحى قط، وإني لاسبحها، وإن كان رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله الناس في فرض ليدع العمل، وهو يحب أن يعمل به، خشية أن يعمل به الناس في فرض عليهم (١).

أما قولها ما سبح سبحة الضحى، فمعناه، ما صلى صلاة الضحى، قال الله عز وجل: ﴿ فَلُولَا آنَهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينُ ﴾ الصافات: (١٤٣)]. قال المفسرون: من المصلين. إلا أن أهل العلم لا يوقعون اسم سبحة إلا على النافلة، دون الفريضة. لقوله ﷺ: واجعلوا صلاتكم معهم سبحة، أي نافلة، وفي هذا الحديث من الفقه معرفة رأفة رسول الله ﷺ، بأمته، ورحمته بهم، صلوات الله عليه وسلامه، كما قال الله عز وجل: ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولِ مِنْ يَنْ وَسِلامه، كما قال الله عز وجل: ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ مِالُمُولِ مِنْ يَنْ وَسِلامه، كما قال الله عز وجل: ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ مِالمُولِ مِنْ وَفِي النوبة: (١٢٨)].

وأما قول عائشة: ما سبح رسول الله ﷺ سبحة الضحى قط فهو ما قلت لك أن من علم السنن علما خاصا يوجد عند بعض أهل العلم، دون بعض، وليس أحد من الصحابة الا وقد فاته من الحديث ما أحصاه غيره، والإحاطة ممتنعة، وهذا مالا يجهله الا من لا عناية له بالعلم، وإنما حصل المتأخرون على علم ذلك، مذ صار العلم في الكتب، لكنهم بذلك دخلت حفظهم داخلة، فليسوا في

الحفظ كالمتقدمين، وان كان قد حصل في كتب المقل منهم علم جماعة من العلماء، والله ينور بالعلم قلب من يشاء.

وقد روي عن النبي عَلَيْكُم آثار كثيرة حسان، في صلاة الضحى منها حديث أم هانيء وغيرها. فحديث أم هانيء من رواية مالك سيأتي في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله.

وأما غير رواية مالك في حديث أم هاني، وغير إسناده، فقرأت على سعيد بن نصر، أن قاسم بن أصبغ حدثهم، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر قال: حدثنا محمد بن سابق، قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن ابي الزبير، عن عكرمة بن خالد عن أم هاني، ابنة ابي طالب، أنها قالت: قدم رسول الله على في الفتح: فتح مكة، فنزل بأعلى مكة، فصلى ثماني ركعات، فقلت: يا رسول الله! ما هذه الصلاة؟ قال: صلاة الضحى، فحفظت أم هاني، ما جهلت عائشة وأين أم هاني، في الفقه والعلم من عائشة؟ فبالاغلب من الأمور، يقضي، وعليه المدار، وهو الأصل.

وقد روى إسماعيل بن ابي خالد ، عن ابي صالح ، عن أم هاني ، قالت : لما كان يوم الفتح اغتسل رسول الله على ، وصلى ثماني ركعات ، فلم يره أحد صلاهن بعد (۱). هذه أم هاني الم تعلم بأن رسول على صلاهن بعد ، وروى شعبة عن عمرو بن مرة ، عن ابن ابي ليلى ، قال : ما خبرنا أحد أنه رأى رسول الله على صلى صلاة الضحى غير أم هاني و فإنها ذكرت أن رسول الله على الله على الله المالية الله على الله المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية الله المالية المالية المالية المالية المالية المالية الله المالية الما

<sup>(</sup>۱) حم (٦/ ٣٤٢). ابن أبي شيبة (٢/ ٢٩٩/ ١) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح به.

يوم فتح مكة : اغـتسل في بيتـها، وصلى ثماني ركـعات، فلم يره أحد صلاهن بعد(١). وابن ابي ليلي من كبار التــابعين. وحدثنا عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا مضر ابن محمد ، قال حدثنا سعيد بن حفص الحراني، قال : حدثنا موسى بن اعين، عن اسحاق بن راشد عن الزهري، عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث، عن ابيه قال : سمعته يقول : سألت وحرصت على أحد يحدثني أنه رأى رسول الله ﷺ يصلي صلاة الضحى، فلم أجد غير أم هانيء بنت ابي طالب، فإنها ذكرت أن رسول الله ﷺ دخل عليها يوم فتح مكة فأمر بماء فوضع له، فاغتسل ثم صلى في بيتها ثماني ركعات تقول أم هانيء: لا أدري اقيامه، أطول أم ركوعه ؟ ولا أدري أركوعه، أطول أم سجوده؟ غير أن ذلك مقارب يشبه بعضه بعضا(٢) . ورواه ابن عيينة، عن عبد الكريم ابي أمية ويزيد بن ابي زياد، عن عبدالله بن الحارث، قال : سألت عن صلاة الضحى في إمارة عثمان وأصحاب رسول الله ﷺ متوافرون ، فلم أجد أحدا اثبت لي صلاة رسول الله ﷺ الضحى، الا أم هانيء، فذكر الحديث (٣)، قال عبد الله بن الحارث حدثت به ابن عباس، فقال: إن كنت لأمر على هذه الآية: ﴿ يُسَيِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ ﴾ [ص: (١٨)]، فهذه صلاة الإشراق.

<sup>(</sup>۱) حم (۲/۲۶۳–۳۶۳). خ (۳/۲۲/۲۷۱۱). م (۱/۲۹۷/۲۳۳). د (۲/۶۲/۲۹۱۱). ت (۲/۸۳۳/۶۷۶).

 <sup>(</sup>۲) حم (۲/ ۳٤۲). م (۱/ ۹۹۸/ ۳۳۱ [۸]). وابن خزیمة (۲/ ۳۳۶– ۲۳۰/ ۱۲۳۰).
 حب: ( الإحسان (۲/ ۲۷۷/ ۲۷۷۸).

<sup>(</sup>٣) حم (٦/ ٢٤٣ – ٢٥). جه (١/ ٣٣٩/ ١٣٧٩).

قول ابن شهاب في هذا الحديث عن ابيه ، هو الصواب، لا ما قال عبدالكريم، ويزيد بن ابي زياد، والله أعلم.

فهذه الآثار كلها حجة لعائشة في قولها: ما سبح رسول الله عَلَيْهِ سبحة الضحى قط، لأن كثيرا من الصحابة قد شركها في جهل ذلك . ومما يؤيد ذلك أيضا حديث جابر بن سمرة، قال سماك بن حرب : قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس رسول الله عَلَيْهِ ؟ قال : نعم، كثيرا، كان لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه الغداة حتى تطلع الشمس، فاذا طلعت قام، (۱) وهذا حديث صحيح، رواه الثوري وغيره جماعة عن سماك.

وأما الآثار المروية في صلاة الضحى، فحدثنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن بكر، قال : حدثنا ابو داود، وحدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ، قال : حدثنا بكر ابن حماد، قال : حدثنا مسدد، قال حدثنا حماد بن زيد، عن واصل ، عن يحيى بن عقيل ، عن يحيى بن يعمر، عن ابي الأسود، عن ابي ذر قال : قال رسول الله علي : يصبح ابن آدم، وعلى كل سلامى منه صدقة، فاماطته الأذى عن الطريق صدقة وتسليمة على من لقي، صدقة، وأمره بالمعروف صدقة ونهيه عن المنكر صدقة، ومجامعته أهله صدقة، قالوا: يا رسول الله علي أحدنا يضع شهوته، فتكون له صدقة ، قال : أرأيتم لو وضعها في غير حل ؟ ألم يكن يأثم؟ ثم قال : وركعتا الضحى يجزيان عن ذلك كله . . (٢).

قال ابو داود: وحدثنا وهب بن بقية ، قال : حدثنا خالد عن واصل عن يحيى بن عقيل، عن يحيى بن يعمر، عن ابي الأسود الديلي، قال : بينما نحن عند ابي ذر فذكر نحوه، وفيه ذكر الصلاة والصوم، والحج والتسبيح والتكبير والتحميد، كل ذلك صدقة، وقال : فعد رسول الله عليه من هذه الأعمال الصالحة ثم قال : يجزيء أحدكم من ذلك ركعتا الضحى (۱).

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا أحمد بن محمد البرتي قال: حدثنا عاصم بن علي وحدثنا محمد بن إبراهيم، قال: حدثنا محمد بن معاوية، قال: محدثنا أحمد بن شعيب، قال: أنبأنا علي بن حجر، قالا: أنبأنا إسماعيل بن جعفر قال: أخبرني محمد بن ابي حرملة، عن عطاء ابن يسار، عن ابي ذر، قال: أوصاني حبي بشلاث، لا أدعهن إن شاء الله أبدا، أوصاني بصلاة الضحى، وبالوتر، قبل النوم، وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر(٢).

وروى أبو الدرداء عن النبي وكلي مثله حدثني خلف بن القاسم، قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن الحداد قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم القرشي بدمشق، قال: حدثنا ابو النضر اسحاق بن إبراهيم ابن يزيد القرشي، قال: حدثنا خالد بن يزيد بن صالح بن صبيح عن العلاء عن مكحول عن ابي الدرداء، قال: قال رسول الله على قر وصل ركعتي الضحى مقيما، أو يا عويمر، لا تبت الا على وتر وصل ركعتي الضحى مقيما، أو مسافرا، وصم ثلاثة أيام من كل شهر، تستكمل الزمان كله، أو قال: الدهر كله، أو

<sup>(</sup>١) انظر الذي قبله.

<sup>(</sup>٢) حم (١٧٣/٥). ن (٤/ ٣٤٠٣/٥٣٤). ابن خزيمة (٢/٢٢٧/١).

<sup>(</sup>٣) أخرج نحوه: م: (١/ ٤٩٩/ ٧٢٢)، د: (٢/ ١٣٨/ ١٤٣٣).

وروى أبو هريرة عن النبي ﷺ مثله، حدثنا عبد الوارث بن سفيان، حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا محمد بن غالب، حدثنا بكار بن محمد، قال : أنبأنا عبد الله بن عون عن محمد، عن ابي هريرة قال : أمرني رسول الله ﷺ أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر ، وان لا أنام الا على وتر، وبسركعتي الضحى (١)، وروي هذا عن ابي هريرة من وجوه.

فهذا ابو ذر، وأبو الدرداء وأبو هريرة ، قــد رووا عن النبي ﷺ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ الصحى الضحى، أو صلاة الضحى

ذكر عبدالرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني عطاء ، ان ابا هريرة قال : ثلاث لا أدعهن حتى ألقى أبا القاسم ، وصلاة الضحى ، علي وتر ، وان أصوم من كل شهر ثلاثة أيام ، وصلاة الضحى ، قال : واخبرنا عمر بن ذر قال : سمعت مجاهدا يقول : كان رسول الله وسلى الضحى ركعتين ، وأربعا وستا وثمانيا ، وهذا حديث مرسل وكان سعيد بن جبير ، ومجاهد يصليان الضحى ، ويرغبان فيها ، وروى ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن زبان بن فائد ، عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني ، عن ابيه ، أن رسول الله وكلي قال : من قعد في مصلاه حين ينصرف من الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى ، لا يقول الا خيرا ، غفر له خطاياه ، وان كانت ركعتي الضحى ، لا يقول الا خيرا ، غفر له خطاياه ، وان كانت أكثر من زبد البحر(۲) . وهذا الاسناد عندهم لين ضعيف . الا أن الفضائل يروونها عن كل من رواها ولا يردونها .

وحدثنا عبد الله بن محمد، قال : حدثنا محمد بن بكر، قال :

<sup>(</sup>۱) الحديث ورد من طريق آخر عند: خ (۳/ ۱۷۸/۸۷۲). م (۱/۹۹۹/۷۲۱).

د (۲/ ۱۲۸/ ۱۳۶۲). ت (۳/ ۱۳۲ - ۱۳۲ / ۲۷۱). ن (۳/ ۲۵۲ / ۲۷۲۱).

<sup>(</sup>٢) حم (٣/ ٤٣٨ و ٤٣٨). د (٢/ ٦٢/ ١٢٨٧). وفيـه زبان بن فائد. قــال عنه ابن حــجر في التقريب (١٩٩٠): ضعيف الحديث مع صلاحه وعبادته.

حدثنا ابو داود، قال حدثنا داود بن رشید، قال حدثنا الولید عن سعید بن عبد العزیز، عن مکحول ، عن کثیر بن مرة، عن نعیم بن همار، قال سمعت رسول الله ﷺ یقول: یا ابن آدم لا تعجزنی عن اربع رکعات فی أول النهار اکفك آخره(۱) فهؤلاء کلهم قد عرفوا من صلاة الضحی ما جهله غیرهم.

وأخبرنا إبراهيم بن شاكر، قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان، قال حدثنا سعيد بن عشمان، وسعيد بن حمير، قالا حدثنا أحمد بن عبد الله بن صالح، قال حدثنا عثمان بن عمر، قال حدثنا يونس، عن الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عتبان بن مالك أن رسول الله ﷺ صلى في بيته سبحة الضحى، فقاموا وراءه فصلوا(٢) . وهذا حديث انما حدث به عثمان بن عمر بن فارس أو يونس بن يزيد على المعنى بتأويل تأوله، وإنما الحديث على حسب ما رواه مالك وغيره عن ابن شهاب، على ما مضى في هذا الكتاب، في باب ابن شهاب، عن محمود بن الربيع، والدليل على أنه لا يعرف في هذا الحديث ذكر صلاة الضحى انكار ابن شهاب لصلاة الضحى، فقد كان الزهري يفتي بحديث عائشة هذا ، ويقول : إن رسول الله ﷺ لم يصل الضحى قط. قال وإنما كان أصحاب رسول الله ﷺ يصلونها بالهواجر، أو قال : بالهجير، ولم يكن عبد الرحمن بن عوف ، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر، يصلون الضحى ولا يعرفونها وروى القاسم بن عوف الشيباني عن

<sup>(</sup>۱) حم (٥/ ٢٨٦–٢٨٧). د (٢/ ٦٢/ ١٢٨٩). حب: الإحسان (٦/ ٢٧٣/ ٢٥٣٣ - ٢٥٣٣) وصححه.

 <sup>(</sup>٢) حم (٥/ ٤٥٠). والحديث أصله في الصحيحين من طريق يونس بهذا الإسناد لكن دون تسمية الصلاة.

زيد بن أرقم، أن رسول الله على قال : صلاة الأوابين اذا رمضت الفصال(۱) وروى مطر الأعنق، عن ثابت، عن انس، ان رسول الله على قال له : يا أنس، وصل صلاة الضحى فإنها صلاة الأوابين(۱) والأول أثبت رواه مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا هشام الدستوائي حدثنا القاسم بن عوف، وقال طاوس: أول من صلاها الأعراب وذكر عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل عن الشعبي، قال : سمعت ابن عمر، يقول : ما صليت الضحى منذ اسلمت(۱) وروى معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابيه، قال : لقد قتل عشمان . وما أحد يسبحها، وما أحدث الناس شيئا أحب الي منها(١٤)، وهذا نحو قول عائشة، إني لاسبحها، وقولها : لو نشر لي أبواي ما تركتها(٥) .

أخبرنا محمد بن عبد الملك، قال : حدثنا ابن الأعرابي قال : حدثنا سعيد بن نصر ، قال : حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن المنكدر عن ابن رميثة، عن امه قالت : دخلت على عائشة، فصلت ثماني ركعات من الضحى، فسألتها ، أمي : أخبريني عن رسول الله عليه في هذه الصلاة بشيء. قالت : ما أنا بمخبرتك عن رسول

<sup>(</sup>۱) حم (٤/ ٢٢٦ و ٣٦٧). م (١/ ١٥٥٥/ ٧٤٨). ابن خريمة (٢/ ٢٢٩ – ٣٣٠/ ١٢٢٧)، حب: ( الاحسان: ٦/ ٢٨٠/ ٣٥٩).

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في الجامع الصغير (٥٠١٢) فيض القدير. وعزاه لزاهر بن طاهر في سداسياته عن أنس ورمز لصحته ولم يتعقبه المناوي بشيء. والحديث أورده الألباني في ضعيف الجامع (٣٤٧٦) والضعيفة (٣٧٧٢).

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق (٣/ ٨١/ ٤٨٧٩). ابن أبي شيبة (٢/ ٢٩٦/ ٢).

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق (٣/ ٧٨/ ٤٨٦٨).

<sup>(</sup>٥) حم (٦/ ١٣٨). عبد الرزاق (٣/ ٧٨/ ٤٨٦٦).

, d. — IIIIIIIII

الله فيها بشيء ولكن لو نشر لي أبي على أن ادعهن ما تركتهن. وقد روي عن عائشة في صلاة الضحى حديث منكر، رواه معمر عن قتادة عن معاذة العدوية، عن عائشة قالت: كان رسول الله علي يصلي صلاة الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء(١). وهذا عندي غير صحيح، وهو مردود بحديث ابن شهاب المذكور في هذا الباب.

<sup>(</sup>۱) حم (٦/ ٩٥-١٢٠). م (١/ ٧١٩/٤٧٩). ن: في الكبرى (١/ ١٨٠/ ٤٧٩)، عبد الرزاق في المصنف: (٣/ ٧٤-٧٥/ ٤٨٥٣).

## باب منه

[٣٦] مالك، عن موسى بن ميسرة، عن ابي مرة: مولى عقيل بن ابي طالب، أن أم هانيء بنت أبي طالب أخبرته أن رسول على صلى عام الفتح ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد(١).

قال ابو عمر: أبو مرة هذا قيل: اسمه يزيد، ويقال: هو مولى أم هانيء، والصحيح أنه مولى عقيل بن ابي طالب كما قال مالك عن ابي النضر وموسى بن ميسرة وأما أم هانيء فقد ذكرناها في الصحابة بما يغني عن ذكرها هاهنا.

وذكر بعض من ذهب مذهب العراقيين - في أن صلاة النهار جائز أن تكون أربعا ، وستا، وثمانيا، وأكثر، لا يسلم الا في آخرهن : ان حديث أم هانيء هذا في صلاته عليه السلام، صلاة الضحى يشهد له. لانه ليس فيه أن رسول الله عليه سلم في شيء منها الا في آخرها.

قال ابو عمر : وليس له فيما ذكر من ذلك حجة؛ لأنه حديث مجمل، يفسره غيره. وقد روى علي الأزدي البارقي، عن ابن عمر، عن المنبي علي أنه قال : صلاة الليل والنهار مثنى مثنى (٢)، وبه كان يفتي ابن عمر.

<sup>(</sup>۱) حم (٦/ ٤٢٥). من طريق مالك عن موسى بن ميسرة عن أبي مرة به، عبد الرزاق (۲) حم (۳/ ٤٨٦١). من طريق مالك عن ميمون بن ميسرة عن أبي مرة به.

<sup>(</sup>٢) تقدم في باب صلاة الليل مثنى مثنى

ذكر مالك أنه بلغه، ان عبد الله بن عمر كان يقول: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ومثنى مثنى يقتضي الجلوس والسلام في كل ركعتين، ومما يدل علي أن صلاة النهار ركعتين ركعتين، كصلاة الليل سواء، قوله والله اذا دخل أحدكم المسجد فليصل ركعتين، وأنه كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعده ركعتين وقبل الفجر ركعتين، وأنه كان اذا قدم من سفر صلى ركعتين، وعلى هذا القول جماعة فقهاء الحجاز، واليه ذهب مالك والشافعي.

وبه قال أحمد بن حنبل، واحتج بنحو ما ذكرنا، وكان يحيى بن معين، يخالف أحمد في حديث علي الأزدي، ويضعفه ولا يحتج به، ويذهب مذهب الكوفيين في هذه المسألة، ويقول: أن نافعا، وعبد الله بن دينار، وجماعة رووا هذا الحديث عن ابن عمر لم يذكروا فيه والنهار.

قال ابو عمر: مذهب أحمد مع أنه مذهب الحجازيين أولى: لان ابن عمر روى هذا الحديث وفهم مخرجه وكان يقول، بأن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ولم يكن ابن عمر ليخالف رسول الله، عليه في ذلك، وبالله التوفيق.

وقد روى الليث عن عبد الله بن سعيد، عن عمران بن ابي أنس، عن عبد الله بن نافع بن العمياء، عن ربيعة بن الحارث، عن الفضل ابن عباس، عن النبي عليه أنه قال: الصلاة مثنى مثنى، ولم يخص ليلا من نهار، ولكنه اسناد مضطرب، ضعيف، لا يحتج بمثله رواه شعبة على خلاف ما رواه الليث وقد ذكرناه في باب نافع والحمد لله.

وروى ابن وهب، عن عياض، عن مخرمة بن سليمان ، عن كريب عن ابن عباس، عن أم هانيء، هذا الحديث عن رسول الله ويب عن ابن عباس، عن أم هانيء، هذا الحديث عن رسول الله عنها(۱)، وهذا الضحى ثماني ركعات، أنه كان يسلم في كل اثنتين منها(۱)، وهذا اسناد احتج به أحمد بن حنبل، قال ابو بكر الأثرم: قيل لابي عبد الله بن حنبل: أليس قد روي أن النبي على الضحى قبل الظهر أربعا، فقال: وقد روي أن النبي عبد الله: هذا حديث ثماني ركعات افتراه لم يسلم فيها ؟ قال ابو عبد الله: هذا حديث أم هانيء أن رسول الله على الضحى ثمان ركعات، حديث ثبت قال ابو بكر: روي حديث أم هانيء من وجوه لم يذكر فيها التسليم، ثم وجدته مفسرا على ما تأوله أبو عبد الله.

حدثنا علي بن أحمد بن القاسم الباهلي، قال : حدثنا عبد الله النه وهب، قال : اخبرني عياض يعني ابن عبد الله الفهري، عن مخرمة بن سليمان، عن كريب، عن ابن عباس عن أم هانيء بنت ابي طالب، أن رسول الله ﷺ صلى الضحى ثماني ركعات، سلم من كل ركعتين(٢). وهذا يدل على أن قوله صلى الله عليه وسلم : مثنى مثنى خرج على جواب السائل عن صلاة الليل، فقيل له : مشنى مثنى ولو سأل عن صلاة النهار احتمل ان يقال له كذلك أيضا، ويدل أيضا على أن زيادة علي الأزدي عن ابن عمر غير مرفوعة، وحسبك بفتوي ابن عمر الذي روى الحديث، ومن روى مرفوعة، وحسبك بفتوي ابن عمر الذي روى الحديث، ومن روى شيئا سلم له في تأويله، لانه شهد مخرجه وفحواه.

<sup>(</sup>۱)و(۲) د (۲/ $\pi$ ۲/ ۱۲۹۰). جه (۱/ $\pi$ ۱۹/۱۹). ابن خریمة (۲/ $\pi$ ۲۳٪ ۱۲۳۱). وضعف إسناده الألباني. بل قال إنه منكر بزيادة التسليم . انظر ضعيف ابن ماجه ( $\pi$ ۷۰).

وأما صلاة الضحى، واختلاف الآثار فيها، وما للعلماء في ذلك كله، فقد تقصيناه في باب ابن شهاب، عن عروة، من كتابنا هذا، فلا وجه لاعادته ها هنا.

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا أحمد بن زهير، قال : حدثنا عمرو بن مرزوق، قال : أنبأنا شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن علي بن عبد الله البارقي ، عن ابن عمر، عن النبي عليه قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى (١).

قال ابو عـمر: روى سالم، ونافع، وعبد الله بن دينار، وأبو سلمة، وطاوس، وعبد الله بن شقيق، ومحمد بن سيرين، كلهم عن ابن عـمر، عن النبي عليه صلاة الليل مـثنى(٢): لم يذكروا النهار.

وروى يحيى بن سعيد الأنصاري، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يتطوع بالنهار أربعا، لا يفصل بينهن، وقد ذكرناه في باب نافع، وهذا خلاف ما ذكر مالك أنه بلغه عنه، ومالك لا يروي الاعن ثقة، وبلاغاته اذا تفقدت لم توجد الاصحاحا فحصل ابن عمر مختلفا عنه في فعله، وفي حديثه المرفوع، الا أن حمل المرفوع من حديثه الذي فيه الحجة على أنه خرج على جواب السائل، بدليل رواية الأزدي عنه، كان مذهبا حسنا، وعليه أكثر فقهاء الحجاز وأكثر أهل الحديث وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>١) و (٢) تقدم تخريجه في باب صلاة الليل مثنى مثنى.

# یاب منه

[٣٧] مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن ابا مرة مولى عقيل بن ابي طالب أخبره، أنه سمع أم هانيء بنت ابي طالب تقول: ذهبت الى رسول الله على عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب، قالت: فسلمت قال: من هذه ؟ فقلت: أنا أم هانيء بنت ابي طالب؛ فقال: مرحبا بأم هانيء، فلما فرغ من غسله، قام فصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد ثم انصرف؛ فقلت: يارسول الله، زعم ابن أمي: علي أنه قاتل رجلا أجرته فلان بن هبيرة، فقال رسول الله على قد أجرنا من أجرت يا أم هانيء قالت أم هانيء: وذلك ضحى (١).

قد ذكرنا أبا مرة فيما سلف من كتابنا هذا - وهو الذي يقال له مولى أم هانيء اسمه يزيد، وهو - إن شاء الله - أصح ما قيل فيه، وهو مدني ثقة، وذكرنا أم هانيء في كتاب الصحابة بما يغني عن ذكرها ههنا، واسمها هند ويقال: بل اسمها فاختة.

وفي هذا الحديث: صلاة الضحى، وقد مضى القول فيها - مستوعبا بما في ذلك من الأثر- في باب ابن شهاب، عن عروة من هذا الكتاب؛ ومضى القول أيضا في معان من هذا الحديث مجودة من إسناده ومتنه- في باب موسى بن ميسرة من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>۱) حم (٦/ ٣٤٣ – ٤٢٣ – ٤٢٥). خ (۱/ ٥١٠ / ٢٨٠). م: (۱/ ٥٢٥ / ٣٣٦)، ت (٥/ ٧٣/ ٢٧٣٤). ن (١/ ١٣٧/ ٢٢٥). الدارمي (١/ ٣٣٩).



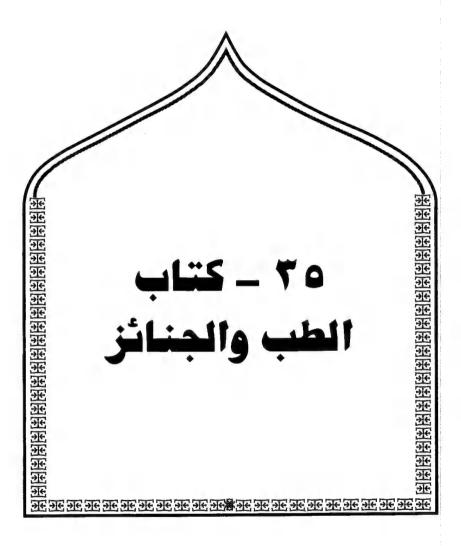



# أنزل الدواء الذي أنزل الأدواء

[1] مالك، عن زيد بن أسلم، ان رجلا في زمان رسول الله على أصابه جرح، فاحتقن الجرح الدم، وان الرجل دعا رجلين من بني أنمار، فنظرا اليه، فزعم زيد ان رسول الله على قال لهما: أيكما أطب؟ فقالا: أو في الطب خير يا رسول الله؟ فزعم زيد ان رسول الله على قال: أنزل الدواء الذي أنزل الادواء (١).

هكذا هذا الحديث في الموطأ منقطعا عن زيد بن أسلم، عند جماعة رواته فيما علمت. وقد روى عاصم بن عمر، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي عليه قوله: (أيكما أطب). و(أما انزل الدواء الذي أنزل الادواء)، فقد روي عن النبي عليه في هذا المعنى بغير هذا اللفظ، آثار مسندة صحاح، سنذكرها في آخر هذا الباب ان شاء الله.

<sup>(</sup>١) هكذا هو عند مالك في الموطإ مرسلا وله شواهد في الصحيح بغير القصة سيأتي ذكرها.

<sup>(</sup>۲) رواه: خ: (۱۰/۳۰۳/۲۰۵۳)، د: (۱۰/۳۸۹/۲۱۷/۳) ت: (۳/۳۰۳/۳۰۳) من حدیث أنس بن مالك. ورواه: خ: (۱۰/۳۰۳/۲۰۳)، م: (۱/۱۷۲۱/۱۹۲۱) من حدیث عائشة.

المعالجة انما هي لتطيب نفس العليل، ويأنس بالعلاج، ورجاء ان يكون من أسباب الشفاء، كالتسبب لطلب الرزق الذي قد فرغ منه.

وفي قـوله والله النواء الذي أنزل الادواء، دليل على ان البرء ليس في وسع مخلوق ان يعبجله قبل ان ينزل، ويقدر وقته وحينه، وقد رأينا المنتسبين الى علم الطب، يعالج أحدهم رجلين، وهو يزعم ان علتهما واحدة، في زمن واحد، وسن واحد وبلد واحد، وربما كانا اخوين توأمين، غذاؤهما واحد، فعالجهما بعلاج واحد، فيفق احدهما ويموت الآخر، أو تطول علته، ثم يفيق عند الامد المقدور له.

واختلف العلماء في هذا الباب: فذهبت منهم طائفة الى كراهية الرقى والمعالجة، قالوا الواجب على المؤمن ان يترك ذلك، اعتصاما بالله تعالى، وتوكلا عليه، وثقة به، وانقطاعا اليه، وعلما بأن الرقية لا تنفعه، وان تركها لا يضره، اذ قد علم الله أيام المرض، وأيام الصحة، فلا تزيد هذه بالرقى والعلاجات، ولا تنقص تلك بترك السعى والاحتيالات، لكل صنف من ذلك زمن قد علمه الله، ووقت قد قدره قبل ان يخلق الخلق، فلو حرص الخلق على تقليل أيام المرض وزمن الداء، أو على تكثير أيام الصحة، ما قدروا على ذلك، قال الله عز وجل: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلأَرْضِ وَلا فِي ٱنفُسِكُمْ إلا في صَنْ الله، عن قبل أن نَبراها في العدوا على الله، قبل الله عز وجل: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلأَرْضِ وَلا فِي آنفُسِكُمْ إلا

واحتجوا بما حدثنا سعيد بن نصر، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا محمد بن وضاح، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن فضيل، عن حصين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: عرضت على الامم- فذكر الحديث،

وفيه: ويدخل الجنة أيضا من امتك سبعون ألفا بغير حساب، ثم دخل رسول الله على ولم يبين لهم، فأفاض القوم فقالوا: نحن الذين آمنا بالله، واتبعنا رسوله، فنحن هم، وأولادنا الذين ولدوا في الاسلام، فسمع ذلك رسول الله على فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون(١).

وبه عن أبي بكر قال: حدثنا الحسن بن موسى، قال: حدثنا شيبان، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين، عن ابن مسعود، قال: تحدثنا عند رسول الله ﷺ ذات ليلة، فقال النبي سبعون ألفا يدخلون الجنة لاحساب عليهم: الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون (٢).

واحتجوا أيضا بحديث سعيد بن أبي سعيد مولى المهري، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: دخلت أمة بقضها وقضيضها الجنة، كانوا لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون(٣).

<sup>(</sup>۱)حم: (۱/۲۷۱)، خ: (۱۱/٤٩٤/١٥٥٦)، م: (۱/۹۹۱/۲۲[٤٧٣]) ت: (٤/٤٤٥/٢٤٤٢)

<sup>(</sup>۲) حم: (۱/ ٤٢٠) وقال ابن كثير في التفسير (۱/ ۳۷۱)[ آل عمران: ١١٠]: هذا إسناد صحيح من هذا الوجه، تفرد به أحمد ولم يخرجوه.

<sup>(</sup>٣) حب: ( الإحسان ٢/ ٥٠٥/ ٧٢٦) وفيه محمد بن يحيى بن حيان المدائني قال الدارقطني: ضعيف متروك وقال الحاكم: متروك وقال اللالكائي: ضعيف، انظر اللسان (٥/ ٣٣٣). وذكره الهيثمي في المجمع (٥/ ١١٢) وقال: ( رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفه). قلت: لكن يشهد له الحديثان قبله، وما يأتي بعده.

وبما حدثناه عبد الوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا جعفر بن محمد الصائغ، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا عاصم، عن زر، عن عبد الله، ان رسول الله عليه قال: عرضت على الامم في الموسم، فرأيت أمتي، فأعجبتني كثرتهم وهيئتهم: قد ملؤوا السهل والجبل، قال: يا محمد ان مع هؤلاء سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب: الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، وعلى ربسهم يتوكلون. فقام عكاشة فقال: يا نبي الله: ادع الله ان يجعلني منهم، قال: اللهم اجعله منهم. ثم قام آخر، فقال: ادع الله ان يجعلني منهم، فقال: مسبقك بها عكاشة (۱). وروى عمران بن حصين، عن ابن مسعود، عن النبي عليه مثل هذا- في حديث طويل ذكره (۲).

قال أبو عمر:

فلهذه الفضيلة ذهب بعض أهل العلم الى كراهية الرقى والاكتواء.

<sup>(</sup>۱) حم: (۳/۱) وهو في مجمع الزوائد(۹/ ٣٠٤) وقال: ﴿ رواه أحمد مطولا ومختصرا ورواه أبو يعلى ورجالهما في المطول رجال الصحيح وقال ابن كثير في التفسير (١/ ٣٧١) [ آل عمران: ١١٠] رواه الحافظ الضياء المقدسي وقال: هذا عندي على شرط مسلم.

<sup>(</sup>۲) عسبد الرزاق (۱۹/۱۰/۱۰۱)، حم: (۱/۱۱ و ۲۰)، حب: (الإحسان: الإحسان: (۱۹۵۱/۱۶)، حب: (الإحسان: ۱۹۵۱/۱۶)، طب: (۱۹٬۱۰/۱۲)، من حديث عمران بن حصين عن ابن مسعود به مطولا وقال الهيثمي في المجمع (۱/۱۰): « رواه أحدمد بأسانيد والبزار أتم منه والطبراني وأبو يعلى باختصار كثير وأحد أسانيد أحمد والبزار رجاله رجال الصحيح» وقال الشيخ شاكر في تعليقه على المسند (۲۰۸۳ و ۳۹۸۷): إسناده صحيح.

والآثار بهذا كثيرة، ثابتة عن النبي على وممن ذهب الى هذا، داود بن على، وجماعة من أهل الفقه والأثر، ومن حجتهم أيضا قول ابن مسعود، ذكره اسماعيل بن اسحاق القاضي، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرني عاصم بن بهدلة، عن أبي وائل الاسدي، عن ابن مسعود انه قال: ان المرأة اذا حملت تصعدت النطفة تحت كل شعرة وبشرة أربعين يوما، ثم تستقر في الرحم علقة أربعين يوما، ثم مضغة أربعين يوما، ثم مبعث الله اليه الملك فيقول: أي رب ذكر أم أنثى؟ فيأمر الله عز وجل بما شاء، ويكتب الملك، ثم يقول الملك: أي رب شقي رقه وأثره، وأجله وعمله، وأين يموت، وأنتم تعلقون التمائم على أبنائكم من العين. وقد روي نحو هذا المعنى مرفوعا عن النبي على من وجوه ثابتة كثيرة من حديث ابن مسعود(۱) وغيره.

وذكر أيضا من ذهب الى هذا المذهب، ما أخبرناه عبد الله بن محمد بن يوسف، أخبرنا أبو اليسر بشر بن عبد الله البغدادي، أخبرنا أبو محمد عبد الله بن الحسين بن عبد الرحمن القاضي الانطاكي، حدثنا حبشي بن عمرو بن الربيع بن طارق، واسمه طاهر - يعني اسم حبشي، قال: حدثني أبي، قال: أخبرنا السرى ابن يحيى - من أهل البصرة، عن أبي شجاع، عن أبي ظبية، ان عثمان بن عفان دخل على ابن مسعود في مرضه الذي قبض فيه فقال له عثمان: ما تشتكي؟ قال ذنوبي، قال فما تشتهي؟ قال رحمة

<sup>(</sup>۱) أخرجه: حم: (۱/ ۳۸۲ و ۳۳۰)، خ: (۳/ ۳۲۰۸ ۳۲۰)، م: (۱/ ۳۲۰۸ ۲۱۳۲)، ت: (۱/ ۳۸۸/ ۲۱۳۷) من حدیث عبد الله بن مسعود مرفوعا.

ربي، قال: الا أدعو لك الطبيب؟ قال الطبيب أمرضني، قال الا نأمر لك بعطائك؟ قال: حبسته عني في حياتي، فلا حاجة لي به عند موتي، قال له عثمان: لكن يكون لبناتك، قال: أتخشى على بناني الفاقة؟ اني لأرجو ان لا تصيبهم فاقة أبدا، اني قد امرت بناتي بقراءة الواقعة كل ليلة، فاني سمعت رسول الله عليه يقول: من قرأ سورة الواقعة كل ليلة، لم تصبه فاقة أبدا(۱).

وذكر من ذهب الى هذا، قول أبي الدرداء حين مرض، فقيل له: الا ندعو لك طبيبا؟ فقال: رآني الطبيب، قيل له: ما قال لك؟ قال: اني فعال لما أريد.

ذكر وكيع قال: حدثنا ابن هلال عن معاوية بن قرة، قال: مرض أبو الدرداء فعادوه وقالوا له: ندعو لك الطبيب؟ فقال: هو أضجعني. وذكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي، عن عبد الملك بن عمير، قال: قيل للربيع بن خيثم في مرض: الا ندعوا لك الطبيب؟ فقال: أنظروني، ثم تفكر فقال: ان عادا وثمود، وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، فذكر من حرصهم على الدنيا، ورغبتهم فيها، وقال: قد كان فيهم المرضى، وكان منهم الاطباء، فلا المداوي بقي ولا المداوى، هلك الناعت

<sup>(</sup>۱) ابن السني في عمل اليوم والليلة ص: ٢٤٠ رقم ٦٨٠ والبيه قي في شعب الإيمان (١) ابن السني في عمل اليوم والليلة ص: ٢٤٠ رقم ٦٨٠ والبيه قي في شعب الإيمان (٢٤٩٧/٤٩١): قال ابن الجوزي في العلل(١١٣/١): قال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكر وشجاع والسري لا أعرفهما وفي فيض القدير للمناوي (١/١٠٦): «وقال الزيلمي تبعا لجمع هو معلول من وجوه أحدها الانقطاع كما بينه الدارقطني وغيره. الثاني: نكارة متنه كما ذكره أحمد. الثالث: ضعف رواته كما قاله ابن الجوزي. الرابع: اضطرابه. وقد أجمع على ضعفه أحمد وأبو حاتم وابنه والدارقطني والبيهقي وغيرهم.»

والمنعوت له، والله لا تدعوا لي طبيبا. وممن كره الرقى، سعيد بن جبير، ذكر الحسن بن علي الحلواني قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا أبو شهاب، قال: دخلت على سعيد بن جبير- وهو نازل بالمروة، وكانت تأخذه شقيقة بصداع- فقال له رجل: الا آتيك بمن يرقيك من الصداع؟ فقال: لا حاجة لى بالرقى.

وروى سنيد عن هشيم، عن أبي حصين، عن سعيد بن جبير، انه كان عنده يوما فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقال: أبو حصين: أما اني لم أكن في صلاة، وذلك اني لدغتني عقرب، قال فكيف صنعت؟ قلت استرقيت، قال: وما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثني الشعبي عن بريدة الاسلمى انه قال: لا رقية الا من عين أو حمى، فقال سعيد ابن جبير: وذا حسن، من انتهى الى ماسمع فقد احسن، لكن ابن عباس حدثني ان رسول الله عذاب، وهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون- مختصر(۱).

وذكر أبو بكر قال: حدثنا أبو اسامة عن هشام، عن الحسن انه كان يكره شرب الادوية كلها الا اللبن والعسل.

ومن حجة من ذهب الى كراهية ذلك أيضا، ما حدثناه عبدالوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، قال: حدثنا علي بن المديني، قال: حدثنا هشام بن عبد الملك، قال: حدثنا المبارك بن فضالة،

<sup>(</sup>١) رواه م: (١/٩٩/١) ٢٢٠) مطولاً قد سبق تخريج رواية الجزء المرفوع في أول هذا الباب.

قال: حدثنا الحسن، عن عمران بن حصين، ان النبي ﷺ رأى في عضده حلقة، فقال ما تزيدك الا وهنا، انبذها عنك، فانك ان مت وهي عليك، وكلت اليها(١).

وما حدثنا عبد الوارث أيضا قال: حدثنا قاسم، قال حدثنا الحسن ابن سلام، قال حدثنا زهير بن حرب، قال حدثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، قال: حدثنا العقار بن المغيرة بن شعبة عن أبيه حديثا فلم احفظه، فمكثت بعد ذلك، فأمرت حسان بن أبي وجرة ان يسأله فأخبرني انه سأله فقال: سمعت أبي يقول: قال رسول الله ﷺ: ما توكل من استرقى أو اكتوى(٢).

وبحديث عبد الله بن عمرو، سمع رسول الله ﷺ يقول: ما أبالي ما أتيت أو ما ارتكبت، ان أنا شربت ترياقا، أو تعلقت تميمة، أو قلت الشعر من قبل نفسي (٣). وعن الحسن قال: سألت أنسا عن النشرة؟ فقال: ذكروا عن النبي ﷺ انها من الشيطان(٤). وهذه كلها

<sup>(</sup>۱) حم (٤٤٥/٤)، جه: (٢/١١٦٧/٢) وليس عنده « فإنك إن مت»، حب: الإحسان (١) حم (٤٤٥/٤)، جه: الحسان لم يسمع من عمران بن حصين. انظر حاشية الكاشف للذهبي (٣٢٣/١).

<sup>(</sup>٢) حم: (٢/ ٢٥٩/٤)، ت: (٤/ ٣٩٣/٥٥) وقال حسن صحيح، جه: (٢/ ٢٠٥٥/ ٣٩٣/١٥)، ك: (٤/ ١٥/٤) وقال: (٢/ ٢٠٨٧/٤٥٢)، ك: (٤/ ١٥/٤) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) حم: (١٦٧/٢)، د: (٥/ ٢٠١/ ٣٨٦٩) وقال الشوكاني في نيل الأوطار (٢١٢/٨): في إسناده عبد الرحمن بن رافع التنوخي قاضي إفريقية قال البخاري: في حديثه مناكير وحكى ابن أبي حاتم عن أبيه نحو هذا.

<sup>(</sup>٤) قال الهيثمي في المجمع (٥/ ١٠٥) رواه البزار والطبراني في الأوسط إلا أنه قال: ذكروا أنها من عمل الشيطان ورجمال البزار رجمال الصحيح. اهد ورواه د: (١/٤) ٢٠١٩) وحم (٣/ ٢٩٤) عن جابر بن عبد الله وحسنه الحافظ في الفتح (١/ ٢٨٦).

آثار لينة، ولها وجوه محتملة وعن عمران بن حصين، ان رسول الله وعن عمران بن حصين، ان رسول الله وعن عن الكي (۱). فهذا أكثر ما نزع به الكارهون للرقى والتداوي والمعالجة. وذكر الاثرم قال: سألت احمد بن حنبل عن الكي؟ فقال: ما أدري؟ وكأنه كرهه؟ وذكر حديث عمران ابن حصين: نهينا عن الكي ،قال: وسمعته يكره الحقنة، الا ان تكون ضرورة لا بد منها.

وذهب آخرون من العلماء الى اباحة الاسترقاء والمعالجة والتداوي، وقالوا: ان من سنة المسلمين، التي يجب عليهم لزومها، لروايتهم لها عن نبيهم ﷺ الفزع الى الله عند الامر يعرض لهم، وعند نزول البلاء بهم في التعوذ بالله من كل شر؛ والى الاسترقاء، وقراءة القرآن، والذكر والدعاء.

واحتجوا بالآثار المروية عن النبي عَلَيْكُمْ في اباحة التداوى والاسترقاء: منها قوله تداووا عباد الله، ولا تداووا بحرام، فان الله لم ينزل داء الا أنزل له دواء (٢). وبقوله عليه السلام: الشفاء في ثلاثة: في شربة عسل، أو شرطة محجم، أو كية نار، وما احب ان اكتوى (٣). وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَلَيْكُمْ انه قال: ان كان في شيء مما تداوون به خير، فالحجامة (٤). ومن حديث قال: ان كان في شيء مما تداوون به خير، فالحجامة (٤). ومن حديث

<sup>(</sup>۱) حم (٤/ ٣٨٠- ٤٤٤ - ٤٤٤)، د: (٣٨٦٥/١٩٧/٤)، ت: (٤/ ٣٨٩/٤٩) وقـــال: حسن صحيح، جه (٢/ ١١٥٥/ ٣٤٩٠)، ك: (٢١٣/٤) وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه في الباب نفسه.

<sup>(</sup>٣) و (٤) سيأتي تخريجه في باب ما جاء في الحجامة للمريض.

سمرة ان رسول الله على الله على الله على الله على الحجامة (۱). ومن حديث ابن عباس ان رسول الله على احتجم واستعط وأعطى الحجام أجره (۲) وروي عنه انه قال: إن كان دواء يبلغ الداء، فالحجامة تبلغه (۳). وقال عليه السلام: ما خلق الله داء الا خلق له دواء، الا الموت والهرم (۱). وقال عليه أخبة السوداء، شفاء من كل داء، الا السام (۵) عني الموت رواه ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة. وقال على الكمأة من المن، وماؤها شفاء للعين (۱). ورقى رسول الله على نفسه (۷)، ورقى أصحابه (۸)، وأمرهم ورقى رسول الله على نفسه (۷)، ورقى أصحابه (۸)، وأمرهم

(١) حم: (٩/٥-١٥-١٩)، ك: (٢٠٨/٤) وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>۲) خ: (۱۰/ ۱۸۲/ ۹۹۱)، م: (۱/ ۱۲۰۲/۱۷۳۱)، د: (۶/ ۲۰۰/ ۳۸۹۷)، وفيه (أي أبي داود) ذكر السعوط فقط.

 <sup>(</sup>٣) رواه بهذا اللفظ مالك في الموطإ بلاغا كما سيأتي في باب ما جاء في الحجامة للمريض وإسناده معضل.

<sup>(</sup>٤) سيأتي تخريجه في الباب نفسه، بنحوه هذا اللفظ.

<sup>(</sup>٥) خ: (١٠ / ٥٦٨٨ / ٢٢١٥)، م: (٤/ ٥٦١٥ / ٢٢١٥)، جه: (٣٤٤٧ / ١١٤١) عن الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبرهما أنه سمع رسول الله علي يقول فذكره.

<sup>(</sup>۲) حم:  $(1/\sqrt{100}-100)$ ، خ:  $(1/\sqrt{100}+100)$ ، م:  $(7/\sqrt{100}+100)$ )، حت:  $(1/\sqrt{100}-100)$ ، جه:  $(1/\sqrt{100}+100)$  من حدیث سعید بن زید بن عـ مرو بن نفیل مرفوعا.

<sup>(</sup>۷) كحديث عائشة رضي الله عنها: ﴿ أَن رَسُولَ الله ﷺ كَانَ إِذَا اشْتَكَى نَفَتْ عَلَى نَفَسَهُ بِالْمُعُوذَاتُ ومَسَحَ عَنْهُ بِيدَهُ. ﴾ أخرجه: خ: (٨/١٦٦/١٩٢/١٧٢٣)، م: (٤٤٣٩/١٦٢/١٩٢[٥]) وغيرهما.

<sup>(</sup>٨) عن عائشة أن رسول الله عَلَيْكَ كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قـرحه أو جرح قال النبي عَلَيْ بإصبعه هكذا ووضع سفـيان - الراوي- سبابته بالارض ثم رفعها (بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليـشفى سقـيمنا بإذن ربنا الحـرجه: خ: (١٠/٢٥٣/١٥) وغيرهما واللفظ لمسلم.

بالرقية (۱)، وأباح الاكل بالرقية (۲)، وكان يعوذ الحسن والحسين، ويسترقى لهما (۳). وكذلك جاء عنه في ابنى جعفر (۱). وأمر عامر بن ربيعة بالاغتسال لسهيل بن حنيف من العين (۵). وكان يقول: من قال أعوذ بعزة الله وقدرته، كشف عنه كذا (۱)، ومن قال أعوذ بكلمات الله التامات لم يضره شيء (۷)، ونحو هذا من الحديث. وقال رسول الله عليه لأسماء بنت عميس: بم كنت تستمشين؟ قالت بالشبرم، قال: حار جار. قالت ثم اسمتشيت بالسنا. فقال على السعوط شيء يشفى من الموت كان السنا (۸). وأجاز على الله الله والحجامة والعلق. وقال ابراهيم النخعي: كانوا لا يرون بالاستشفاء بأسا، وانما كرهوا منه ما كرهوا، مخافة ان يضعفهم.

<sup>(</sup>۱) عن أم سلمة أن النبي وَتُنْظِيَّةُ رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال ا استرقوا لها فإن بها النظرة، أخرجه: خ: (۱۰/ ۲۲۹/ ۷۲۹).

<sup>(</sup>٢) كحديث أبي سعيد في الرقية بالفاتحة حديث قال في آخره: « وما أدراك أنها رقية؟» ثم قال: خيذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم» رواه: خ: (١٠/١٧٤٣/١٠)، م: (١٠/١٧٢٧).

 <sup>(</sup>٣) حم: (١/ ٢٧٠)، ت: (٤/ ٣٤٦/٤) وقال: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٤) سيأتي تخريجه في باب د ما جاء في الاسترقاء من العين. .

<sup>(</sup>٥) هو من أحاديث الموطإ وسيأتي في الباب المذكور في التعليق أعلاه

<sup>(</sup>۲) م: (۲/۱۷۲۸/٤)، د: (۲/۱۷/۶)، ت: (۶/۳۵۹/ ۲۰۸۰) جــــه: (۲/۲۱/۱۲۶) من حدیث عثمان بن أبي العاص مرفوعا.

 $<sup>(</sup>Y)_{3}: (3 \setminus A \cdot Y \setminus A \cdot YY).$ 

<sup>(</sup>A) حم: (٣١٩/٦)، ت: (٤/ ٣٥٦/ ٢٠٨١) وقال حسن غريب. و جه: (٣٤٦١/ ١١٤٥) وولى حم: (٣٤٦١/ ١١٤٥) وفي إسناده جهالة وانقطاع لكن له شواهد تقويه انظرها في الصحيحة رقم ١٧٩٨.

وقال عطاء: لا بأس ان يستشفى المجذوم وغير المجذوم. وقد سئل رسول الله على فقيل له: أرأيت أدوية نتداوى بها ورقى نسترقى بها؟ أترد من قدر الله؟ فقال هي من قدر الله(۱). وقال: في عجوة العالية شفاء، اذا بكره على الريق(۱). وقال: من تصبح سبع تمرات من عجوة من تمر العالية، لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر(۱). وكوى رسول الله على أسعد بن زرارة(١)، وروى انه قطع من أبي بن كعب عرقا وكواه(٥) وهو حديث غريب، رواه أبو معاوية عن الاعمش، عن أبي سفيان، عن جابر. وذكر الاثرم قال: سألت احمد بن حنبل عن قطع العرق؟ فقال: لا بأس بذلك، عمران بن حصين قطع عرقا، وأسيد بن حضير قطع عرق النسا، وأبي بن كعب قطع عرقا-فيما قال أبو معاوية عن الاعمش عن أبي سفيان عن جابر.

وذكر ابن وهب قال :حدثني عمرو بن محمد، وعبد الله بن عمرو، ومالك بن أنس، ويونس بن يزيد، ان نافعا اخبرهم ان عبد الله بن عمر اكتوى من اللقوة، ورقى من العقرب. قال: وحدثني

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه في الباب المذكور أعلاه – باب منه- .

<sup>(</sup>۲) حم: (٦/ ۷۷ و ۱۰۵ و ۱۰۲)، م: (۲۰ ۱۹۱۶/۳) من حديث عائشة وليس عند مسلم ذكر الريق وللزيادة المذكورة شاهد من حديث سعد بن أبي وقاص رواه:

حم: (١٦٨/١)، وقال الهيشمي في المجمع (٥/٤٤): « قلت: في الصحيح بعضه بغير سياقه وفيه لم يضره شيء- رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح». قلت: يشير بقوله « في الصحيح. . . . » إلى الحديث الذي بعد هذا « من تصبح سبع تمرات».

<sup>(</sup>۳) حم: (۱/۱۸۱)، خ: (۹/ ۷۱۱/ ۵۶۵)، م: (۳/ ۱۲۱۸/ ۱۲ ۱۲ ۱۵۵۱) د: (۲۰۸/ ۲۰۸۷) من حدیث سعد بن أبی وقاص.

<sup>(</sup>٤) سيأتي تخريجه في باب ما جاء في الكي للمريض.

<sup>(</sup>٥) م: (٤/ ٢٠٦/١٧٣٠) من طريق شعبة قال سمعت سليمان قال سمعت أبا سفيان قال سعت جابر بن عبد الله. . . الحديث.

عمر كان اذا دعا طبيبا يعالج أهله، اشترط عليه ان لا يداوى بشيء عمر كان اذا دعا طبيبا يعالج أهله، اشترط عليه ان لا يداوى بشيء عما حرم الله. واكتوى ابن عمر وغيره من السلف: حدثنا محمد بن ابراهيم، حدثنا محمد بن احمد بن يحيى، حدثنا محمد بن أيوب الرقي، حدثنا أحمد بن عمرو البزار، حدثنا مهنأ بن يحيى، قال: حدثنا بقية، قال حدثنا شعبة، عن ابن عون، عن ابن سيرين، ان ابن عمر كان يسقى ولده الترياق. وقال مالك لا بأس بذلك.

## قال أبو عمر:

وروى عن رسول الله عليه انه قال: خير أكحالكم الاثمد، يجلو البصر وينبت الشعر(۱). واكتوى ابن عمر وغيره من السلف. فمن زعم انه لا معنى للرقى والاستعاذة ومنع من التداوى والمعالجة، ونحو ذلك مما يلتمس به العافية من الله، فقد خرج من عرف المسلمين، وخالف طريقهم. قالوا: ولو كان الامر كما ذهب اليه من كره التداوى والرقى، ماقطع الناس أيديهم وأرجلهم، وغير ذلك من أعضائهم للعلاج، وما افتصدوا ولا احتجموا، وهذا عروة بن الزبير قد قطع ساقه. قالوا: وقد يحتمل ان يكون قول النبي سيرقون ولا يكتوون ان يكون قبد الى نوع من الكي مكروه منهى عنه، أو يكون قصد الى الرقى بما ليس في كتاب الله، ولا من

<sup>(</sup>۱) حم: (۱/ ۲۳۱-۲۷۲)، د: (۹/۱ ۳۸۷۸/۲۰۹/۶)، جـــه: (۲/ ۲۳۱/۲۰۷۳)، هـق: (۳/ ۲۲۵) من طرق عن ابن عــباس حب: (الإحــان:۱۳/ ۲۰۷۳–۲۰۳۳) ورواه ت: (۶/ ۲۰۲۲/۱۳۷۱) من وجه آخر عن ابن عـباس بلفظ « اكتحلوا بالاثمـد فإنه يجلو» وقال: حديث حسن غريب وللحديث شواهد انظرها في الفتح (۱/ ۱۹۶).

Y 1 Y

ذكره. وقد جاء عن أبي بكر الصديق كراهية الرقية بغير كتاب الله، وعلى ذلك العلماء، وأباح لليهودية ان ترقى عائشة بكتاب الله.

### قال أبو عمر:

هذا كله قد نزع به أو ببعضه من قصد الى الرد على القول الاول، والذي أقـول به انه قد كـان من خـيار هذه الامـة وسلفهـا وعلمائها، قوم يصبرون على الامراض حتى يكشفها الله، ومعهم الاطباء، فلم يعابوا بترك المعالجة، ولو كانت المعالجة سنة من السنن الواجبة، لكان الذم قد لحق من ترك الاسترقاء والتداوي، وهذا لا نعلم احدا قاله؛ ولكان أهل البادية، والمواضع النائية عن الاطباء، قد دخل عليهم النقص في دينهم، لتركهم ذلك، وانما الـتداوي-والله أعلم- اباحة على ما قدمنا، لميل النفوس اليه، وسكونها نحوه؛ « ولكل أجل كتاب». لا انه سنة، ولا أنه واجب، ولا ان العلم بذلك علم موثوق به لا يخالف، بل هو خطر وتجربة موقوفة على القدر، والله نسأله العصمة والتوفيق. وعلى اباحة التداوي والاسترقاء جمهور العلماء: أخبرنا محمد بن عبد الملك قال: حدثنا احمد بن محمد بن زياد الاعرابي، قال: حدثنا سعدان بن نصر، قال: حدثنا أبو معاوية، عن عاصم الاحول، عن أبي عثمان النهدى أو عن أبي قلابة، قال: لما قدم رسول الله ﷺ خيبر، قدم والثمرة خضرة، قال فأسرع الناس فيها، فحموا، فشكوا ذلك اليه، فأمرهم ان يقرسوا الماء في الشنان، ثم يحدرون عليهم بين اذان الفجر، ويذكرون اسم الله عزوجل. قال: ففعلوا، فكأنما نشطوا من عقال،

أو قال من عقل(۱). وقد رخصوا ان يداوى الرجال عند الاضطرار النساء على سبيل السترة والاحتياط: أخبرنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا عبد الحميد بن احمد، قال حدثنا الخضر بن داود، قال حدثنا أبو بكر الاثرم، قال سألت احمد بن حنبل، أو سئل وأنا أسمع، عن المرأة يداويها الرجل في مثل الكسر وشبهه؟ قال: نعم قد رخص في ذلك عدة من التابعين.

قال أبو بكر: حدثنا قبيصة، قال: حدثنا سفيان، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، قال: سألت عطاء بن أبي رباح عن امرأة منا في رأسها سلعة لا يستطيع النساء ان يداوينها، قال يخرق في خمارها قدر السلعة، ثم يداويها الرجال. قال: وحدثنا أبو جعفر النفيلي قال: حدثنا مسكين بن بكر، عن شعبة، عن يونس بن عبيد، عن هشام بن عروة، قال خرج في عنق أختي خراج، فدعا عروة الطبيب، فأمره ان يقور الموضع، ثم يعالجها، قال: وحدثنا حفص ابن عمر، قال: حدثنا همام، قال حدثنا ثابت بن ذروة، قال: سألت جابر بن زيد عن المرأة ينكسر منها العضو أجبره؟ قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم، قال حدثنا هشام، قال حدثنا قال: وحدثنا مسلم ابن ابراهيم، قال حدثنا هشام، قال حدثنا فلا يجدون امرأة قتادة، عن جابر بن زيد في المرأة ينكسر فخذها فلا يجدون امرأة تجبرها ، فقال يجبرها رجل ويسترها. قال: وأخبرنا حفص بن

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة: (٩/٦٣/ ٢٣٧٢) من طريق عاصم بن سليمان عن أبي عشمان النهدي ولم يذكر خيبر، وهو مرسل. وله شاهد من حديث عبد الرحمن بن المرفع قال الهيشمي في المجمع (٩٨/٥): رواه الطبراني وفيه المحبر بن هارون ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات، وله شاهد آخر من حديث عبد الله بن المرفع قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه فريح بن عبيد والمحبر بن هارون ولم أعرفهما وبقية رجاله ثقات.

عمر، قال حدثنا هشام ، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب في الرجل يؤخر عن امرأته فليتمس من يداويه، قال: انما نهى الله عما يضر، ولم ينه عما ينفع.

أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى، حدثنا علي بن محمد، حدثنا احمد بن داود، حدثنا سحنون، حدثنا ابن وهب، قال: وأخبرني عقبة بن نافع، عن ربيعة انه قال: لا بأس ان يعالج المريض بلبن الشاة السوداء، والبقرة السوداء، ولبن المرأة أول بطن، لا نرى بذلك كله بأسا. وقال زيد بن البشير: سمن البقرة السوداء التي لا بياض فيها، يجلو البصر.

وأما الآثار التي رويت مسندة في معنى حديث زيد بن أسلم هذا، فحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن، قال: حدثنا محمد بن يحيى بن علي، قال: حدثنا علي بن حرب الطائي.

وحدثنا سعيد بن نصر، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا محمد بن وضاح، قال حدثنا حامد بن يحيى، قالا جميعا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن زياد بن علاقة، قال: سمعت أسامة بن شريك قال: شهدت الاعاريب يسألون رسول الله عليه هل علينا جناح في كذا وكذا؟ فقال: عباد الله، قد وضع الحرج، الا امرأ اقترض من عرض أخيه شيئا، فذلك الذي حرج وهلك، قالوا يا رسول الله: هل علينا حرج ان نتداوى؟ فقال تداووا عباد الله، فان الله لم ينزل ها علينا حرج ان نتداوى؟ فقال مرة شفاء، الا الهرم، قالوا فما خير داء الا وقد أنزل له دواء، وقال مرة شفاء، الا الهرم، قالوا فما خير

ما أعطى الرجل يا رسول الله؟ قال: خلق حسن (١). ورواه شعبة، وزهير بن معاوية، وزيد ابن أبي أنيسة، عن زياد بن علاقة، عن أسامة بن شريك، عن النبي صلى الله عليه وسم مثله سواء.

وحدثني خلف بن القاسم قال: حدثنا احمد بن ابراهيم بن الحداد قال: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن، قال: حدثنا شليمان بن عبد الرحمن، قال: حدثنا أسماعيل بن عياش، قال: حدثنا ثعلبة ابن مسلم الخثعمي، عن أبي عمران الانصاري، عن أبي الدرداء، عن رسول الله عليه قال: ان الله عزوجل خلق الداء وخلق الدواء، فتداووا، ولا تداووا بحرام(٢).

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان، املاء، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ املاء، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز املاء في المسجد الحرام، قال حدثنا مسلم بن ابراهيم، قال: حدثني شبيب بن شيبة قال: سمعت عطاء يحدث في المسجد الحرام، عن أبي سعيد

<sup>(</sup>۱) حم: (٤/ ۲۷۸)، د: (٤/ ۲۹۱/ ٥٥٨٥)، ت: (٤/ ٣٨٣/ ٣٨٠ ٢)،

جه: (٢/ ١١٣٧/ ٣٤٣٦) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح،

حب: ( الإحسان ( ٦٠٦١/٤٢٦/١٣) وقال الحاكم (١٩٩/٤) هذا صحيح أسانيده صحيحة كلها على شرط الشيخين ولم يخرجاه والعلة عندهم في أسامة بن شريك ليس له راو غير زياد بن علاقة وقد ثبت في أول هذا الكتاب بالحجج والبراهين والشواهد عنهما أن هذا ليس بعلة وقد بقي من طرق هذا الحديث عن زياد بن علاقة أكشر مما ذكرته إذا لم تكن الرواية على شرطهما وذكر نحو كلامه الذهبي

<sup>(</sup>٢) د: (٢/ ٢٠٧٤) وفيه ثعلبة بن مسلم الخناعمي السامي قال الحافظ في التقريب: (١/ ١٤٩) ( مستور الله وقيال المناوي (١/ ١٦٩٦): فيه إسماعيل بن عياش وفيه مقال ولذلك رمز له السيوطى بالضعف.

'\'\**==** ||||||||

الخدري، عن النبي عَلَيْكُ قال: ما أنزل الله من داء، الا أنزل معه دواء، علمه من علمه، وجهله من جهله، الا السام، قيل يا رسول الله: وما السام؟ قال: الموت(١).

قال أبو عمر:

هكذا روى هذا الحديث شبيب بن شيبة، عن عطاء، عن أبي سعيد، وخالفه عمر بن أبي حسين، فرواه عن عطاء، عن أبي هريرة: حدثناه احمد بن محمد بن احمد، قال: حدثنا وهب بن مسرة، قال: حدثنا ابن وضاح، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير، عن عمر بن سعيد بن أبي حسين، قال: حدثنا عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه : ما أنزل الله من داء، الا أنزل له شفاء (٢). ورواه طلحة بن عمرو عن عطاء، عن ابن عباس.

وقد يحتمل ان يكون عند عطاء عنهم: أخبرني احمد بن قاسم ابن عبد الرحمن، قال: حدثنا الحرث ابن أبي اسامة، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا طلحة ، عن ابن أبي اسامة، عن النبي عليه قال: يا أيها الناس تداووا، فان الله لم يخلق داء، الا خلق له شفاء، الا السام والسام الموت (٣).

<sup>(</sup>۱) حم: (۱/۱۳)، ابن أبي شيبة (۱/۳۱/۳۱/۸)، ك: (٤٠١/٤) وسكت عنه الذهبي في التلخيص. قال في المجمع (٥/٨٧): رواه البزار والطبراني في الصغير والأوسط وفيه شبيب بن شيبة قال زكريا الساجي صدوق يهم وضعفه الجمهور وبقية رجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>۲) خ: (۱۰/ ۱۱۲۱/ ۵۲۷۸)، جه: (۲/ ۳٤٣٩ / ۱۱۳۸)، ن: في الكبرى (۱۱۳۸ / ۳۲۹ (۷۰۰۵)) من طريق عمر بن سعيد بن أبي الحسين عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعا.

<sup>(</sup>٣) طب: (١١٣٧/١٥٣/١١) وقال في المجمع: (٨٨/٥) رواه الطبراني وفيه طلحـة بن عمرو الحضرمي وهو متروك.

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا محمد بن الهيثم أبو الاحوص، قال: حدثنا احمد بن صالح، قال: حدثني ابن وهب، قال: أخبرني ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: ما أنزل الله داء، الا أنزل له دواء أو شفاء الشك من أبي الاحوص اذا أصيب الدواء الذي هوشفاء الداء (۱).

وحدثنا سعيد بن نصر، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا ابن وضاح، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا يونس بن محمد، قال: حدثنا حرب بن ميمون، قال: سمعت عمران العمى قال: سمعت أنس بن مالك يقول: ان رسول الله عليه قال: ان الله عزوجل حيث خلق الداء، خلق الدواء، فتداووا(٢).

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا محمد بن اسماعيل الصائغ، حدثنا المقرئ، حدثنا المسعودى، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن عبد الله ابن مسعود قال: قال رسول الله عليه الله الله لم ينزل داء، الا وقد وضع له شفاء، الا الهرم، فعليكم بألبان البقر، فانها ترم من كل الشجر (٣).

<sup>(</sup>١) حم: (٣/ ٣٣٥)، م: (٤/ ٢٢٠٤/ ٢٢٠٤)، ن: في الكبرى (٤/ ٣٦٩/ ٥٥٥٥).

 <sup>(</sup>۲) حم: (۱۵۲/۳)، وقـال في المجمع (۸۷/۵): رواه أحـمد ورجـاله رجال الصـحيح خـلا
 عمران العمى وقد وثقه ابن حبان وغيره وضعفه ابن معين وغيره.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود الطيالسي (ص: ٤٨ رقم: ٣٦٨)،

حب: (الإحسان: ٦٠٧٥/٤٣٩/١٣)، ك: (١٩٦/٤ و ١٩٦) وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي، هق: (٣٤٥/٩) من طرق عن قيس بن مسلم بهذا الإسناد وانظر الصحيحة (٥١٨).

و حدثنا سعيد قال: حدثنا قاسم، قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا الحميدي، قال حدثنا سفيان قال: حدثنا عطاء بن السائب، قال: دخلت على أبي عبد الرحمن السلمى أعوده، فأراد غلام له ان يداويه فنهيته، فقال: دعه، فاني سمعت عبد الله بن مسعود يخبر عن رسول الله وكلية أنه قال: ما أنزل الله داء، الا أنزل له دواء، وربما قال سفيان: شفاء، علمه من علمه، وجهله من جهله (۱). رواه وكيع ، عن سفيان، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن، عن ابن مسعود موقوفا من قوله والله الموفق عبد الرحمن، عن ابن مسعود موقوفا من قوله والله الموفق للصواب.

<sup>(</sup>۱) حم: (۱/۳۷۷-۱۳-٤٥٣)، جـه: (۲/۳۲۸/۱۱۳۸) لكن ليس عـنده: علمـه من علمه. . . الـخ. . و ك: (۳۹۹/٤) من طرق عن عطاء بن السائب به وقـال الحاكم صحيح الإسناد و وافقه الذهبي وقـال البوصيري في الزوائد (ص: ٤٤٦) إسناد عبد الله بـن مسعود صحيح رجاله ثقات.

# ما جاء ني الطاعون إذا وقع بأرض قوم

[۲] مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، ان عمر بن الخطاب خرج الى الشام، فلما جاء سرغ، بلغه ان الوباء قد وقع بالشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف ان رسول الله على قال: اذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، واذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، فرجع عمر من سرغ(۱).

سرغ موضع بطريق الشام ، قيل انه وادي تبوك ، وقيل بقرب تبوك . وقوله في هذا الحديث وغيره: ان عمر بلغه اذ بلغ سرغ متوجها الى الشام - ان الوباء قد وقع بالشام ، فان المعنى عندهم: أن الوباء وقع بدمشق ، وكانت أم الشام ، وإليها كان مقصده . وروي عن مالك أنه سئل عن قول عمر: لبيت بركبة ، احب الي من عشرة أبيات بالشام ، فقال: انما قال ذلك عمر حين وقع الوباء بالشام .

وقد روي عن عمر: لأن أعمل عشر خطايا بركبة، احب الى من أن أعمل واحدة بمكة. وركبة واد من أودية الطائف.

ذكر أهل السير ان عمر بن الخطاب خرج الى الشام، واستخلف على المدينة زيد بن ثابت، وذلك سنة سبع عشرة، فلما بلغ سرغ، أتاه الخبر عن الطاعون، فانصرف من سرغ.

قال أبو عمر:

الوباء الطاعون، وهو موت نازل شامل، لا يحل لاحد ان يفر من أرض نزل فيها اذا كان من ساكنيها، ولا أن يقدم عليه اذا كان

<sup>(</sup>۱) حـم: (۱/ ۱۹۶۱)، خ: (۱/ ۲۲۱/ ۵۷۳۰)، م: (۱/ ۲۲۱۹/۱۷۶۲[۱۰۰]) من طریق مالك به.

خارجا عن الارض التي نزل بها، ايمانا بالقدر، ودفعا لملامة النفس. روينا من حديث عائشة ان رسول الله وسلح قال: فناء أمتي بالطعن والطاعون، قالت: الطعن قد عرفناه، فما الطاعون؟ قال غدة كغدة البعيسر تخرج من المراق، والآباط(۱). وقد ذكرنا هذا الخبر في باب عبد الله بن جابر بن عتيك. وروينا ان زيادا كتب الى معاوية اني قد ضبطت العراق بيميني وشمالي فارغة، فأخبر بذلك عبد الله بن عمر، فقال: مروا العجائز يدعون الله عليه ففعلن، فخرج بأصبعه طاعون فمات منه. وروي من حديث جابر وغيره عن النبي وقل الزحف، والصابر فيه كالصابر في قال: الفار من الطاعون كالفار من الزحف، والصابر فيه كالصابر في الزحف عن النبي على انصرافه من سرغ، على ان انصرف عنه اتباعا للسنة في حديث ابن عوف خوفا ان يكون فارا من القدر:

أخبرنا أحمد بن سعيد، قال: حدثنا ابن أبي دليم، قال: حدثنا ابن وضاح، حدثنا دحيم، قال حدثنا ابن أبي فديك، عن هشام بن سعد، عن عروة بن رويم، عن القاسم، عن عبد الله بن عمر قال: جئت عمر حين قدم من الشام، فوجدته نائما في خبائه، فقعدت فسمعته حين يثور من نومه يقول: اللهم اغفر لي رجوعي من سرغ(٣). قال عروة: فبلغنا انه كتب الى عامله بالشام: اذا سمعت

<sup>(</sup>١) حم: (٦/ ١٣٣ -١٤٥ - ٢٥٥) وقال الهميثمي في المجمع (٣١٧/٢) رواه أحمد وأبو يعلى و الطبراني في الأوسط ورجال أحمد ثقات وبقية الاسانيد حسان.

 <sup>(</sup>٢) حم: (٣/ ٣٢٤) وقال المنذري في التسرغيب (٣/ ٣٣٩) رواه أحمد والبسزار والطبراني وإسناد أحمد: حسن وقال الهيثمي (٣١٨/٢): ورجال أحمد ثقات.

18611331111

بالطاعون قد وقع عندكم، فاكتب إلي حتى أخرج. قال: وحدثنا ضمرة، عن ابن شوذب، عن أبي التياح يزيد بن حميد الضبعي، قال: قلت لمطرف بن الشخير ما تقول- رحمك الله- في الفرار من الطاعون؟ قال: هو القدر يخافونه وليس منه بد.

<sup>(</sup>۱) ابن جرير (۲/ ٥٨٦) من طرقين عن ميسرة النهـدي، ك: (۲۸۱/۲) من طريق ميسرة وقال صحـيح على شرط الشيـخين وتعقبـه الذهبي بقوله: ميـسرة لم يرويا له. قال في التـقريب (۲/ ۲۳۲): صدوق، ورواه وكيع بن الجراح كما في تفسير ابن كثير (۱/ ۲۸۲).

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن جرير في التفسير: (۸۹/۲).

TALL INTERIOR

حاتم عن الاصمعي قال: هرب بعض البصريين من الطاعون فركب حمارا له ومضى بأهله نحو سفوان، فسمع حاديا يحدو خلفه:

لن يسبق الله على حمسار ولا على ذي ميعة طيسار أو يأتى الحتف على مقدار قد يصبح الله امسام السار

وذكر ابن قتيبة في المعارف ان ذلك النبي حزقيل بن بوذى. وقال المدائني: يقال انه قلما فر احد من الطاعون فسلم من الموت.

## قال أبو عمر:

لم يبلغني أن أحدا من حملة العلم فر من الطاعون، الا ما ذكر المدائني ان علي بن زيد بن جدعان، هرب من الطاعون الى السيالة، فكان يجمع كل جمعة ويرجع، فكان اذا جمع صاحوا به: فر من الطاعون، فطعن فمات بالسيالة. قال: وهرب عمرو بسن عبيد، ورباط بن محمد بن رباط الى الرباطية، فقال ابراهيم بن علي القعنبي

## ولما استفر الموت كل مكذب صبرت ولم يصبر رباط ولا عمرو

أخبرنا خلف بن القاسم، قال حدثنا الحسن بن رشيق، قال حدثنا يموت بن المزرع، قال: حدثنا الرياشي، قال حدثنا الاصمعي، قال: لما وقع الطاعون الجارف بالبصرة، فنى أهلها وامتنع الناس من دفن موتاهم، فدخلت السباع البصرة على ريح الموت، وخلت سكة بني جرير من الناس، فلم يبق الله فيها سوى جارية، فسمعت صوت الذئب في سكتهم ليلا، فأنشأت تقول:

ألا أيها الذئب المنادي بسحرة لى أنبئك الذي قد بدا ليسل بدا لى أني قد نعيت وأنسسى بقية قوم ورثوني البواكيسسا وأنى بلا شـك سـأتـبع من مــضى

ويتبعني من بعــد من كـــان تاليــا

وذكر المدائني قال: وقع الطاعون بمصر في ولاية عبد العزيز بن مروان إياها، فخرج هاربا منه فنزل قرية من قرى الصعيد يقال لها سكر، فقدم عليه حين نزلها رسول لعبد الملك، فقال له عبد العزيز: ما اسمك؟ قال: طالب بن مدرك فقال: أوه ما أراني راجعا الى الفسطاط أبدا! فمات في تلك القرية. وذكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا هشام بن سعد، قال حدثني عروة ابن أبي رويح، عن القاسم، عن عبد الله بن عمر، قال: جئت عمر حين قدم من الشام، فوجدته قائلا في خبائه، فانتظرته في فيء الخباء، فسمعته حين تضور من نومه وهو يقول: اللهم اغفر لي رجوعي من سرغ- يعني حين رجع من أجل الوباء.

قد تقدم هذا الخبر من غير هذا الطريق.

وقد ذكرنا الأثار المرفوعة في الطاعون في باب محمد بن منكدر من كتابنا هذا- والحمد لله.

وهذا الحديث أبين من أن يحتاج الى شرح وتفسير. وفيه قبول خبر الواحد. وفيه أيضا رواية الكبير عمن دونه في العلم والمنزلة اذا كان ثقة. وفيه انه قد يذهب عن العالم الحبر ما يوجد عند غيره من العلماء ممن ليس مثله، وكان عمر رحمه الله من العلم بموضع لا يوازيه احد، قال عبد الله بن مسعود: لو وضع علم عمر في كفة، وعلم أهل الارض في كفة، رجح علم عمر. ودليل ذلك ان رسول  <sup>(</sup>۱) رواه عن عبد الله بن عمر مرفوعا: حم: (۲/۸۳ – ۱۰۶)، خ: (۲/۱۲ – ۷۰۰۷)،
 م: (۲/۹۱/۱۸۰۹/۶)، ت: (٤/٤٦٧/٤)، وغيرهم من طرق عن الزهري عن حمزة بن عبد الله به وليس فيها ذكر الجنة.

### ياب ہنه

[٣] مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل، عن عبد الله بن عباس: ان عمر بن الخطاب خرج الى الشام، حتى اذا كان بسرغ لقيه أمراء الاجناد: أبو عبيدة بن الجراح، وأصحابه، فأخبروه ان الوباء قد وقع بالشام، قال ابن عباس: فقال عمر: ادع لي المهاجرين، فدعاهم، فاستشارهم، وأخبرهم ان الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا عليه، فقال بعضهم: قد خرجت لأمر، ولا نرى ان ترجع عنه. وقال بعضهم: معك بقية الناس، وأصحاب رسول الله على هذا الوباء، فقال: ارتفعواعني. ثم قال: ادع لي الانصار، فدعوتهم، فاستشارهم، فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم، فقال: ارتفعوا عني ثم قال ادع لي من كان ها هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، فدعوتهم له، فلم يختلف عليه منهم رجلان، فقالوا: نرى ان ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس: اني مصبح على ظهر، فأصبحوا عليه فقال أبو عبيدة: فرارا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نعم، نفر من قدر الله، الى قدر الله، أرأيت لو كانت لك ابل فهبطت بها واديا له عدوتان: احداهما خصبة، والاخرى جدبة، أليس ان رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله؟ وان رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله. قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف، وكان غائبا في بعض حاجاته، فقال: ان عندي من هذا علما، سمعت رسول الله ﷺ، يقول: اذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، واذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا  ${\rm e}(1)$  فرارا منه. فحمد الله عمر ثم انصرف

<sup>(</sup>۱) خ: (۱۰/ ۲۲۰/۸۲۲) م: (٤/ ۱۷٤٠/۱۹) من طريق مالك به.

777**—** ||||||||

هكذا هذا الحديث في الموطأ عند أكثر الرواة.

ورواه ابراهيم بن عمر بن أبي الوزير، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الله بن عبد الله الله الله بن عبد الله ابن الحارث بن نوفل، عن أبيه، عن ابن عباس، وليس في الموطأ عن أبيه.

ورواه ابن وهب، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث بن نوفل، عن ابن عباس لم يقل عن عبد الله بن عبد الله، والذي في الموطأ عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث، ورواية يونس عن ابن شهاب، كما قال ابن وهب، وأظنه دخل عليه لفظ احدهما في الآخر.

ورواية صالح بن نصر لهذا الحديث كما روى ابن وهب.

وأما عبد الحميد فقد تقدم القول فيه.

وأما عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل فمشهور، روى عنه ابن شهاب، أحاديث منها حديث الصدقة: الحديث الطويل الذي فيه: «انما الصدقة أوساخ الناس»(۱) يرويه مالك، وصالح بن كيسان، وغيرهما، عن ابن شهاب، عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث هذا، عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، ويروي عبد الله بن عبد الله هذا أيضا عن أبيه المعروف بببة قال: سألت في إمارة عثمان، وأصحاب رسول الله عليه المعروف، عن صلاة الضحى. روى هذا الخبر أيضا الزهري عنه عن أبيه.

وقد اختلف عليه فيه، فقيل: عن عبد الله عن أبيه، وقيل عن عبيد الله عن أبيه، والصواب فيه ان شاء الله ، عبد الله. وكذلك قال عبد الكريم أبو أمية، ويزيد بن أبي زياد، عنه في حديث صلاة الضحى، فابن شهاب يروى عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث نفسه، ويروى عن عبد الرحمن عنه فاعلم.

وأما محمد بن عبد الله أخو عبد الله بن عبد الله هذا، فقد تقدم ذكره في الباب قبل هذا. وأما أخوهما عبيد الله فمعروف أيضا عند أهل الأثر، وأهل النسب، وله ابن يسمى العباس، ولهم عند أهل النسب أخوان: أحدهما الصلت بن عبد الله بن الحارث بن نوفل، كان من رجال قريش، وكان عنده بنتان لعلي بن أبي طالب، قال العدوى: وكان فقيها.

قال أبو عمر:

أظنه كان له حظ من العلم، ولا أحفظ له رواية. وعون بن عبدالله بن الحارث، وابنه الحارث بن عون كان جوادا وفيه يقول الشاعر:

« لولا ندى الحارث مات الندى وانقطع المسؤول والسائل»

فأما قول الذهلي بأن ببه كان له ثلاثة بنين. فإنما اخذه من الاحاديث. ولم يطالع ما قاله أهل النسب. والله أعلم.

وفي هذا الحديث من المعاني خروج الخليفة الى أعماله يطالعها. وينظر اليها، ويعرف أحوال أهلها. وكان عمر رضي الله عنه، قد خرج الى الشام مرتين، في قول بعضهم، ومنهم من يقول: لم

يخرج الا مرة واحدة، وهي هذه. والمعروف عند أهل السير انه خرج اليها مرتين.

ذكر خليفة عن ابن الكلبي قال: لما صالح أبو عبيدة أهل حلب شخص وعلى مقدمته خالد بن الوليد فحاصرا أهل ايليا، فسألوه الصلح على أن يكون عمر هو يعطيهم ذلك، ويكتب لهم أمانا، فكتب أبو عبيدة الى عمر، فقدم عمر فصالحهم، فاقام اياما، ثم شخص الى المدينة، وذلك في سنة ست عشرة.

# قال أبو عمر:

وكان خروجه المذكور في هذا الحديث سنة سبع عشرة، قال خليفة ابن خياط: فيها خرج عمر بن الخطاب الى الشام، واستخلف على المدينة زيد بن ثابت، وانصرف من سرغ، وبها الطاعون وقد تقدم في باب ابن شهاب عن عبد الله بن عمر بن ربيعة، في ذكر سرغ، ومعنى الطاعون، وأخبار في الفرار منه، مايغنى عن تكراره ها هنا. حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي، قال: حدثنا أبي:

حدثنا عبد الله بن يونس: حدثنا بقى: حدثنا ابن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر: حدثنا هشام بن سعد، قال: حدثني عروة بن رويم، عن القاسم، عن عبد الله بن عمرو. قال جئت عمر حين قدم الشام. فوجدته قائلا في خبائه، فانتظرته في فئ الخباء، فسمعته حين تضور من نومه، وهو يقول: اللهم أغفر لي رجوعي من غزوة سرغ، يعني حين رجع من أجل الوباء(۱).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الباب قبله.

وفيه استعمال الخليفة امراء عددا في موضع واحد لوجوه يصرفهم فيها، وكان عمر قد قسم الشام على أربعة امراء، تحت يد كل واحد منهم جند، وناحية من الشام، منهم أبو عبيدة بن الجراح وشرحبيل ابن حسنة، ويزيد بن أبي سفيان، وأحسب الرابع معاذ بن جبل،كل واحد منهم على ناحية من الشام ثم لم يمت عمر حتى جمع الشام لعاوية، وقد استخلف زيد بن ثابت مرات على المدينة في خروجه الى الحج، وما أظنه استخلف غير زيد بن ثابت قط في خروجه من المدينة. الا ما حكى عن أبي المليح ان عمر استخلف خالا له مرة واحدة على المدينة يقال له عبد الله.

وأما عماله في أقطار الارض فكثير، وكان يعزل ويولي كثيرا، لا حاجة بنا الى ذكرهم ها هنا. وإنما ذكرنا هذا لما في الحديث من ذكر أمراء الاجناد، أبو عبيدة وأصحابه.

وفيه دليل على اباحة العمل والولاية، وان لا بأس للصالحين والعلماء، اذا كان الخليفة فاضلا عالما يأمر بالحق، ويعدل.

وفيه دليل على استعمال مشورة من يوثق بفهمه، وعقله، عند نزول الامر المعضل.

وفيه دليل على ان المسألة اذا كان سبيلها الاجتهاد ووقع فيها الاختلاف لم يجز لاحد القائلين فيها عيب مخالفه، ولا الطعن عليه: لانهم اختلفوا، وهم القدوة، فلم يعب احد منهم على صاحبه اجتهاده، ولا وجد عليه في نفسه، الى الله الشكوى وهوالمستعان، على أمة نحن بين أظهرها، تستحل الاعراض والدماء، اذا خولفت فيما تجيء به من الخطأ. وفيه دليل على ان

المجتهد اذا قاده اجتهاده الى شيء خالفه فيه صاحبه، لم يجز له الميل الى قول صاحبه، اذا لم يبن موقع الصواب فيه، ولا قام له الدليل عليه.

وفيه دليل على ان الامام والحاكم اذا نزلت به نازلة لا أصل لها في الكتاب ولا في السنة، كان عليه ان يجمع العلماء وذوي الرأي ويشاورهم، فإن لم يأت واحد منهم بدليل كتاب، ولا سنة غير اجتهاده كان عليه الميل الى الاصلح والاخذ بمايراه.

وفيه دليل على ان الاختلاف لا يوجب حكما، وإنما يوجبه النظر، وان الاجماع يوجب الحكم والعمل.

وفيه دليل على اثبات المناظرة والمجادلة عند الخلاف في النوازل والاحكام، الا ترى الى قول أبي عبيدة لعمر رحمهما الله تعالى ؟ تفر من قدر الله، فقال: نعم، أفر من قدر الله الى قدر الله. ثم قال له أرأيت فقايسه وناظره بما يشبه في مسألته.

وفيه دليل على ان الاختلاف اذا نزل وقام الحجاج، فالحجة والفلج بيد من أدلى بالسنة، اذا لم يكن من الكتاب نص لا يختلف في تأويله. وبهذا امر الله عباده عند التنازع، ان يردوا ما تنازعوا فيه الى كتاب الله وسنة نبيه، فمن كان عنده من ذلك علم وجب الانقياد اليه.

وفيه دليل على ان الحديث يسمى علما، ويطلق ذلك عليه، الا ترى الى قول عبد الرحمن بن عوف؟ عندي من هذا علم.

وفيه دليل على ان الخلق يجرون في قدر الله وعلمه، وان احدا منهم أو شيئا لا يخرج عن حكمه وارادته، ومشيئته، لا شريك له.

وفيه ان العالم قد يوجد عند من هو في العلم دونه مالا يوجد منه عنده، لانه معلوم ان موضع عمر من العلم، ومكانه من الفهم، ودنوه من رسول الله عليه المدخل والمخرج، فوق عبد الرحمن بن عوف، وقد كان في هذا الباب عند عبد الرحمن عنه عليه السلام ما جهله عمر.

وهذا واضح يغني عن القول فيه.

وقد جهل محمد بن سيرين حديث رجوع عمر من أجل الطاعون.

ذكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو اسامة، عن ابن عون، عن محمد، قال: ذكر له ان عمر رجع من الشام، حين سمع بها وباء، فلم يعرفه، وقال: إنما اخبر ان الصائفة لا تخرج العام، فرجع.

وفيه ان القاضي والامام والحاكم، لا ينفذ قضاء، ولا يفصله الا عن مشورة من بحضرته ويصل اليه، ويقدر عليه، من علماء موضعه. وهذا مشهور من مذهب عمر رضي الله عنه.

ذكر سيف بن عمر، عن عبد الله بن المستورد، عن محمد بن سيرين، قال: عهد عمر الى القضاة ان لا يصرموا القضاء الا عن مشورة، وعن ملإ وتشاور، فإنه لم يبلغ من علم عالم ان يجتزىء به. حتى يجمع بين علمه، وعلم غيره، وتمثل:

# خليلى ليس الرأي في صدر واحد أثيرا على اليوم ما يريانـــــي

قال سيف: وحدثنا سهل بن يوسف بن سهل بن مالك الانصاري عن أبيه عن عبيد بن صخر بن لوذان الانصاري قال: بعث رسول الله

معاذ بن جبل معلما لاهل اليمن وحضر موت، قال: يا معاذ الله تقدم على أهل كتاب، وانهم سائلوك، فذكر الحديث، وفيه: ولا تقضين الا بعلم وان اشكل عليك امر فسل، واستشر، فإن الستشير معان، والمستشار مؤتمن، وان التبس عليك فقف، حتى تتبين، أو تكتب الي، ولا تصر من قضاء فيما لم تجده في كتاب الله أو سنتي الا عن ملا(١)، وذكر تمام الخبر.

وفيه دليل على عظيم ما كان عليه القوم من الانصاف للعلم، والانقياد اليه، وكيف لا يكون كذلك وهم خير الامم رضي الله عنهم.

وفيه دليل على استعمال خبر الواحد وقبوله، وايجاب العمل به، وهذا هو أوضح، وأقوى ما نرى من جهة الآثار في قبول خبر الواحد، لان ذلك كان في جماعة الصحابة وبمحضرهم، في أمر قد اشكل عليهم، فلم يقل لعبد الرحمن بن عوف انت واحد، والواحد لا يجب قبول خبره انما يجب قبول خبره الكافة. ما أعظم ضلال من قال بهذا! والله عز وجل يقول: ﴿ إِن جَآءَكُمُ فَاسِقُ بِنَبَا فِنَبَيْنُوا ﴾ [الحجرات: (٦)]. وقرئت فتثبتوا. فلو كان العدل إذا جاء بنبأ يتثبت في خبره ولم ينفذ. لاستوى الفاسق والعدل، وهذا خلاف القرآن. قال الله عز وجل: ﴿ أَمْ نَجْعَلُ ٱلمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَارِ ﴾ [ص: (٢٨)].

والقول في خبر العدل من جهة النظر له موضع غير هذا. وما التوفيق الا بالله.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم وابن عساكر كما في كنز العمال(١٠/٥٩٥/٣٠٢).

وقد مضى في معنى الطاعون اخبار وتفسير في باب ابن شهاب عن عبد الله بن عامر لا معنى لتكرارها ها هنا. والعرب تزعم ان الطاعون طعن من الشيطان. وتسميه أيضا « رماح الجن» ولهم في ذلك اشعار، لم أذكرها، لاني على غير يقين منها. وقد روي ان عمرو بن العاص قام في الناس في طاعون عمواس بالشام، وقال ان هذا الطاعون قد ظهر، وإنما هو رجز من الشيطان. ففروا منه في هذه الشعاب، فأنكر ذلك عليه معاذ بن جبل.

حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ: حدثنا ابن وضاح: حدثنا دحيم: حدثنا الوليد بن مسلم عن الوليد بن محمد، عن الزهري قال: أصاب الناس طاعون بالجابية، فقام عمرو بن العاص وقال:

<sup>(</sup>٢) حم: (١/٦٦١) موقوفا على معاذ، وفيه شهر، قال الهيثمي في المجمع (٣١٩/٢): وشهر فيه كلام.

<sup>(</sup>٢) حم: (٤/ ١٩٦)، حب ( الإحسان) (٧/ ٢١٥/ ٢٩٥١) والطبراني في الكبير (٧/ ٣٥٦/ ٢٢١٠) وقال الهيثمي بعد ذكره روايات أحمد (٢/ ٣١٥): وأسانيد أحمد حسان صحاح.

اجعل فناء أمتي بالطعن والطاعون (١١). وقد ذكرنا هذا الخبر في مواضع من هذا الكتاب، وروينا عن ابن مسعود انه قال الطاعون فتنة على المقيم والفار. أما الفار فيقول: فررت فنجوت، واما المقيم فيقول: اقمت فمت، وكذبا، فر من لم يجيء اجله، وأقام من جاء أجله.

وقد مضى القول في الفرار من الطاعون في باب ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة والحمد لله.

<sup>(</sup>۱) حم: (٤/٧١٤)، أبو يعلى (١٣/ ١٩٤/ ٢٢٢)، طب في الكبير (٢٢/ ٣١٤/ ٧٩٢ و ٧٩٢) وقال الهيشمي في المجمع (٢/ ٢١٤): رواه أحمد بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح ورواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الثلاث».

### باب ہنہ

[٤] مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، ان عمر بن الخطاب انما رجع بالناس عن حديث عبد الرحمن بن عوف<sup>(۱)</sup>.

قال أبو عمر: معنى حديث عبد الرحمن بن عوف في الطاعون، ان رسول الله ﷺ قال: اذا سمعتم به بأرض، فلا تقدموا عليه، واذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، فرجع عمر بن الخطاب من سرغ.

وقد ذكرنا هذا الحديث بتمامه فيما تقدم من كتابنا هذا، وذلك في باب ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة. وذكرنا ما فيه من المعاني في حديث ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبدالرحمن ورواية سالم لهذا الحديث، عن عبد الرحمن بن عوف، أو عن عمر ابن الخطاب، لا تتصل والحديث ثابت متصل صحيح من وجوه من حديث مالك وغيره، وسيأتي في موضع من كتابنا هذا - إن شاء الله.

وهكذا روى الحديث جماعة الرواة عن مالك كما ذكرنا عن ابن شهاب، عن سالم بهذا اللفظ الا بشر بن عمر، فانه قال فيه عن مالك، عن ابن شهاب، ان سالم بن عبد الله، وعبد الله بن عامر ابن ربيعة، أخبراه ان عمر بن الخطاب حين خرج الى الشام، إنما رجع بالناس من سرغ عن حديث عبد الرحمن بن عوف، انه سمع

<sup>(</sup>۱) م: (٤/ ٢٤٧١/ ١٣٢٩[٠٠١]).

رسول الله على يقول: اذا سمعتم به في ارض ، فلا تقدموا عليه ، واذا وقع بأرض وأنتم بها ، فلا تخرجوا فرارا منه (۱) ، فجمع بشر عن مالك الحديثين جميعا ورفعهما ، وليس حديث سالم مصرحا بما وقع في شيء من الموطآت ، وقد رواه يونس بن يـزيد ومحمد بن السحاق ، عن ابن شهاب ، عن سالم وعبد الله بن عامر جميعا ، ان عمر بن الخطاب ، انما رجع بالناس من سرغ عن حديث عبد الرحمن بن عوف هكذا قالا لم يذكراه مرفوعا ، ولا ساقا له متنا على نحو ما قال مالك في حديث سالم هذا سواء .

وقد وهم في هذا الحديث أيضا ابن أبي ذئب، فرواه عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن ربيعة، لم يتابع عليه، و إنما هو عن ابن شهاب عن سالم وعبد الله بن عامر بن ربيعة جميعا لان سالما رواه عن عبد الله بن عامر بن ربيعة وقول ابن أبي ذئب ذلك وهم وغلط ان صح ذلك عن ابن أبي ذئب.

وقد جود مالك لفظ حديثي ابن شهاب جميعا عن سالم، وعن عبد الله بن عامر ، وعند ابن شهاب في الطاعون احاديث، منها : حديثه عن سالم هذا، وحديثه عن عامر بن ربيعة على ما ذكرناه عنه في ما مضى من كتابنا هذا ، وحديثه عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، وقد جاء في موضعه من كتابنا هذا ، لانه من رواية مالك عنه أيضا، ومنها حديثه عن عامر بن سعد، عن أسامة بن زيد، وليس هذا عند مالك عن ابن شهاب، وهو عنده عن محمد بن المنكدر وأبي النضر، وهذه كلها احاديث متصلة صحاح ثابتة والحمد لله.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه قبل باب من حدیث مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر ابن ربیعة أن عمر فذكره.

## ......

### باب منه

[٥] مالك، عن محمد بن المنكدر، وعن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبد الله، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، انه سمعه يسأل اسامة بن زيد: ما سمعت من رسول الله على الطاعون؟ فقال أسامة: قال رسول الله على الطاعون؟ فال أسامة: قال رسول الله على طائفة من بني اسرائيل، أو على من كان قبلكم، فاذا سمعتم به بأرض، فلا تدخلوا عليه، واذا وقع بأرض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه.

قال مالك: قال أبو النضر: لا يخرجكم الا فرار منه(١).

قال أبو عمر: هكذا قال يحيى في هذا الحديث: عامر بن سعد، عن أبيه، انه سمعه يسأل أسامة. وتابعه على ذلك من رواة الموطأ جماعة ، منهم: مطرف، وأبو مصعب، ويحيى بن يحيى النيسابوري، ولا وجه لذكر أبيه في ذلك، لان الحديث انما هو لعامر ابن سعد، عن أسامة بن زيد، سمعه منه، وكذلك رواه معن بن عيسى، وابن بكير، ومحمد بن الحسن، وجماعة سواهم، عن مالك ولم يقولوا عن أبيه، وقد جوده القعنبي، فروى عن مالك عن محمد بن المنكدر، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، أنه أخبره: ان أسامة بن زيد، أخبره، ان رسول الله عليه قال: الطاعون رجز وذكر أبا النضر مع محمد بن المنكدر، وسائر رواة الموطأ يجمعون فيه عن مالك أبا النضر مع محمد بن المنكدر، وسائر رواة الموطأ يجمعون فيه عن مالك أبا النضر، ومحمد بن المنكدر جميعا- كما روى يحيى.

<sup>(</sup>١) حم: (٢٠٢/٥)، خ: (٢/٢٦/٦٣٦)، م: (٤/٣٤٧٣/١٧١٧[٩٢])، من طريق مالك به.

وقد روى قوم هذا الحديث عن عامر بن سعد، عن أبيه، عن النبي ﷺ وهو عندي ، وهم، لا يصح- والله أعلم- ممن رواه كذلك.

حدثنا عبد الوارث بن سفيان، حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا بكر ابن حماد، حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد بن زياد، عن معمر، عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبيه، عن النبي عليه أنه ذكر الطاعون فقال: وجع أرسل على من كان قبلكم - الحديث.

وهذا مما حدث به معمر بالعراق، وأهل الحديث يقولون: ان ما حدث به معمر بالعراق من حفظه لم يقمه، وأخطأ في كثير منه.

والدليل على ان هذا مما أخطأ فيه والله أعلم ما حدثنا خلف ابن قاسم، قال: حدثنا ابن أبي العقب، قال حدثنا أبو زرعة، قال حدثنا أبو اليمن، قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، قال حدثني عامر بن سعد، انه سمع اسامة بن زيد وهو يحدث سعد ابن أبي وقاص ان النبي عليه ، ذكر هذا الوجع وساق الحديث بعناه (۱). وهذا هو الصحيح فيه لعامر ، عن أسامة ، لا عن أبيه والله أعلم . وقد رواه يزيد بن الهادي، عن محمد بن المنكدر، عن عامر بن سعد، عن أسامة لا عن سعد:

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن، قال: حدثنا محمد بن عشمان الصيدلاني، قال: حدثنا إسماعيل بن اسحاق، قال حدثنا ابراهيم بن حمزة، قال حدثنا عبد العزيز بن أبي خازم، عن يزيد

<sup>(</sup>۱) حـــم: (٥/ ٢٠٧ – ٢٠٨)، خ: (٢١/ ٢٦٦ / ٦٩٧٤)، م: (٤/ ١٧٣٨ / ٢٦١ [٩٦]) مــن طريق الزهري به.

وقد رواه عبد الحميد بن جعفر، عن داود بن عامر بن سعد، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ: اذا وقع الطاعون بأرض وانتم بها، فلا تخرجوا منها، واذا كان بغيرها- ولستم بها فلا تدخلوها. وهذا الاسناد ليس بحجة، لمخالفة الحفاظ لداود بن عامر في ذلك.

وممن خالفه فيه: ابن شهاب، ومحمد بن المنكدر، وعمرو بن دينار، وهؤلاء لا نظير لهم في الحفظ والاتقان، وليس داود بن عامر ممن يلحق بهم.

وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا ابن وضاح، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو ، سمع عامر بن سعد قال : جاء رجل الى سعد فسأله عن الطاعون، فقال: أسامة : أنا أخبرك، سمعت رسول الله عليه فقول: اذا هجم الطاعون وانتم بأرض فلا تخرجوا فرار منه، واذا سمعتم به بأرض ، فلا تدخلوها.

فان قيل: قد رواه أبو حذيفة عن الثوري، عن محمد بن المنكدر، عن عامر بن سعد، عن سعد، عن النبي ﷺ، قيل له: نعم، وهو

عندنا من حديث علي بن عبد العزيز، عن أبي حذيفة، موسى بن مسعود كذلك، ولكنه خطأ؛ وكان أبو حذيفة كثير الوهم والخطأ في حديثه عن الثوري، وقد ذكره ابن أبي شيبة، عن عبد الله بن نمير، عن سفيان الثوري، عن محمد بن المنكدر، عن عامر بن سعد، عن اسامة بن زيد، قال: قال رسول الله ﷺ: ان هذا الطاعون رجز سلط على من كان قبلكم - الحديث(۱).

وهذا يشهد لما قلناه من خطأ أبي حذيفة، فان قيل: ان أسد بن موسى حدث بهذا الحديث عن ابن لهيعة، عن الاعرج، عن اشعث ابن اسحاق بن سعد بن أبي وقاص، ان سعدا كان اذا جاءه اسامة ابن زيد لم يقربهما احد، فجاء عامر بن سعد، فقعد اليهما، فقال اسامة: قال رسول الله ﷺ: اذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها ، واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا منها فرارا. فقال سعد لاسامة: انت سمعت هذا؟ قال: نعم مرتين، فقال سعد وانا قد سمعته. قيل هذا حديث لا يحتج به من ميز أقل شيء من طرق الاحاديث، لانه خبر منقطع ضعيف. وابن لهيعة أكثر أهل العلم لا يقبلون شيئا من حديثه، ومنهم من يقبل منه ما حدث به قبل احتراق يقبلون شيئا من حديثه، ومنهم من يقبل منه ما حدث به قبل احتراق كتبه، ولم يسمع منه - فيما ذكروا قبل احتراق كتبه الابان وهب لبعض سماعه.

وأما أسد ومثله، فانما سمعوا منه بعد احتراق كتبه وكان يملي من حفظه فيخطيء ويخلط، وليس بحجة عند جميعهم. وحديثه هذا أيضا مع ضعفه منقطع، واحاديث الحفاظ الثقات بخلافه:

<sup>(</sup>١) م: (٤/ ١٧٣٨/١٧٣٨)، من طريق سفيان عن محمد بن المتكدر به.

حدثناخلف بن قاسم، قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد، قال حدثنا يوسف بن يزيد، قال: حدثنا اسد بن موسى، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت عمرو بن سعد بن أبي وقاص قال: جاء رجل الى سعد فسأله عن الطاعون، وعنده اسامة بن زيد – فقال اسامة: أنا أخبرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: إن هذا الطاعون رجز أو عذاب ارسل على من كان قبلكم أو على طائفة من بني اسرائيل، فاذا وقع بأرض فلا تدخلوها، واذا وقع وانتم بها فلا تخرجوا منها فرارا(۱).

ورواية اسد لهذا الحديث عن ابن عيينة بخلاف روايته له عن ابن لهيعة، دليل على ضبط اسد، فان قيل ان أبا خالد الاحمر روى عن عكرمة بن خالد المخزومي. عن يحيى بن سعيد، عن أبيه، عن سعد، انه سمع النبي عليه يقول: الطاعون رجز اصيب به من كان قبلكم- الحديث.

وفيه سماع سعد له من النبي على الله على الله على السناد، ترده احاديث الحفاظ، لأن سعدا لو كان عنده فيه سماع من النبي على الما احتاج ان يسأل اسامة بن زيد عن ذلك في حديث مالك عن محمد بن المنكدر، عن عامر بن سعد، انه سمع اباه يسأل اسامة بن زيد: ما سمعت من رسول الله على الطاعون؟ وفي حديث ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عامر بن سعد انه سمع أسامة بن زيد يقول لابيه سعد بن أبي وقاص في سعد انه سمع أسامة بن زيد يقول لابيه سعد بن أبي وقاص في

<sup>(</sup>۱) حم: (۵/ ۲۰۰–۲۰۱) من طریق سفیان عن عمرو بن دینار به.

حديث الطاعون: أنا أخبرك بذلك، فان قيل: ان وكيع بن الجراح، روى عن سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابراهيم بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، وأسامة بن زيد، وحذيفة، قالوا: قال رسول الله عليه الطاعون رجز الحديث (۱). قيل لقائل ذلك: هذا اسناد آخر غير اسناد عامر بن سعد، وهذا الاسناد أيضا الصحيح فيه ان الحديث لابراهيم بن سعد، عن اسامة بن زيد وحده، كذلك روى شعبة، وأبو اسحاق الشيباني عن حبيب بن أبي ثابت، وكذلك رواه جماعة عن الثوري، وقد اضطرب فيه وكيع: فمرة رواه هكذا، ومرة جعله عن ابراهيم بن سعد عن أبيه، واسامة، وحذيفة بن ثابت مكان حذيفة. وأصحاب الشوري يخالفونه في ذلك، فسقط الاحتجاج بروايته فيه.

وأما حديث شعبة، فحدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى المقرئ قال: حدثنا عبيد الله بن محمد ابن عبد الله بن محمد ابن عبد الله بن محمد ابن عبد العزيز البغوي، قال حدثنا علي بن الجعد، قال حدثنا شعبة، قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت، قال: سمعت ابراهيم بن سعد بن أبي وقاص يقول: سمعت اسامة بن زيد يحدث سعدا انه سمع رسول الله عليه يقول: اذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوها، واذا وقع بأرض وانتم بها فلا تخرجوا منها. قال حبيب: قلت لابراهيم ابن سعد، انت سمعت أسامة يحدث سعدا وهو جالس لا ينكره؟ قال: نعم(٢).

<sup>(</sup>۱) حم: (۲۱۳/۵)، م: (۲۱۳/۵/۱۷۳۹/۶۱)، هتى: (۳/۲۷۲) من طریق سفیان عن حبیب بن أبی ثابت به.

<sup>(</sup>۲) حم: (٥/٢٠٦ و ٢٠٩ و ٢١٠)، خ: (١١/ ٢٢٠/ ٢٧٥)، م: (٤/ ٣٣٧١/ ١٨١٢[٩٩])،

أخبرنا عبد الله بن محمد، قال: أخبرنا أحمد بن ابرهيم بن جامع، قال حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال: حدثنا عمرو بن عون، قال: حدثنا خالد بن عبد الله، عن أبي اسحاق الشيباني، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابراهيم بن سعد بن أبي وقاص، عن اسامة، قال: قال رسول الله عليه إن هذا الوجع رجز وذكر الحديث(۱).

هذا ما يجيء على مذهب أهل الحديث في تهذيب اسناد هذا الخبر، على انه قد يمكن ان يكون سعد قد سمع ما سمع اسامة منه، ولكن الحكم ما ذكرنا- والله أعلم.

وأما قوله في هذا الطاعون رجز، فالطاعون معلوم وقد مضى في تفسير معناه في باب ابن شهاب، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، ما فيه كفاية، ومضت هناك أخبار في الطاعون حسان، لا معنى لذكر شيء منها معادا ههنا.

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا عيسى بن أبي ذكويه المعروف بالدعاث، قال حدثنا فروة ابن أبي المعزى، قال حدثنا علي بن مسهر عن يوسف بن ميمون، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر، عن عائشة قالت: قال رسول الله عليه: فناء امتي بالطعن والطاعون قلت: الطعن قد عرفناه، فما الطاعون؟ قال: غدة كغدة البعير تخرج في المراق، والآباط، من مات منه مات شهيدا- وذكر تمام الخبر(٢).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الذي قبله.

<sup>(</sup>٢) حم: (٦/ ١٣٣ و ١٤٥ و ٢٥٥)، أبو يعلى (٧/ ٣٧٩/٨) وقال الهيشمي في المجمع (٢/ ٣١٧): « رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط. . . ورجال أحمد ثقات وبقية الأسانيد حسان. » وانظر مسند أحمد (٦/ ١٣٤) وصحيح البخاري (٦/ ١٣٦٤/ ٣٣٧٤).

وأما الرجز فالعذاب، لا يختلف في ذلك أهل العلم باللسان من ذلك قوله عز وجل: ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنَّهُمُ ٱلرِّجْزَ ﴾ [الاعراف: (١٣٥)] وهو كثير. وقد يكون الرجس والرجز سواء والرجز النجاسة، والرجز أيضاً: عبادة الأوثان، دليل ذلك قوله عز وجل: ﴿ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرُ ﴾ أيضاً: عبادة الأوثان، دليل ذلك قوله عز وجل: ﴿ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرُ ﴾ وكل المعدر: (٥)]. ولا وجه لذكر الرجز، في هذا الحديث إلا العذاب، وكل ما ابتلى به الإنسان من الأوجاع والمحن والشيب وغير ذلك فهو من العذاب، وقد قيل في الأدنى يوم بدر، وقال عز وجل: ﴿ وَلَوْلَا أَن كُنَّبَ العذاب، وقد قيل في الأدنى يوم بدر، وقال عز وجل: ﴿ وَلَوْلَا أَن كُنَّبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَابً ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ أَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ أَعْلَمْ .

وأما قوله ارسل على بني اسرائيل، أو على من كان قبلكم، فالشك من المحدث: هل قال رسول الله ﷺ: على بني اسرائيل أو قال: ارسل على من قبلكم.

والمعنى والله أعلم إن الطاعون أول ما نزل في الأرض، فعلى طائفة من بني اسرائيل قبلنا.

وأما نهيه عن القدوم عليه، وعن الفرار منه، فلئلا يلوم احدهم بعد ذلك نفسه ان مرض منه فمات، أو يقول غيره لو لم يقدم عليه أو فر منه لنجا، ونحو هذا، فيلومون أنفسهم فيما لا لوم عليهم فيه، لان الباقي والناهض لا يتجاوز أحد منهم أجله ولا يستاخر عنه، وفيه جاء النهي عن اللوم مطلقا- يعني قولهم: لو كان كذا لم يكن كذا. ويقال: إنه ما فر احد من الطاعون فنجا.

حدثنا محمد بن عبد الملك، قال: أخبرنا عبد الله بن مسرور، حدثنا عيسى بن مسكين، حدثنا ابن سنجر، حدثنا عارم، حدثنا

داود بن أبي الفرات، قال أخبرنا عبد الله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن عائشة، حدثته انها سألت رسول الله على عن الطاعون، فأخبرها نبي الله على الله على من يشاء، فجعله الله رحمة للمومنين: فليس من عبد يقع الطاعون بارض، فيثبت ولا يخرج، ويعلم انه لن يصيبه الا ما كتب الله له، الا كان له مثل أجر شهيد(۱).

وقد ذكرنا اخبارا في باب ابن شهاب عن عبد الله بن عامر، في الفرار عن الطاعون، لا وجه لتكريرها ههنا.

وفيه - عندي- والله أعلم- النهي عن ركوب الغرر، والمخاطرة بالنفس والمهجة، لان الاغلب في الظاهر، ان الارض الوبيئة لايكاد يسلم صاحبها من الوباء فيها اذا نزل بها، فنهوا عن هذا الظاهر، اذ الآجال والآلام مستورة عنهم. ومن هذا الباب أيضا قوله: لا يحل الممرض على المصح(٢)، ثم قال: عند حقيقة الامر: فمن أعدى الاول؟(٣) وأما قول أبي النضر في هذا الحديث: لا يخرجكم الا فرارا منه، وكذا قال يحيى وغيره عن مالك، فسيأتي القول فيه في باب أبي النضر أن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) خ: (۱۰/۲۳۲/۱۳۷۵).

<sup>(</sup>۲) هق: (۷/۲۱۷) بهذا اللفظ ورواه: خ: (۱۰/۲۹۵/۲۷۷۱)،

م: (٤/٣٢٢//١٧٤٣). بلفظ ﴿ لا يورد ممرض على مصحح ۗ من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup>۳) خ: (۱۰/ ۲۳۲/ ۲۳۲/ ۱۷۶۲/ ۱۷۶۲/ ۱۰۱])، د: (۴/ ۲۳۲/ ۳۹۱۱) مــــن حدیث أبی هریرة.

## باب منه

[7] مالك، عن محمد بن المنكدر، وأبي النضر، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن اسامة بن زيد، ان رسول الله على قال: الطاعون رجز أرسل على طائفة من بني إسرائيل(١).

مثل حديث مسحمد ابن المنكدر سواء، الا ان في حديث أبي النضر: اذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، لا يخرجكم الا فرارا منه.

هكذا في الموطأ: الا فرارا في حديث أبي النضر، وقد جعله جماعة من أهل العلم لحنا وغلطا.

والوجه فيه عند أهل العربية ان دخول الا في هذا الموضع، إنما هو لايجاب بعض ما نفي بالجملة، كأنه قال: لا تخرجوا منها اذا لم يكن خروجكم الا فرارا، أي اذا كان خروجكم فرارا، فلا تخرجوا، والنصب هنا بمعنى الحال لا بمعنى الاستثناء، والله أعلم.

وفي ذلك اباحة الخروج ذلك الوقت من موضع الطاعون للسفر على الجاري من العادات اذا لم يكن القصد الفرار من الطاعون، وقد كان بعض شيوخنا وشيوخ شيوخنا يروونه في هذا الحديث: لايخرجكم الا فرار منه، بالرفع، وهذا ان صح بمعنى قوله: فلا تخرجوا منها لا يخرجكم الا فرار منه، أي فلا تخرجوا منها الخروج الذي يخرجكموه الا فرار منه، وقد كان بعض الشيوخ ممن رواه بالرفع يرويه: لا يخرجكم - الا الافرار منه على المصدر؛ وهذا ينكره أهل النحو في مصدر الفرار، وأجازه أهل اللغة - على لغة

<sup>(</sup>١) انظر حديث الباب الذي قبله.

شاذة في الفرار والله أعلم. وهذا المصدر خطأ عند أهل النحو واللغة، وغير معروف في الرواية. ورواه ابن بكير عن مالك، عن أبي النضر، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أسامة بن زيد، عن النبي ولله مثل حديث ابن المنكدر، الا ان في حديث أبي النضر: فاذا وقع بأرض وأنتم بها، فلا تخرجوا منها الا فرارا منه، وهذا لا وجه له الا ان يحمل على ما ذكرنا.

وروى القعنبي عن مالك حديث محمد بن المنكدر، وليس عنده حديث أبي النضر، وأكثر رواة الموطأ جمعوا في هذا الحديث عن مالك أبا النضر، ومحمد بن المنكدر جميعا.

ورواه ابن أبي مريم وأبو مصعب عن مالك كما رواه يحيى سواء عن محمد بن المنكدر وأبي النضر جميعا، عن عامر بن سعد، عن أبيه، انه سمعه يسأل أسامة بن زيد، وقالا في آخره: قال أبو النضر: لا يخرجكم الا الفرار منه · - وهذا معناه كمعنى رواية يحيى سواء في رواية من رواه بالرفع، وهذا أبين بالالف واللام، والمعنى سواء والله أعلم.

وأما ابن وهب فجوده: ذكر ابن وهب في الموطأ عن مالك، عن أبي النضر، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص- انه سمع أباه يسأل اسامة بن زيد: أسمعت رسول الله على يذكر الطاعون؟ فقال: نعم، فقال: كنت سمعته قال: سمعته يقول: هو رجز سلط على بني اسرائيل أو على قوم، فاذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، واذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه.

هكذا قال ابن وهب عن مالك في حديث أبي النضر، مفردا: لا تخرجوا فرارا منه، ولم يعطفه على حديث ابن المنكدر، بل ساقه

عن مالك، عن أبي النضر من أوله الى آخره، وقال في آخره: فلا تخرجوا فرارا منه-وهذا هو الصواب المعروف الذي لا إشكال فيه.

وقال ابن وهب أيضا: أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا النضر حدثه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص انه سمع أسامة بن زيد يخبر سعد بن أبي وقاص- وسأله عن الوجع · - فقال اسامة: ذكر عند رسول الله ﷺ فقال: هو رجز سلط على من قبلكم أو على بني اسرائيل، فاذا سمعتم به ببلدة، فلا تدخلوا عليه فيها، واذا وقع وأنتم بها فلا يخرجنكم منها فرارا، أو قال منه فرارا. ورواية ابن وهب صحيحة المعنى مجتمع عليها.

وفي هذا الحديث اباحة الخبر عن الامم الماضية من بني اسرائيل وغيرهم.

وروي عن عبد الله بن مسعود انه قال: ما زال رسول الله ﷺ يَكَالِمُ عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلى عمن خلا من الامم، حتى لو مرت عقاب فقلب جناحها فكانت وفاتها ، لاخبرناكم. وقد مضى تفسير معنى الطاعون في مواضع من هذا الكتاب، فلا وجه لاعادة ذلك ههنا والحمد لله.

## ما جاء ني الحجامة للمريض

[٧] مالك، أنه بلغه أن رسول الله على قال: إن كان دواء يبلغ الداء، فإن الحجامة تبلغه.

وهذا يحفظ معناه من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة، ومن حديث حميد عن أنس، ومن حديث سمرة، والالفاظ مختلفة.

حدثنا سعيد بن نصر، وعبد الوارث بن سفيان، قالا حدثنا قاسم ابن أصبغ، قال حدثنا ابن وضاح، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا أسود بن عامر، وحدثنا قاسم بن محمد، قال حدثنا خالد بن سعد، قال حدثنا أحمد بن عمرو بن منصور، قال حدثنا محمد بن سنجر، قال حدثنا حجاج، قالا حدثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي قال: ان كان في شيء مما تتداوون به خير فالحجامة(۱).

وأخبرنا عبد الرحمن بن يوسف صاحبنا - رحمه الله - قال حدثنا عبد الرحمن بن أحمد بن أصبغ بن ميكائل، قال حدثنا أبو الحسن علي بن عمر الحافظ الدارقطني، قال حدثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن يبرور الأماطي، قال حدثنا أبو داود سليمان بن سيف، قال حدثنا سعيد بن سلام، قال حدثنا عمر بن محمد، عن صفوان ابن سليم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ان رسول الله عليه قال:

<sup>(</sup>۱) حم: (۳۲۳/۳)، د: (۲۱۰۲/۵۷۹/۲)، ابن أبي شيبة: (۹/۹۰/۲۳٦۸)، حب: (۲۰۷۸/٤٤۲/۱۳) ك: (۲/۱۲۶) وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وحسن إسناده ابن حجر في التلخيص (۳/۱٦٤).

إن كان شيء ينفع من الداء، فإن الحجامة تنفع من الداء، اطلبوا الحجامة صبيحة سبع عشرة أو تسع عشرة، أو احدى وعشرين<sup>(۱)</sup>.

وحدثنا ابراهيم بن شاكر، قال حدثنا محمد بن اسحاق القاضي، قال حدثنا عبد الملك بن يحيى بن شاذان، قال حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي من سهم باهلة، قال حدثنا حميد، عن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري، فلا تعذبوا صبيانكم بالغمز (٢).

حدثنا سعيد بن نصر، وعبد الوارث بن سفيان، قالا حدثنا قاسم ابن أصبغ، قال حدثنا إسماعيل بن اسحاق القاضي، قال حدثنا عمرو بن مرزوق، حدثنا شعبة، عن عبد الملك بن عمير، قال: سمعت حصين ابن أبي الحريحدث عن سمرة بن جندب ان رسول الله ﷺ قال: خير ما تداووا به الحجامة (٣).

<sup>(</sup>۱) الجملة الأولى من هذا الجلايث تشهد لها أحاديث كثيرة ورد بعضها في هذا الباب، وروى: د: (۲۸۲۱/۱۹۲۶) وعنه هن: (۹/ ۳٤٠) من طريق سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ ( من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة و إحدى وعشرين كان شفاء من كل داء» قال الألباني في الصحيحة (۲۲۲) ( وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال مسلم». وله شاهد من حديث ابن عباس مرفوعا عند: حم: (۱/ ۳۵۶)، ت: (۲۰۵۲/۲۷)، ك: (۶/ ۲۰۹۲) وفيه عباد بن منصور وهو مدلس تغير بآخره كما في التقريب، وله شاهد من فعله على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>۲) حم: (۳/ ۱۰۷)، خ: (۱۰ / ۱۸۰ / ۱۶۹۶ه)، م: (۳/ ۱۰۲ / ۱۷۷۷)، ت: (۳/ ۱۶۹ / ۱۲۷۸).

<sup>(</sup>٣) حم: (٥/٩-١٥-١٩)، ك: (٢٠٨/٤) وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، طب: (٧/ ٢٢٢/ ٢٧٨٤-٦٧٨٥)، وقال الهيثمي في المجمع (٥/ ٩٥): رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح خلا حصين بن أبي الحر وهو ثقة.

حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف، قال حدثنا أحمد بن محمد ابن إسماعيل، قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، قال حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا مروان بن شجاع الخصفي، عن سالم الافطس، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: الشفاء في ثلاثة: في شربة عسل، أو شرطة محجم، أو كية نار(۱). ورفع الحديث. وذكر البخاري قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم، حدثنا مريح بن يونس، حدثنا مروان بن شجاع، عن سالم الافطس، عن سعيد بن بسر، عن ابن عباس، عن النبي عليه قال: الشفاء في شعيد بن بسر، عن ابن عباس، عن النبي من النبي عليه قال: الشفاء في شرطة محجم أو شربة عسل، أو كية وأنا أنهى عن الكي(۱).

وأخبرنا قاسم بن محمد، قال حدثنا خالد بن سعد، قال حدثنا محمد بن فطيس، قال حدثنا ابراهيم بن مرزوق، حدثنا أبو عامر، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن جابر بن عبد الله ان النبي عليه قال: إن يكن في شيء من أدويتكم هذه خير، ففي شرطة محجم، أو شربة عسل، أو لدغة نار توافق داء، وما أحب ان أكتوي(٢).

## قال أبو عمر:

لا مدخل للقول في هذا الباب، وقد مضى في التداوي في باب زيد بن أسلم ما فيه شفاء؛ وظاهر هذه الاحاديث في الحجامة العموم، وتحتمل الخصوص بأن يقال: خير ما تداويتم به في فضل كذا أو لعلة كذا: الحجامة؛ وإن كان الشفاء من كذا ففي كذا، أو

<sup>(</sup>۱) حم: (۱/۲۶۲)، خ: (۱/۸۲۱/ ۸۲۰)، جه: (۲/۱۱۵۱/۱۹۶۳).

<sup>(</sup>۲) حم: (۳/۳۶۳)، خ: (۱/۱۹۱/۱۰)، م: (٤/۲۲١/٥٠٢٢[۲۱]).

يكون الحديث على جواب السائل فحفظ الجواب دون السائل كأنه قال: الشفاء فيما سألت عنه، وإن كان دواء يبلغ الداء الذي سألت عنه، فالحجامة تبلغه، وهذا كثير معروف في الاحاديث، ومعلوم ان الحجامة ليست دواء لكل داء، وإنما هي لبعض الادواء، وذلك دليل واضح على ما تأولنا وذكرنا- وبالله توفيقنا.

والحجامة على ظاهر هذا الحديث غير ممنوع منها في كل يوم، وقد جاء عن الزهري، ومكحول جميعا ان رسول الله ﷺ قال: من احتجم يوم الاربعاء أو يوم السبت أو اطلى فأصابه وضح فلا يلومن الا نفسه(۱).

وجاء عن الحجاج بن أرطاة، قال: قال رسول الله ﷺ: من كان محتجما فليحتجم يوم السبت<sup>(٢)</sup>.

وهذان حديثان ليس في واحد منهما حجة، ومرسل الزهري ومكحول اشبه من مرسل الحجاج، لان مسند الحجاج بن أرطاة مما ينفرد به ليس بالقوي، فكيف مرسله.

<sup>(</sup>۱) رواه عن أبي هريرة مرفوعا: ك: (٤٠٩/٤) و هق: (٩/ ٣٤٠) من طريق سليمان بن أرقم وقال: سليمان بن أرقم ضعيف قال الذهبي في التلخيص: سليمان بن أرقم متروك. ورواه عن أنس: ابن عدي في الكامل (٣٤١/٣) من طريق حسان بن سياه. وقال عنه بعد ذكر جملة أحاديث ساقها له: ﴿ وعامتها لا يتابعه غيره عليه والضعف يتبين على رواياته وحديثه قال المناوي في الفيض (٦/ ٣٥): قال في المهذب واه والمحفوظ مرسل وأورده ابن الجوزي في الموضوعات وذكره في اللسان من حديث ابن عمرو وقال: قال ابن حبان ليس هو من حديث رسول الله عليه .

<sup>(</sup>٢) أخسرجه ابن أبي شسيبة (٥/ ٥٨/ ٢٣٦٧٦) وحجماج بن أرطاة قمال الحافظ فسي التقسريب (١/ ١٨٨): «صدوق كثير الخطإ والتدليس» ومع ذلك فالحديث مرسل.

قال الاثرم: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن الحجامة يوم السبت، فقال: يعجبني ان تتوقى، لحديث الزهري وإن كان مرسلا، قال: وكان حجاج بن أرطاة يروي فيه رخصة حديث ليس له اسناد.

قال أبو عمر:

ذكر ابن وهب حديث الزهري فقال: أخبرني ابن سمعان، عن ابن شهاب، انه أخبره عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن ان رسول الله عليه قال: من احتجم يوم السبت أو يوم الاربعاء، فمرض فلا يلومن الا نفسه.

قال: وأخبرني السري بن يحيى، عن سليمان التسيمي ان رسول الله عَلَيْهِ قال: من احتجم يوم السبت أو يوم الاربعاء فأصابه وضح فلا يلومن الا نفسه.

وذكر عن عبد الكريم البصري، قال: يقال يوم الثلاثاء لسبع عشرة من الشهر اذا وافق ذلك أحد فاحتجم فيه ، كان له دواء لسنة كلها.

حدثنا خلف بن قاسم، حدثنا محمد بن أحمد بن كامل، حدثنا أحمد بن صالح، عن أحمد بن محمد بن صالح، عن الحجامة يوم السبت والاربعاء والاطلاء فيهما ، فقال: مكروه وفيه النهي عن النبي عليه الله عن النبي المحلامة النهي عن النبي المحلومة المحمد النهي عن النبي المحلومة المحمد النهي عن النبي المحلومة المحمد النبي المحلومة المحمد النبي المحلومة المحمد النبي المحلومة المحمد النبي المحمد النبي المحمد ا

و روي النهي فيه أيـضا عن سعيد بن المسـيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن.

## ما جاء ني الكي للمريض

[٨] مالك، عن يحيى بن سعيد، قال: بلغني ان أسعد بن زرارة اكتوى في زمن رسول الله على من الذبحة فمات.

وهذا قد روي مسندا من حديث ابن شهاب، عن أنس، الا انه لم يروه بهذا الاسناد عن ابن شهاب الا معمر وحده، وهو عند أهل الحديث خطأ، يقولون انه مما اخطأ فيه معمر بالبصرة، ويقولون ان الصواب في ذلك: حديث ابن شهاب، عن أبي امامة بن سهل بن حنيف ان النبي را النبي را النبي را العديث ابن شعد بن زرارة (۱).

حدثنا خلف بن القاسم، حدثنا الحسن بن رشيق، حدثنا اسحاق ابن ابراهيم بن يونس، حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا يزيد بن زريع، عن معمر، عن الزهري، عن أنس بن مالك ان رسول الله عن معمر بن زرارة من الشوكة(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق (۷/۱۰/٤٠٧/۱۰)، ابن سعد في الطبقات الكبرى (۱۳/۲۱) و ك: (٤/٤/٢) وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وقال الهيشمي في المجمع (٥/١٠١): «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح» قلت: ويشهد له الحديث الآتي بعده.

 <sup>(</sup>۲) ت: (٤/ ۳۹۰/ ۲۰۰۰) وقال: حدیث حسن غریب، ك: (٤١٧/٤) وصححه ووافقه الذهبي، حب ( الإحسسان (١٣/ ٤٤٣/ ٢٠٨٠)، هن: (٩/ ٣٤٢)، أبو يعلى: (٦/ ٢٧٥/ ٢٥٥٠)، .

قال أبو عمر:

الشوكة الذبحة:

وحدثنا خلف بن القاسم، حدثنا ابراهيم بن محمد بن ابراهيم الديبلي، حدثنا محمد بن علي بن زيد الصائغ، حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني، حدثنا يزيد بن زريع، عن معمر، عن الزهري، عن أنس – ان النبي عليه كوى أسعد بن زرارة من الشوصة (۱۱) هكذا قال: وإنما المعروف من الشوكة – وهي الذبحة، وأما الشوصة، فهي ذات الجنب، وقد يكتوي منها أيضا.

أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد، قال حدثنا ابراهيم بن علي بن محمد بن غالب الـتمار، وأخبرنا خلف بن أحمد، قال حدثنا أحمد بن سعيد بن حزم، قالا جميعا حدثنا أبو عبيد الله محمد بن الربيع بن سليمان الازدي قال حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم، قال حدثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن أبي امامة بن سهل بن حنيف ان النبي على عاد أبا امامة أسعد بن زرارة وكان رأس النقباء ليلة العقبة، أخذته الشوكة بالمدينة قبل بدر، فقال النبي على الله المسلم عنه، ولا أملك له ولا لنفسي شيئا، فأمر به رسول الله على فكوي من الشوكة طوق عنقه بالكي، فلم يلبث أبو امامة الا يسيرا حتى مات (٢).

<sup>(</sup>١) انظر ما قبله.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في الباب نفسه.

حدثنا عبد الرحمن، حدثنا علي، حدثنا أحمد، حدثنا سحنون، حدثنا ابن وهب، قال أخبرني يونس بن يزيد، وابن سمعان، عن ابن شهاب، عن أبي امامة بن سهل بن حنيف ان رسول الله عليه عاد أسعد بن زرارة وبه الشوكة، فلما دخل عليه، قال: بئس الميت هذا، ليهود يقولون لولا دفع عنه، ولا أملك له ولا لنفسي شيئا، فأمر به فكوى فمات(۱).

قال ابن وهب: وأخبرني عمرو بن الحارث ان يحيى بن سعيد حدثه ان أسعد بن زرارة أخذته الذبحة، فكواه رسول الله عليه ثم قال: بئس الميت هذا، ليهود- فذكر مثله. واكتوى عبدالله بن عمر من القوة، وكوى واقدا ابنه، واكتوى عمران حصين.

وقد روي عن النبي على أنه نهى عن الكي من حديث عمران بن حصين: حدثنا أحمد بن سعيد، حدثنا محمد بن ابراهيم بن عبد الله بن الفضل أبو جعفر الديبلي، حدثنا عبد الحميد بن صبيح، حدثنا حماد بن زيد، قال: قرأ جرير على أيوب كتابا وأنا شاهد لابي قلابة فلم ينكره ان زيد بن ثابت كان يرقي من الاذن، وكان في ذلك الكتاب عن أنس بن مالك قال: كويت من ذات الجنب فشهدني أبو طلحة وأنس بن النضر، وأبو طلحة كوانى.

ورواه أبان العطار عن يحيى بن أبي كثير، عن أنس بن مالك، او قال: حدثني أبو قلابة عن أنس بن مالك، قال: اكتويت من ذات

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الباب نفسه.

الجنب ورسول الله ﷺ عي، وشهدني أبو طلحة، وأنس بن النضر، وزيد بن ثابت وأبو طلحة كواني.

قال: وحدثنا حجاج، حدثنا حماد بن سلمة، عن عمران بن حدير، عن أبي مجلز، عن عمران بن حصين، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكي (١).

حدثنا سعيد بن نصر، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا محمد بن وضاح، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا ثابت عن مطرف، عن عمران ابن حصين ان النبي عَلَيْ نهى عن الكي، فاكتوينا فلم نفلح ولم ننجح (۱).

وحدثنا عبد الوارث، حدثنا قاسم ، حدثنا أحمد بن الخليل، حدثنا أبو النضر، حدثنا سليمان بن المغيرة، عن سعيد الجريري، عن مطرف بن الشخير، عن عمران بن حصين قال: سمعت النبى

<sup>(</sup>١) حم: (٤/٧/٤) ، د: (٤/٧/٤)، ت: (٤/ ٣٤١/ ٢٠٤٩)، ت: (٤/ ٣٤١/ ٢٠٤٩) وقال: حسن صحيح،

وَيُلْكُمُ يَنْهَى عَنِ الْكَيِ، قَـال: فما زال بي الـبلاء حتى اكـتويت فـما أفلحت ولا أنجحت(١). قال عمران: وكان يسلم علي، فلما اكتويت فقدت ذلك ثم راجعه بعد ذلك السلام.

قال أبو عمر:

حديث عمران بن حصين عن النبي عَلَيْهُ انه نهى عن الكي، يعارضه حديث أنس بن مالك عن النبي عَلَيْهُ انه كوى أسعد بن زرارة، وان أنس بن مالك اكتوى في زمن رسول الله عَلَيْهُ فلم ينهه عن ذلك، وحديث جابر ان رسول الله عَلَيْهُ كوى سعد بن معاذ. ويحتمل ان يكون حديث عمران بن حصين على الافضل في اخلاص اليقين والتوكل.

حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي، حدثنا عمرو بن مرزوق، أخبرنا عمران، عن قادة، عن أنس، قال: كواني أبو طلحة ورسول الله عن أظهرنا فما نهيت عنه (٢).

وحدثنا عبد الوارث، حدثنا قاسم، حدثنا بكر بن حماد، حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن سفيان، قال حدثني أبو الزبير، عن جابر ان النبي عليه كوى سعد بن معاذ مرتين (٣). ورواه الليث عن أبي الزبير عن جابر.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.

<sup>(</sup>۲) خ: (۱۰/۱۱۲/۱۹۷۰).

وروى ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر- ان أبي بن كعب رمي في أكحله يوم قريظة، فبعث اليه النبي ﷺ فكواه(١).

وروى الاعمش، عن أبي سفيان، عن جابر مثله في أبي، وهو عند أهل العلم بالحديث والسير خطأ، وإنما هو سعد بن معاذ- كما روى الثوري وغيره عن أبي الزبير، عن جابر.

ومما يعارض به أيضا: حديث عمران بن حصين في الكي: حديث ابن عباس عن النبي عَلَيْهُ انه قال: ان كان الشفاء ففي ثلاث، أو الشفاء في ثلاث: شرطة محجم، وشربة عسل، أو كية نار(٢).

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف، قال حدثنا أحمد بن محمد ابن إسماعيل، قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، حدثنا أحمد بن منيع ، حدثنا مروان بن شجاع الخصيفي عن سالم الافطس، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: الشفاء في ثلاث: في شربة عسل، أو شرطة محجم، أو كية نار ورفع الحديث.

وروى زهير بن معاوية، عن عبيد الله بن عـمر، عن نافع، عن ابن عـمر، عن النبي ﷺ انه قـال: ان كان في شيء مما تتـداوون به

<sup>(</sup>۱) م: (۶/ ۲۲۰۷/۱۷۳۰)، د: (۶/ ۱۹۷/ ۲۲۸۳) ولم یذکـــــر الـکي، جــــه: (۲/ ۲۵۱۱/۱۹۵۳)

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في الباب نفسه.

\*\*·**==** |||||||||

شفاء، فهو في شرطة محجم، أو شربة عسل، أو حبات سوداء أو لذعة نار- وما احب ان أكتوي(١).

## قال أبو عمر:

الكي باب من أبواب التداوي والمعالجة، ومعلوم ان طلب العافية بالعلاج والدعاء مباح بما قدمنا من الاصول في غير موضع من هذا الكتاب، وحسبك بما أوردنا من ذلك في باب زيد بن أسلم، فلا يجب ان يمتنع من التداوي بالكي وغيره الا بدليل لا معارض له، وقد عارض النهي عن الكي من الاباحة بما هو أقوى، وعليه جمهور العلماء ما أعلم بينهم خلافا انهم لا يرون بأسا بالكي عند الحاجة اليه.

#### قال أبو عمر:

فمن ترك الكي ثقة بالله وتوكلا عليه كان أفضل، لان هذه منزلة يقين صحيح، وتلك منزلة رخصة واباحة.

حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا محمد بن محمد بن عبد السلام، حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة، وأخبرنا عبد الوارث، حدثنا قاسم، حدثنا الحسن بن سلام، قال حدثنا زهير بن حرب، قال حدثنا جرير - جميعا عن منصور، قال شعبة قال: سمعت مجاهدا، وقال جرير عن مجاهد، قال حدثنا العقار بن المغيرة بن شعبة، عن أبيه جرير عن مجاهد، قال حدثنا العقار بن المغيرة بن شعبة، عن أبيه

<sup>(</sup>۱) ك: (٢٠٩/٤) وقال صحيح على شرط الشيخين وتعقب الذهبي بقوله: ﴿ أَسَيَدُ بِنَ زَيْدُ الْحُمَالُ مَرُوكُ ﴾. قلت: لكن يشهد له حديث ابن عباس، وجابر في الباب قبله.

حديث افلم أحفظه، فسألت حسان بن أبي وجزة فأخبرني، قال حدثني العقار، عن أبيه ان رسول الله ﷺ قال: ما توكل، وقال شعبة: لم يتوكل من استرقى أو اكتوى(١).

قال أبو عمر:

معناه- والله أعلم- : ما توكل حق التوكل من استرقى أو اكتوى، لان من ترك ذلك توكلا على الله وعلما بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وان ايام الصحة لا سقم فيها كان أفضل منزلة وأعلى درجة وأكمل يقينا وتوكلا- والله أعلم، وقد قيل: ان الذي نهي عنه من الكي هو ما يكون منه قبل نزول البلاء حفظا للصحة، وأما بعد نزول ما يحتاج فيه الى الكي فلا.

وحدثنا عبد الوارث، قال حدثنا قاسم، قال حدثنا جعفر بن محمد، قال حدثنا عفان، قال حدثنا حماد بن سلمة، قال أخبرنا عاصم عن زر عن عبد الله ان رسول الله علي قال: عرضت علي الامم في الموسم، فرأيت أمتي فأعجبتني كثرتهم وهيئتهم قد ملأوا السهل والجبل، قال: يا محمد ان مع هؤلاء سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب: الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون، فقام عكاشة بن محصن فقال: يا نبي الله، ادع الله ان يجعلني منهم، قال: اللهم اجعله منهم. ثم قام آخر فقال: ادع الله ان يجعلني منهم، قال: سبقك بها عكاشة (۱).

<sup>(</sup>۱) حم: (۲۹/٤) و ۲۶۹/۳)، ت: (۶/ ۳٤٤/۴) وقال: حسن صحیح، جه: (۲/ ۳٤٨٩/١١٥٤/۳)، ن: في الكبرى (۶/ ۳۷۸/۵)، حب: (الإحسان (۲/ ۲۰۸۷/٤٥٢)، ك: (۶/ ۶۱۵) وقال: صحیح الإسناد ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في باب أنزل الدواء الذي أنزل الداء.

قال أبو عمر:

ثبت عن النبي رخصه كما يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تجتنب عزائمه أو تؤتى عزائمه (۱). وكان رسول الله عَلَيْتُهُ اذا خير بين أمرين اختار أيسرهما (۲)، وقد أذن رسول الله عَلَيْهُ في الرقى ورقى نفسه وغيره، وقال في الطيرة: وما منا الا من ولكن الله يذهبه بالتوكل (۳). وقد مضى في هذه الأبواب كلها من البيان في كتابنا هذا ما يشفى ويكفى لمن وقف عليه وتدبره وبالله العون والتوفيق.

<sup>(</sup>۱) أخرجه: عن ابن عمر: حم (۱۰۸/۲)، مختصر زوائد البزار: (۱۹۶۱/۲۹۱)، حب: (الإحسان (۲/ ۲۵۱/۱)) وقال الهيثمي في المجمع (۳/ ۱۱۵): (رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح والبزار والطبراني في الأوسط و إسناده حسن عن ابن عباس: طب: في الكبير (۱۱/۳۲۳/ ۱۱۸۸۰)، حب: (الإحسان (۲۱/۳۵٪)، والبزار: ( مختصر زوائد الكبير (۱۱/۳۲٪)، وعبال البزار ثقات وكذا البزار: ۱/۲۹٪) وقال الهيثمي في المجمع (۳/ ۱۱۵): ( ورجال البزار ثقات وكذا رجال الطبراني عن ابن مسعود: طب: في الكبير: (۱۲/۳۰/۱)، قال الهيثمي في المجمع (۳/ ۱۱۵): رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه معسر بن عبد الله الأنصاري. قال العقيلي: لا يتابع على رفع حديثه عن عائشة: الكامل (۱۳/۵) وفيه عمر بن عبيد البصري، قال ابن عدي: بياع الخمر كان بمكة ، حديثه عن كل من روى عنه ليس بمحفوظ.

<sup>(</sup>٣) حم: (١٩٩/١ و ٣٨٩)، د: (٤/ ٢٣٠/ ٣٩١)، ت: (١٦١٤/١٣٧) وقال: حسن صحيح. جه: (٢/ ٣٥٢/ ١٦١٧)، ك: (١٧/١ -١٨ و ١٨) وقال: هذا حديث صحيح سنده ثقات رواته ولم يخرجاه، حب: (الإحسان: ١٦٢٢/٤٩١) من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعا «الطيرة شسرك و ما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل». قال الترمذي: قال البخاري قال سليمان: هذا عندي قول عبد الله بن مسعود «وما منا....» وهو الذي ذهب إليه ابن حجر في الفتح (١٢/٢١٢).

# ما جاء في الماء للمهى

[9] مالك، عن هشام بن عروة، عن فاطمة ابنة المنذر ان أسماء بنت أبي بكر كانت اذا أتيت بالمرأة وقد حمت تدعو لها، أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها وقالت: ان رسول الله على كان يأمر ان يبردها بالماء(١).

في هذا الحديث التبرك بدعاء الانسان الصالح رجاء الشفاء في دعائه، وفي ذلك دليل على ان الدعاء يصرف البلاء، وهذا ان شاء الله ما لا يشك فيه مسلم.

وفيه تفسير لقوله ﷺ: ان الحمى من فيح جهنم، فأبردوها بالماء (٢)، لان أسماء حكت في فعلها ذلك ما يدل على ان التبريد بالماء والله أعلم هو الصب بين المحموم وبين جيبه، وذلك ان يصب الماء بين طوقه وعنقه حتى يصل الى جسده، فمن فعل كذلك وكان معه يقين صحيح - رجوت له الشفاء من الحمى ان شاء الله.

ذكر ابن وهب عن مالك، وابن سمعان، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء (٣).

<sup>(</sup>۱) خ: (۱۰/۲۱۶/۲۱۶)، م: (٤/ ٢٢١١/١٧٣٢)، ت: (٤/ ٣٥٣/ ٢٠٧٤) وصححه، ن: في الكبرى (٤/ ٣٧٩/ ٧٦١١).

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه في الباب بعده.

<sup>(</sup>٣) خ: (١٠/١٤/٢١٤/١٠)، م: (٤/ ١٧٣٢/٩٠٢[٩٧-٨٠])، ن: في الكبـــــرى (٤/ ٨٣/١٤٢٧).

قال نافع: وكان عبد الله بن عمر يقول: اللهم اكشف عنا الرجز، وهذا حديث ليس في الموطأ عند أكثر الرواة، وهو فيه عند ابن القاسم، وابن وهب وابن عفير؛ وذكر ابن وهب في صفة الغسل للحمى حديثا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل شكا إليه الحمى: اغتسل ثلاثة أيام قبل طلوع الشمس كل يوم وقل: بسم الله وبالله اذهبي يا أم ملدم، وإن لم تذهب، فاغتسل سبعا(۱).

وقد حدثنا سعيد بن نصر، حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا محمد ابن وضاح، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا عفان، قال حدثنا همام، عن أبي حمزة، قال: كنت أدفع الناس عن ابن عباس، فاحتبست أياما، فقال: ما حبسك؟ قلت ؟ الحمى، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الحمى من فيح جهنم، فأبردوها بماء زمزم(٢).

وحدثنا أحمد بن عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن يونس، حدثنا بقي بن مخلد، حدثنا أبو بكر، قال حدثنا ابن فضيل، عن يزيد بن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس أنه كان إذا حم، بل ثوبه ثم لبسه، ثم قال: انها من فيح جهنم فأبردوها بالماء.

<sup>(</sup>۱) ذكره السيـوطي في " اللآلئ المصنوعة" (۲/ ٤٠٨)، قال: وقال سعـيد بن منصور بن وهب المعافري أن رجلا شكى إلى النبي ﷺ الحمي فقال له، فذكره.

<sup>(</sup>٢) حم: (١/ ٢٩١)، خ: (٢/ ٣٢٦١/٤٠٦)، حب: (١٣/ ٢٣٢/٨٦) من طريق همام به.

#### 

#### باب منه

[ ۱۰] مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه ان رسول الله على قال: ان الحمى من فيح جهنم ، فأبردوها بالماء (١٠).

هذا الحديث غير حديث هشام، عن فاطمة، عن أسماء المتقدم ذكره في هذا الخبر، ولفظهما مختلف وان كان المعنى متقاربا. وهكذا هذا الحديث في الموطأ مرسلا الاعند معن بن عيسى، فانه رواه مسندا في الموطأ عن مالك عن هشام، عن أبيه عن عائشة وزعم الجوهري أنه لم يسنده في الموطأ غير معن، وقد أسنده عن مالك عبد الله بن وهب، في غير الموطأ، وقد رواه جماعة من أصحاب هشام، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة مسندا- كما رواه ابن وهب عن مالك، فأما رواية ابن وهب، فحدثنا عبد الرحمن بن يحيى، حدثنا على بن محمد، حدثنا أحمد بن داود، حدثنا سحنون.

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا ابن وضاح، قال حدثنا ابن وضاح، قال حدثنا ابن وضاح، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر ان رسول الله ﷺ قال: الحمى من فيح جنهم، فأطفئوها بالماء(٢).

قال ابن وهب: وسمعت مالكا يحدث عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي على مثله. هكذا عطفه ابن وهب على حديث مالك، عن نافع، عن ابن عمر، ولفظ حديث ابن عمر: فأطفئوها. ولفظ حديث هشام: فأبردوها، وهذا يدلك على ما

<sup>(</sup>١) حديث مرسل وسيأتي موصولا.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في الباب نفسه.

قدمنا ذكره في هذا الكتاب ان جماعة من العلماء يجيزون الحديث بالمعانى، وبالله التوفيق.

وحدثنا سعيد بن نصر، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا ابن وضاح، قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة، قال حدثنا عبد الله بن غير ،عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ان رسول الله عليه قال: ان الحمى من فيح جنهم، فأبردوها بالماء(١).

وحدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف، قال حدثنا أحمد بن محمد ابن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن الحسن الصباحي، قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي، قال حدثنا محمد بن عبدالرحمن الطفاوي، قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله عليه قال: إن الحمى من فيح جهنم، فأبردوها بالماء(١).

وقد تقدم القول في معنى هذا الحديث في حديث هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر - من هذا الكتاب - والحمد لله كثيرا.

<sup>(</sup>۱) خ: (۱۰/۱۲۱۲/ ۲۷۰)، م: (٤/ ۱۷۳۲/ ۲۲۱۰)، ت: (٤/ ٣٥٣/ ۲۰۷٤). وصححه

#### 

## ما جاء ني الرقية بالمعوذتين

هكذا في روايتنا ليحيى: « وأمسح عليه» وتابعه قـتيبة، وغيرهما يقول فيه: وأمسح عنه. وفيه إثبات الرقى، والرد على من انكره من أهل الاسلام، وفيه الرقى بالقـرآن، وفي معناه كل ذكـر لله جائز الرقية به. وفيه اباحة النفث في الرقى والتـبرك به. والنفث شبه البصق، ولا يلـقي النافث شيئا من البصاق وقيل كما ينفث آكل الزبيب، وفيه المسح باليد عند الرقية، وفي معناه المسح باليد على كل ما ترجى بركـته، وشـفاؤه. وخيـره، مثل المسح على رأس اليـتيم وشبهه. وفيه التبرك بأيمان الصالحين، قياسا على ما صنعت عائشة بيد النبي سَلِيَة. وفيه التبرك باليمنى دون الشـمال، وتفضيلها عليها، وفي ذلك معنى الفأل.

وأما اختلاف الالفاظ في هذا الحديث عن مالك، فحدثنا خلف ابن قاسم، حدثنا أبو علي: الحسين بن أحمد بن محمد القطربلي بمكة: حدثنا ادريس بن عبد الكريم: أبو الحسن الحداد: حدثنا أحمد ابن حاتم أبو جعفر الطويل، حدثنا مالك عن ابن شهاب، عن عروة

<sup>(</sup>۱) حم: (۲/۱۰۲)، خ: (۹/۲۷/۲۱۰۹)، م: (۱/۲۲۱/۲۱۹۲)، د: (۱/۲۲۲/۲۰۲۲) جه: (۲/۲۲۱/۲۲۹۹).

عن عائشة، ان النبي ﷺ ، كان اذا اشتكى قرأ على نفسه بالمعوذات، وتفل، أو قال: نفث(١).

وحدثنا أبو القاسم: عبد الوهاب بن محمد بن الحجاج النصيبي، ومحمد بن أحمد بن موسى بن هارون الانماطي، بمكة، وأبوالحسن علي بن علان وأبو يوسف يعقوب بن مسدد بن يعقوب وأبو الحسن علي بن فارس بن طرخان، وثوابة بن أحمد بن ثوابة، قالوا: حدثنا أحمد بن علي بن المشنى، قال حدثنا أحمد بن حاتم حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، فذكر الحديث. وحدثنا خلف قال حدثنا الحسن بن الخضر، حدثنا أحمد بن شعيب، وحدثنا خلف، حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد حدثنا أحمد بن محمد بن عبيد الله التستري، قالا أنبأنا علي بن خشرم أنبأنا عيسى محمد بن عبيد الله التستري، قالا أنبأنا علي بن خشرم أنبأنا عيسى عنائشة قالت: كان رسول الله علي أنها اشتكى قرأ على نفسه بالمعوذات وينفث(۱).

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في حديث الباب.

لما اشتكى رسول الله عَلَيْهِ وسلم، شكاته التي توفي فيها كان يقرأ على نفسه بقل أعوذ برب الناس، ويمسح بيده على جسده، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه بهما، وامسح بيده رجاء بركة يده (١).

وحدثنا قاسم بن محمد، قال : حدثنا خالد بن سعد قال: حدثنا أبو محمد بن فطيس، قال: حدثنا نصر بن مرزوق ، قال: حدثنا أبو صالح الحراني، عبد الغفار بن داود، قال: حدثنا عيسى بن يونس، قال: حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير عن عائشة، ان رسول الله على أن اذا اشتكى قرأ على نفسه بقل هو الله احد، والمعوذتين فزاد عيسى بن يونس ذكر قل هو الله احد. وقد يحتمل ان يكون ذلك بمعنى رواية يحيى بالمعوذات، والله أعلم. وحدثنا أحمد بن قاسم ، وعبد الوارث بن سفيان، قالا : حدثنا أبو قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا الحارث بن أبي اسامة، قال: حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام، قال: حدثنا ابن مهدي، عن مالك، عن الزهري عن عروة عن عائشة ان رسول الله على نفسه بالمعوذات، وينفث(۱).

رواه وكيع، عن مالك، فاختصره. وكان كثيرا ما يختصر الاحاديث. حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع، عن مالك، عن الزهري، عن عائشة، ان النبي كان ينفث في الرقية. وحدثنا خلف بن قاسم وعبد الرحمن بن يحيى

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في حديث الباب.

قالا: حدثنا الحسن بن الخضر ، حدثنا أحمد بن شعيب، وحدثنا خلف، حدثنا يوسف بن يوسف الميانجي حدثنا محمد بن اسحاق بن ابراهيم السراج، قالا: حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن راهويه: حدثنا وكيع بن الجراح: حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة عن عائشة، ان النبي رسيلي ، كان ينفث وكذلك رواه زيد بن أبي الزرقاء عن مالك باسناده هذا بلفظ وكيع سواء ان رسول الله كان ينفث في الرقية ذكره النسائي عن عيسى عن زيد حدثناه خلف وعبدالرحمن عن الحسن بن الخضر عنه وأما رواية ابن بكير، والقعنبي وقتيبة والتنيسي وابن القاسم وأبي المصعب، وسائر رواة الموطأ فالفاظهم في هذا الحديث مثل لفظ يحيى سواء الى آخره.

قال أبو عسمر: اجاز أكثر العلماء النفث عند الرقى. اخدا بهذا الحديث وما كان مثله، وكرهته طائفة، فيهم الاسود بن يزيد رواه جرير عن مغيرة، عن ابراهيم عن الاسود، انه كان يكره النفث ولا يرى بالنفخ بأسا. وروى الشوري عن الاعمش عن ابراهيم، قال:اذا دعوت بما في القرآن فلا تنفث، وهذا شيء لا يجب الالتفات اليه، إلا أنّ من جهل الحديث ولم يسمع به، وسبق اليه من الاصول ما نزع به، فلا حرج عليه، ولكنه لا يلتفت مع السنة اليه، واظن الشبهة التي لها كره النفث من كرهه، ظاهر قول الله عزوجل:

﴿ وَمِن شَكِرً ٱلنَّفَكَتِ فِ ٱلْمُقَدِ ﴾ وهذا نفث سحر، والسحر باطل محرم وما جاء عن رسول الله ﷺ، ففيه الخير والبركة، وبالله التوفيق.

#### HIHIHI

## ما جاء في الاسترقاء من العين

[17] مالك، عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار ان عروة ابن الزبير حدثه ان رسول الله على دخل بيت أم سلمة وفي البيت صبي يبكي، فذكروا أن به العين؛ قال عروة: فقال رسول الله على: الا تسترقون له من العين.

هذا حديث مرسل عند جميع الرواة عن مالك في الموطأ، وهو حديث صحيح يستند معناه من طرق ثابتة وقد تقدم بعضها في باب حميد بن قيس من كتابنا هذا في قصة ابني جعفر، وفيه رواية النظير عن النظير.

وقد روى هذا الحديث أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن عروة عن أم سلمة (١)، ذكره البزار، قال حدثنا أبو كريب، قال حدثنا أبو معاوية.

وحدثنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا روح، قاسم بن أصبغ، قال حدثنا الحارث بن أبي اسامة، قال حدثنا روح، قال حدثني ابن جريج، قال أخبرني أبو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول: ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاسماء ابنة عميس: ما شأن اجسام بني أخي ضارعة، أتصيبهم حاجة؟ قالت: لا ولكن تسرع اليهم العين أفترقيهم؟ قال: وبماذا؟ فعرضت عليه فقال ارقيهم (۲).

<sup>(</sup>۱) خ: (1/0.71/789)، م: (3/0.11/79) من طریق عروة بن زینب بنت سلمة عن أم سلمة.

<sup>(</sup>٢) حم: (٣٣٣/٣) م: (٤/ ٢١٩٨/١٧٢٦) من حديث أبي الزبير أنه سمع جابر فذكره.

وحدثنا خلف بن أحمد، قال حدثنا أحمد بن سعيد، قال حدثنا محمد بن الربيع بن سليمان، قال : حدثنا يوسف بن سعيد، قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كان رسول الله على : أرخص لبني عمرو بن حزم في رقية الحمة قال وقال لأسماء بنت عميس : ما شأن أجسام بني أخي ضارعة فذكر مثله حرفا بحرف الى آخره(۱).

وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا بكر بن حماد، قال حدثنا مسدد، قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار، عن عروة ابن عامر، عن عبيد بن رفاعة البارقي ان أسماء بنت عميس قالت: يا رسول الله، ان بني جعفر تصيبهم العين، أفأسترقي لهم: قال: نعم، لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين(۱).

وحدثنا عبد الوارث، قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن غالب، قال حدثنا سهل بن بكار، قال حدثنا وهيب، عن أبي واقد عن أبي سلمة، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: استعيذوا بالله من العين، فإن العين حق(٢).

قال أبو واقد: وذكر ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: بلغني عن رجال من أهل العلم انهم كانوا يقولون: إن رسول الله

<sup>(</sup>۱) حم: (۲/ ٤٣٨)، ت: (٤/ ٣٤٦/ ٢٠٥٩) و قال: حسن صحيح، جه: (۲/ ۲۱۱۰/ ۳۵۱) ن: في الكبرى (٤/ ٣٦٥/ ٧٥٣٧).

<sup>(</sup>٢) جـه: (٣٠٠٨/١١٥٩/٢)، ك: (٢١٥/٤) وقال: صحيح على شـرط الشيـخين ووافقـه الذهبي. وفيه أبو واقد صالح بن محمد الليثي. قال البوصيري في الزوائد: ضعيف.

وكانت الرقى في ذلك الزمان فيها كثير من كلام الشرك، فلما قدم المدينة، لدغ رجل من أصحابه فيها كثير من كلام الشرك، فلما قدم المدينة، لدغ رجل من أصحابه فقالوا: يا رسول الله، قد كان آل حزم يرقون من الحمة، فلما نهيت عن الرقى تركوها، فقال رسول الله وكان قد شهد بدرا، فدعي له، فقال: حزم ولم يكن له ولد، وكان قد شهد بدرا، فدعي له، فقال: اعرض على رقيتك، فعرضها عليه فلم ير بها بأسا، وأذن لهم

قال ابن وهب: وأخبرني أسامة بن زيد الليثي، قال حدثني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، قال عرض آل عمرو بن حزم رقيتهم على رسول الله ﷺ فأمرهم ان يرقوا بها.

قال ابن وهب: وأخبرني ابن لهيعة عن أبي الزبير، عن جابر، قال جاء رجل الى رسول الله ﷺ فقال: إني أرقي من العقرب، فقال رسول الله ﷺ: من استطاع منكم ان ينفع أخاه فليفعل(١).

قال ابن وهب: وأخبرني ابن لهيعة، عن عبد الله بن المغيرة أن كثير بن أبي سليمان العدوي أخبره عن عبد الله بن عمرو أنه قال: كثير من الرقي والاخذة والكهانة ونظر في النجوم طرف من السحر. قال ابن وهب: وأخبرني ابن سمعان قال: سمعت رجالا من أهل العلم يقولون: اذا لدغ الانسان فنهشته حية أو لسعته عقرب، فليقرأ العلم يقولون: (١) فإنه يعافى بإذن الله.

قال أبو عمر:

لا أعْلَم خلافًا بين أهل العلم في جواز الاسترقاء من العين والحمة، وقد ثبت ذلك عن النبي ﷺ والآثار في الرقى أكثر من أن تحصى.

وقال جماعة من أهل العلم: الرقى جائز من كل وجع، ومن كل الم، ومن العين وغير العين، وحجتهم: حديث عثمان بن أبي العاصي، ومثله عن النبي عليه في جواز الرقى من الوجع، وقد ذكرنا حديث عثمان بن أبي العاصي في باب يزيد بن خصيفة من هذا الكتاب، وحديث ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة ان رسول الله عليه اذا اشتكى قرأعلى نفسه بالمعوذات ونفث. وروى ابراهيم عن الاسود مثله بمعناه.

وروى أنس وعائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا دخل على مريض قال: أذهب البأس رب الناس- الحديث(١).

وروى محمد بن حاطب عن النبي ﷺ مثله.

وروى صالح بن كيسان عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن الشفاء ان رسول الله ﷺ دخل عليها فقال لها: علمي حفصة رقية النملة كما علمتها الكتاب(٢).

 <sup>(</sup>۱) رواه عن عائشة: حم: (٦/ ٥٠)، خ: (٠١/٣٥٢/٣٥٧) وم: (٤/ ١٧٢١/١٧٢١).
 وعن أنس: خ: (٠١/٣٥٣/٢٥٣). د: (٤/٧١٧/ ٣٨٩٠)، ت: (٣/٣٠٣/٣٧٩).

<sup>(</sup>٢) حم: (٦/ ٣٧٣)، د: (٣٨٨٧/٢١٥/٤) وك: (٥٦/٤) وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي: و انظر الصحيحة (١٧٨).

ومن حديث عبادة وأبي سعيد الخدري، وميمونة، وعائشة عن النبي ﷺ جواز الرقى من كل شيء يشتكى به من الاوجاع كلها.

وقال آخـرون: لا رقيـة الا من عين أو لدغة عقـرب، واحتـجوا بقوله ﷺ: لا رقيـة الا من عين أو حمة. والحمة: لدغـة العقرب، وهذا حديث يرويه الشعبي، واختلف عليه فيه اختلافا كثيرا.

حدثنا سعيد بن نصر، وعبد الوارث بن سفيان، قالا حدثنا قاسم ابن أصبغ، قال: حدثنا محمد بن وضاح، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال حدثنا اسحاق بن سليمان، عن أبي جعفر الرازي عن حصين، عن الشعبي، عن بريدة الاسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عيله وسلم: لا رقية الا من عين أو حمة (۱).

وحدثنا خلف بن القاسم، قال حدثنا الحسين بن جعفر الزيات، قال حدثنا يوسف بن يزيد، قال حدثنا العباس بن طالوت، حدثنا أبو عوانة، عن حصين، عن الشعبي عن بريدة الاسلمي، قال: قال رسول الله عليه الله عن الله عن أو حمة (۱).

ورواه مالك بن مغول، عن حصين، عن الشعبي، عن عمران بن حصين: حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا أحمد بن زهير، قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، قال حدثنا مالك بن مغول، عن حصين، عن الشعبي، عن عمران ابن حصين، قال : قال رسول الله عليه الله وسية الا من عين أو حمة (٢)».

<sup>(</sup>۱) جه: (۲/ ۱۲۱/۱۱۲۱) مرفوعا، و م: (۱/۱۹۹) ۲۲۰) موقوفا على بريدة.

 <sup>(</sup>۲) حم: (٤٣٦/٤)، د: (٤٣٨٤/٢١٣/٤) و ت: (٤/٥٤٥/٧٠٥)
 ورواه: خ: (١/١٩١/٥٠٠٥) موقوفا على عمران.

ورواه مجالد، عن الشعبي عن جابر ورواه العباس بن ذريح، عن الشعبي عن أنس(١).

حدثنا عبد الوارث، حدثنا قاسم، حدثنا أحمد بن زهير، حدثنا عبد الله بن محمد الكرماني، حدثنا يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة، حدثنا مجاهد، عن الشعبي، عن جابر عن النبي ﷺ قال: لا رقية الا من عين أو حمة أو دم لا يرقأ(٢).

وقد مضى في باب حميد بن قيس في قصة ابني جعفر: كثير من معاني هذا الباب، ومضى في ه حديث حجاج، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر ان رسول الله ﷺ أرخص لبني عمرو بن حزم في رقية الحمة. قال ابن وهب: الحمة: اللدغة.

<sup>(</sup>۱) م: (۱/۱۷۲۰/۱۷۲۵) بلفظ: « رخص رسول الله عَلَيْكَةً في الرقية من العين والحمة والنملة، ت: (۱/۳۶۱/۲۰۵۲) بلفظ مسلم تقريبا، وقال: حسن غريب كلاهما من غير طريق التمهيد. ورواه جه: (۱/۲۱۲/۶) بلفظ مسلم تقريبا، ود: (۱۱۲/۶/۲۸۹) بالسند الذي ذكره ابن عبد البر بلفظ « لا رقية إلا من عين أو حمة أو دم يرقأه.

<sup>(</sup>٢) رواه البزار دون زيــادة « لا يرقأ»( مخــتصــر الزوائد (١١٦٨/١) وقال الهــيثمي فــي المجمع (١١٣/٥) رواه البزار ورجاله ثقات.

#### باب منه

[١٣] مالك، عن حميد بن قيس المكي انه قال دخل على رسول الله على بابني جعفر بن أبي طالب فقال لحاضنتهما: ما لي اراهما ضارعين؟ فقالت حاضنتهما يا رسول الله انه تسرع اليهما العين ، ولم يمنعنا ان نسترقى لهما الا انا لا ندري ما يوافقك من ذلك. فقال رسول الله على « استرقوا لهما فانه لو سبق شيء القدر لسبقته العين (١).

هكذا جاء هذا الحديث في الموطأ عند جميع الرواة فيما علمت، وذكره ابن وهب في جامعه فقال: حدثني مالك بن أنس عن حميد ابن قيس عن عكرمة بن خالد قال: دخل على رسول الله عليات فذكر مثله سواء. وهومع هذا كله منقطع، ولكنه محفوظ لاسماء بنت عميس الخثعمية عن النبي ﷺ من وجوه ثابتة متصلة صحاح، وهي امهما. وقد يجوز والله أعلم ان تكون مع ذلك حاضنتها المذكورة في حديث مالك هذا، وكانت أسماء بنت عميس رحمها الله تحت جعفر بن أبى طالب وهاجرت معه الى الحبشة وولدت هناك عبد الله بن جعفر ومحمد بن جعفر وعون بن جعفر، وهلك عنها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قتل يوم مؤتة بمؤتة من أرض الروم فخلف عليها بعده أبو بكر الصديق فولدت له محمد بن أبي بكر بالبيداء بذي الحليفة على ما روي من اختلاف الفاظ ذلك الحديث عام حجة الوداع فأمرها ان تغتسل ثم لتهل؟ ثم توفي أبو بكر رضى الله عنه فخلف عليها بعده على بن أبى طالب فولدت له يحيى بن علي، وقد ذكرنا خبرها مستوعبا في كتاب النساء من كتابنا

<sup>(</sup>١) حديث منقطع، وسيأتي موصولا.

مستوعبا في كتاب النساء من كتابنا في الصحابة، وجائز ان تكون حاضنتهما غيرها، وقد رويت قصة أسماء بنت عميس في ابني جعفر بن أبي طالب والاسترقاء لهما من حديثها ومن حديث جابر ابن عبد الله، وقوله في الحديث ما لي اراهما ضارعين يقول ما لي اراهما ضعيفين ضئيلين ناحلين. وللضرع في اللغة وجوه. منها الضعف. قال صاحب كتاب العين الضرع الصغير الضعيف قال والضرع والضراعة أيضا التذلل يقال قد ضرع يضرع وأضرعته الحاجة، واما الحاضن فهو الذي يضم الشيء الى نفسه ويستره ويكنفه وأصله من الحضن والمحتضن وهو ما دون الابط الى الكشح تقول العرب الحمامة تحضن بيضها؟

حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا عمرو يعني بن دينار، قال أخبرني عروة بن عامر، عن عبيد الله بن رفاعة، عن أسماء بنت عميس أنها قالت: يا رسول الله إن ابني جعفر يصيبهما العين أفاسترقي لهما قال: نعم لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين (۱).

قال أبو عمر:

عروة بن عامر روى عن ابن عباس، وعبيد بن رفاعة روى عنه عمرو بن دينار، وحبيب بن أبي ثابت، والقاسم بن أبي بزة، وله أخ يسمى عبيد الله بن عامر روى عن ابن عمر، وروى عنه ابن أبي نجيح. ولهما اخ ثالث أصغر منهما اسمه عبد الرحمن بن عامر روى عنه سفيان بن عيينة وهم مكيون ثقات.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في الباب قبله.

أخبرني أحمد بن قاسم بن عيسى المقرئ قال حدثنا ابن حبابة ببغداد قال حدثنا البغوي قال حدثنا زهير الجعد قال حدثنا زهير ابن معا وية قال حدثنا محمد بن اسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح عن ابن باباه عن أسماء بنت عميس انها قالت يا رسول الله. فذكر مثله سواء(۱).

وحدثنا عبد الرحمن بن عـبد الله بن خالد قال حدثنا ابراهيم بن على بن غالب التمار قال حدثنا محمد بن الربيع بن سليمان قال حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن أسماء بنت عميس ان النبي ﷺ نظر الى بنيها بني جعفر فقال: « ما لي أرى اجسامهم ضارعة؟ قالت يا نبي الله ان العين تسرع اليهم أفارقيهم؟ قال وبماذا فعرضت عليه كلاما ليس به بأس فقال أرقيهم به(١)» وبه عن حجاج عن ابن جريح قال أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول: كان رسول الله ﷺ يرخص لبني عمرو بن حـزم في رقية الحمة قال وقــال لاسماء بنت عميس « ما شأن أجسام بني أخي ضارعة؟ أتصيبهم حاجة؟ قالت لا ولكن تسرع اليهم العين أفنرقيهم، قال وبماذا؟ فعرضت عليه فقال ارقيهم(١)» وحدثنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريح قال أخبرني أبو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول: ان النبي عَلَيْكَةً يقول لا سماء بنت عميس « ماشأن اجسام بني اخي ضارعة " فذكر مثله سواء (١). حدثنا خلف بن قاسم حدثنا ابن المفسر حدثنا أحمد بن علي حدثنا يحيى بن معين حدثنا

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الباب نفسه.

حجاج عن ابن جريح عن أبي الزبير عن جابر ان النبي عَلَيْ قال لاسماء بنت عميس ما لي أرى اجسام بني اخي ضارعة؟ أتصيبهم الحاجة؟ قالت لا لكن العين تسرع اليهم أفأرقيهم؟ قال بماذا فعرضت عليه كلاما قال لا بأس به فارقيهم(١)،، وفي هذا الحديث اباحة الرقى للعين. وفي ذلك دليل على ان الرقى مما يستدفع به انواع من البلاء اذا اذن الله في ذلك وقضي به، وفيه ايضا دليل على ان العين تسرع الى قوم فوق اسراعها الى آخرين وأنها تؤثر في الانسان بقضاء الله وقدرته وتضرعه في أشياء كشيرة قد فهمته العامة والخاصة فأغنى ذلك عن الكلام فيه وانما يسترقى من العين اذا لم يعرف العائن، واما اذا عرف الذي أصابه بعينه فانه يؤمر بالوضوء على حسب ما ياتي ذكره وشرحه وبيانه في باب ابن شهاب عن ابن أبي أمامة. من هذا الكتاب، ثم يصب ذلك الماء على المعين على حسب ما فسره الزهري مما قد ذكرناه هنالك، فان لم يعرف العائن استرقى حينئذ للمعين فان الرقى مما يستشفى به من العين وغيرها. وأسعد الناس من ذلك من صحبه اليقين وماتوفيقي الا بالله.

وفي اباحة الرقى اجازة اخذ العوض عليه لان كل ما انتفع به جاز اخذ البدل منه، ومن احتسب ولم يأخذ على ذلك شيئا كان له الفضل، وفي قوله لو سبق شيء القدر لسبقته العين، دليل على ان الصحة والسقم قد جف بذلك كله القلم ولكن النفس تطيب بالتداوى، وتأنس بالعلاج. ولعله يوافق قدرا وكما أنه من أعطي الدعاء وفتح عليه فلم يكد يحرم الاجابة، كذلك الرقى والتداوى من الهم شيئا من ذلك وفعله ربما كان ذلك سببا لفرجه. ومنزلة الذين

<sup>(</sup>١) انظر ما قبله.

لا يكتبون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون أرفع وأسنى ولا حرج على من استرقى وتداوى، وقد ذكرنا اختلاف الناس في هذا الباب عند ذكر حديث زيد بن أسلم من كتابنا هذا وبينا الحجة لكل فريق منهم وبالله التوفيق.

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن اسحاق القاضي قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي خزامة عن أبيه انه «قال يا رسول الله أرأيت رقى نسترقيها وتقى نتقيها وأدوية نتداوى بها هل ترد من القدر أو تغني من القدر شيئا فقال رسول الله عن انها من القدر(۱) قال إسماعيل ورواه يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي خزامة احد بني الحارث بن سعد عن أبيه انه سأل رسول الله عن يونس، ورواه عثمان بن عمر عن يونس عن الزهري عن أبي خزامة ان الحارث بن عمر عن يونس عن الزهري عن أبي خزامة ان الحارث بن سعد اخبره ان أباه أخبره، قال إسماعيل والصواب ما قاله سليمان عن يونس.

قال أبو عمر:

ورواه يزيد بن زريع عن عبد الرحمن بن اسحاق عن الزهري عن أبي خزامة عن أبيه كما قال ابن عيينة سواء لم ينسبه. ورواه حماد ابن سلمة عن عبد الرحمن بن اسحاق عن الزهري عن رجل من

<sup>(</sup>١) حم: (٣/ ٤٢١)، ت: (٤/ ٣٤٩/٥) وقال: حسن صحيح،

جه: (٢/ ٣٤٣٧/١١٣٧) ك: (١٩٩/٤) وسكت عنه الذهبي في التلخيص ورواه أيضا عن حكيم بن حزام، وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، وانظر الكلام على أبي خزامة في تهذيب التهذيب (١٢/ ٨٤-٨٥).

'AY \_\_\_\_ ||||||||

بني سعد عن أبيه، قال: قلت يا رسول الله أرأيت رقى نسترقيها مثله سواء لم يذكر اسمه ولا كنيته.

قال أبو عمر:

قد روى ابن عباس عن النبي على نحوحديث أسماء بنت عميس في هذا الباب، حدثناه خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا علي بن عبد العزيز وأخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال أخبرنا أحمد بن ابراهيم بن جامع قال حدثنا علي قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي على قال: العين حق ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين واذا استغسلتم فاغسلوا(۱).

قال أبو عمر:

قوله واذا استغسلتم فاغسلوا يعني غسل المعاين المصاب بالعين وسترى معنى ذلك مجواد في كتابنا هذا عند ذكر حديث ابن شهاب عن أبي امامة بعون الله تعالى.

أخبرنا عبد الرحمن حدثنا علي حدثنا أحمد حدثنا سحنون حدثنا ابن وهب قال أخبرني سفيان الثوري عن منصور عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان رسول الله عليه يعوذ حسنا وحسينا أعيذكما بكلمة الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ثم يقول هكذا كان أبي ابراهيم يعوذ إسماعيل واسحاق(٢).

<sup>(</sup>۱) م: (٤/ ١٨٨/ ١٧١٩)، ت: (٤/ ٣٤٧/ ٢٠٦٢) ن: في الكبرى (٤/ ٣٨١).

<sup>(</sup>٢) خ: (٣/١/٥٠٣/١)، ت: (٤/ ٣٤٦/٤) وقال: حسن صحيح.

جه: (۲/۱۱۲٤/ ۳٥٢٥).

1111111111

حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الاشجعي قال كنا نرقى في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ قال اعرضوا على رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك(۱).

## قال أبو عمر:

سياتي للرقى ذكر في مواضع من هذا الديوان على حسب تكرار احاديث مالك في ذلك وفي كل باب منها نذكر من الاثر ماليس في غيره ان شاء الله.

<sup>(</sup>۱) م: (٤/ ٢٢٧١/ ٠٠٢٠) د: (٤/ ١٤٢/ ١٨٧٣).

#### باب منه

[18] مالك عن ابن شهاب عن أبي امامة بن سهل بن حنيف، انه قال: رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل فقال: مارأيت كاليوم، ولا جلد مخبأة، فلبط بسهل، فأتى رسول الله على فقيل: يا رسول الله، هل لك في سهل بن حنيف؟ والله ما يرفع رأسه! فقال: هل تتهمون له احدا؟ قالوا نتهم عامر بن ربيعة، قال: فدعا رسول الله على عامر بن ربيعة فتغيظ عليه، وقال: علام يقتل احدكم اخاه؟ الا بركت؟ اغتسل له، فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه، وركبتيه، واطراف رجليه، وداخلة ازاره في قدح، ثم صب عليه فراح سهل مع الناس، ليس به بأس(١).

(۱) أخرجه عبد الرزاق (۱۱/۱۹۷۳)، ن: في الكبرى (٦/ ٢٠/٣٦/)،

هق: (P/707-707e 707e)، طب: في الكبير (7/707-707e) من طرق عن الزهري بهذا الإسناد. ورواه حم: (7/707-707e)، ابن أبي شيبة (0/00/007e)، طب: في الكبير (7/70700 e 7070)، النسائي في عمل اليـوم والليلة (P.7) من طرق عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه. ورواه: ابن أبي شيبة (0/007/007e)، النسائي في اليـوم والليلة(77090)، امن طريق عبد الله بن عـامر بن ربيعة عن أبيه. ورواه: ك: (3/017-717) من رواية عبد الله بن عامر بن ربيعة: قال: خرج سهل بن حنيف وصعه عامر... وقـال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، وذكره الهيشمي في المجمع: (0/011): وقال: فيه أمية بن هند وهو مستور ولم يضعفه أحد. ورواه: طب: في الكبير (7/1000) من طريق عبد الله بن أبي حـبيبة عن أبي أمـامة بن سهل عن أبيـه وقال الكبيـر (7/1000) من طريق عبد الله بن أبي حـبيبة عن أبي أمـامة بن سهل عن أبيـه وقال المهيشمي في المجمع (0/011): رواه أحـمد والطبراني ورجال أحـمد رجال الصـحيح وفي أسانيد الطبراني ضعف.

#### قال أبو عمر:

ليس في حديث مالك هذا في غسل العائن عن النبي عَلَيْكُ ، اكثر من قوله اغتسل له. وفيه كيفية الغسل من فعل عامر بن ربيعة، ورواه معمر عن الزهري، عن أبي امامة بن سهل ابن حنيف، قال: رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف، وهو يغتسل، فتعجب منه، فقال: تالله ان رأيت كاليوم، ولا جلد مخبأة في خدرها، أو قال جلد فتاة في خدرها. قال: فلبط حتى ما يرفع رأسه، قال: فذكر ذلك لرسول الله ﷺ، فقال: هل تتهمون احدا؟ قالوا: لا، يا رسول الله! الا ان عامر بن ربيعة، قال له: كذا وكذا، فدعا عامرا فقال: سبحان الله علام يقتل احدكم أخاه؟ اذا رأى منه شيئا يعجبه، فليدع له بالبركة. قال: ثم امره فغسل وجهه، وظهر عقبيه، ومرفقيه، وغسل صدره، وداخلة ازاره، وركبتيه، واطراف قدميه ظاهرهما في الاناء، ثم امره فصب على رأسه وكفأ الاناء من خلفه. قال وأمره فحسا منه حسوات، قال: فقام فراح مع الركب. قال جعفر بن برقان للزهري: ما كنا نعد هذا حقا، قال: بل هي السنة(١).

### قال أبو عمر:

أما غريب هذا الحديث فالمخبأة مهموز من خبأت الشيء اذا سترته، وهي المخدرة المكنونة، التي لا تراها العيون، ولا تبرز للشمس فتغيرها، يقول: ان جلد سهل كجلد الجارية المخدرة، اعجابا بحسنه.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في حديث الباب.

قال عبد الله بن قيس الرقيات:

ذكرتني المخبآت لدى الحج رينازعنني سجوف الحجال وقال ابراهيم بن هرمة:

مالك من خلة مباعدة تكتم اسرارها وتخبوها ولبط صرع وسقط، تقول منه لبط به يلبط لبطا فهو ملبوط، وقال ابن وهب: لبط: وعك. قال الاخفش: يقال لبط به ولبج به: اذا سقط الى الارض من خبل، أو سكر، أو إعياء، أو غير ذلك. وقال ابن وهب في قوله: داخلة ازاره، هو الحقو يجعل من تحت الازار في حقوه، وهو طرف الازار الذي تعطفه الى يمينك، ثم تشد عليه الازرة. قال: وهذا قول مالك، وفسره ابن حبيب بنحو ذلك أيضا، قال: داخلة الازار: هو الطرف المتدلى الذي يضعه المؤتزر أولا على حقوه الايمن. وقال الاخفش: داخلة ازاره: الجانب الايسر من الازار الذي تعطفه الى يمينك ثم تشد الازار.

وقال أبوعبيد: طرف ازاره: الداخل الذي يلي جسده وهو يلي الجانب الايمن من الرجل لان المؤتزر انما يبدأ بجانبه الايمن، فذلك الطرف يباشر جسده، فهو الذي يغسل.

#### قال أبو عمر:

الازار هو المئزر عندنا، فما التصق منه بخصره وسرته فهو داخلة ازاره. واما ما في هذا الحديث من المعنى، ففيه الاغتسال بالعراء في السفر، وذلك بين في غير هذه الرواية في هذا الحديث. وفيه ان النظر الى المغتسل مباح اذا لم ينظر منه الى عورة، لان رسول الله على تمل لعامر: لم نظرت اليه؟ وانما عاتبه على ترك التبريك لا غير. وقد يستحب العلماء ان لا ينظر الانسان الى المغتسل خوفا

ان تقع عين الناظر منه على عورة، وليس بمحرم النظر منه الى غير عورة. وفيه ما يدل علي ان في طباع البشر الاعجاب بالشيء الحسن والحسد عليه، وهذا لا يملكه المرء من نفسه، فلذلك لم يعاتبه رسول الله على ذلك، وانما عاتبه على ترك التبريك الذي كان في وسعه وطاقته. وفيه ان العين حق وانها تصرع وتودى وتقتل. وقد روى في حديث سهل هذا، ان العين حق من حديث مالك عن محمد بن أبي امامة عن أبيه. وروى من غير حديث مالك أيضا:

حدثنا قاسم بن محمد، قال حدثنا خالد بن سعد، قال: حدثنا يحيى بن أحمد بن عمرو، قال: حدثنا محمد بن سنجر قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل، قال: حدثنا مسلمة بن خالد الانماري، قال: سمعت أبا امامة بن سهل بن حنيف يقول: حدثني أبي سهل بن حنيف انه سمع النبي عليه يقول: علام يقتل احدكم أخاه وهو عن قتله غنى؟ ان العين حق، فاذا رأى احدكم من أخيه ما يعجبه أو من ماله فليبرك عليه، فان العين حق.

وفي قوله ﷺ: علام يقتل احدكم أخاه، دليل على ان العين ربما قتلت وكانت سببا من أسباب المنية.

أخبرنا عبد الوارث، حدثنا قاسم، حدثنا محمد بن عبدالسلام الحشني، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا مؤزر، حدثنا سفيان، حدثنا حصين، عن هلال بن يساف عن سحيم بن نوفل، قال: كنا عند عبد الله نعرض المصاحف، فجاءت جارية اعرابية الى رجل منا فقالت ان فلانا قد لقع مهرك بعينه وهو يدور في فلك لا يأكل ولا

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في حديث الباب.

يشرب، ولا يبول ولا يروث فالتمس له راقيا، فقال عبد الله: لا نلت مس له راقيا، ولكن ائته فانفخ في منخره الايمن أربعا، وفي الايسر ثلاثا، وقل: لا بأس، أذهب الباس، رب الناس، اشف انت الشافي، لا يكشف الضر الا انت. فقام الرجل فانطلق، فما برحت حتى رجع، فقال لعبد الله: فعلت الذي أمرتني به، فما برحت حتى أكل وشرب وبال وراث. وحكى المدائني عن الاصمعي قال: حج هشام بن عبد الملك فأتى المدينة فدخل عليه سالم بن عبد الله ابن عمر، فلما خرج من عنده، قال هشام: ما رأيت ابن سبعين أحسن كدنة منه! فلما صار سالم في منزله حم، فقال: أترون الاحول لقعني بعينيه؟ فما خرج هشام من المدينة حتى صلى عليه، وقد ذكرت في باب محمد بن أبي امامة من هذا الكتاب زيادة في هذا المعنى وشرحا - والحمد لله.

وفي تغيظ رسول الله ﷺ على عامر بن ربيعة، دليل على ان تأنيب كل من كان منه أو بسببه سوء وتوبيخه مباح، وان كان الناس كلهم يجرون تحت القدر، الا ترى ان القاتل يقتل وان كان المقتول يموت بأجله. وذكر الحسن بن علي الحلواني قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا أبو هاشم صاحب الزعفراني، قال: قلت للحسن: رجل قتل رجلا أبأجله قتله؟ قال: قتله بأجله، وعصى ربه.

## قال أبو عمر:

وكذلك يوبخ كل من كان منه أو بسببه سوء، وان كان القدر قد سبق له بذلك. وفي قوله على غير هذا الحديث لو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين. دليل على ان المرء لا يصيبه الا ما قدر له وان العين لا تسبق القدر ولكنها من القدر. وفي قول رسول الله على الا بركت؟ دليل على ان العين لا تضر ولا تعدو اذا برك العائن، وأنها إنما تعدو اذا لم يبرك، فواجب على كل من أعجبه

شيء ان يبرك، فانه اذا دعا بالبركة صرف المحذور لا محالة، والله أعلم.

والتبريك ان يقول تبارك الله أحسن الخالقين، اللهم بارك فيه. وفيه أن العائن يؤمر بالاغتسال للذي عانه، ويجبر-عندي- على ذلك ان أباه، لان الامر حقيقته الوجوب، ولا ينبغي لاحد ان يمنع اخاه ما ينتفع به اخوه ولا يضره هو، لا سيما اذا كان بسببه، وكان الجانى عليه، فواجب على العائن الغسل عندي والله أعلم.

وفيه اباحة النشرة، واباحة عملها. وقد قال الزهري في ذلك: ان هذا من العلم. واذا كانت مباحة، فجائز اخذ البدل عليها، وهذا انما يكون اذا صح الانتفاع بها، فكل ما لا ينتفع به بيقين، فأكل المال عليه باطل محرم، وقد ثبت عن النبي ﷺ، انه امر بالنشرة للمعين، وجاء ذلك عن جماعة من أصحابه، منهم سعد بن أبي وقاص، خرج يوما وهو أمير الكوفة، فنظرت اليه امرأة فقالت: ان أميركم هذا لاهضم الكشحين، فعانت فرجع الى منزله فوعك. ثم انه بلغه ما قالت، فأرسل اليها، فغسلت له أطرافها، ثم اغتسل به فذهب ذلك عنه. وأحسن شيء في تفسير الاغتسال للمعين، ما وصفه الزهري، وهو راوي الحديث، ذكر ذلك عنه ابن أبي ذئب وغيره: حدثنا أبو عثمان سعيد بن نصر، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا ابن وضاح، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا شبابة، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن أبي امامة بن سهل، عن أبيه، ان عامرا مر به وهو يغتسل، فقال: ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة! قال فلبط به حتى ما يعقل لشدة الوجع، فأخبر بذلك النبي ﷺ، فتغيظ عليه، فدعاه النبي ﷺ، فقال: قتلته، علام يقتل

احدكم اخاه؟ الا بركت؟ فأمر النبي على بذلك فقال: اغسلوه، فاغتسل، فخرج مع الركب. قال: وقال الزهري: ان هذا من العلم، يغتسل له الذي عانه، يؤتى بقدح من ماء، فيدخل يده في القدح، فيمضمض ويمجه في القدح، ويغسل وجهه في القدح، ثم يصب بيده اليسرى على كفه اليمنى ثم بكفه اليمنى على كفه اليسرى، ثم يدخل بيده اليسرى، فيصب بها على مرفق يده اليمنى، ثم بيده اليمنى، غلى مرفق يده اليسرى، ثم يغسل ثم بيده اليمنى، ثم يدخل اليمنى فيغسل قدمه اليسرى، ثم يدخل يده قدمه اليمنى، ثم يدخل اليمنى فيغسل قدمه اليسرى، ثم يدخل اليمنى فيغسل قدمه اليسرى، ثم يدخل يده اليمنى فيغسل الركبتين، ثم يأخذ داخلة ازاره، فيصب على رأسه صبة واحدة، ولا يضع القدح حتى يفرغ(١). وزاد بن حبيب في قسول الزهري هذا، حكاه عن الحنفي، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري: يصب من خلف صبة واحدة يجرى على جسده، ولا يوضع القدح في الارض. قال: ويغسل اطرافه المذكورة كلها وداخلة يوضع القدح في الارض. قال: ويغسل اطرافه المذكورة كلها وداخلة ازاره في القدح.

حدثني عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن، قال: حدثنا عبد الحميد بن أحمد الوراق ببغداد، قال: حدثنا الخضر بن داود، قال: حدثنا أبو بكر الاثرم، قال: سمعت، أبا عبد الله: أحمد بن حنبل يسأل عن رجل يزعم انه يحل السحر: يؤتى بالمسحور فيحل عنه، فقال: قد رخص فيه بعض الناس، وما أدري ما هذا؟ قال الاثرم: حدثنا حفص بن عمر النمري، قال: حدثنا هشام، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب في الرجل يؤخذ عن امرأته فيلتمس من يداويه،

<sup>(</sup>۱) رواه بطوله ابن أبي شــيبـــة (٥/ ٥٠/٥٠٥٠)، طب: (٦/ ٥٦٧٨/٨٠)، من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري به.

قال: انما نهى الله عما يضر، ولم ينه عما ينفع. قوله: يؤخذ عن امرأته أي النساء. قال: والاخذة: رقية تأخذ العين.

أخبرنا محمد بن ابراهيم، حدثنا أحمد بن مطرف، حدثنا سعيد ابن عثمان، حدثنا نصر بن مرزوق، حدثنا يحيى بن حسان، قال: حدثنا عبـد الله بن لهيعة، عن أبي الزبير المكي، قـال: سألت جابر ابن عبد الله عن الرجل يأبق له العبد أيؤخذ؟ قال نعم، أو قال: لا بأس به. قال: وحدثنا يحيى بن حسان، حدثنا محمد بن دينار، عن محمد بن سيف أبي رجاء، قال: سمعت محمد بن سيرين يحدث عن ابن عمر قال: الاخذة هي السحر. قال: حدثنا يحي بن حسان، قال: حدثنا محمد بن دينار، عن أبى رجاء محمد بن سيف، قال: سألت الحسن عن الاخذة ففزع وقال: لعلك صنعت من ذلك شيئا؟ قلت لا. قال: حدثنا يحيى بن حسان، قال: حدثنا محمد بن دينار، عن عمرو بن عوف عن ابراهيم، عن الاسود، قال: سألت عائشة زوج النبي ﷺ، عن النشرة، فقالت: ما تصنعون بالنشرة والفرات الى جانبكم، ينغمس فيه احدكم سبع انغماسات الى جانب الجرية؟ قال: حدثنا يحيى بن حسان، قال: حدثنا سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب انه سئل عن الرجل يابق له العبد أَيُو خَذُهُ؟ فقال سعيد بن المسيب قد وخذنا فما رد علينا شيء، أو رد علينا شيئا.

وأخبرنا عبد الرحمن، حدثنا علي، حدثنا أحمد، حدثنا اسحنون، حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني محمد بن عمرو، عن ابن جريج، قال: سألت عطاء بن أبي رباح، عن النشرة، فكره نشرة الاطباء، وقال: لا أدري ما يصنعون فيها؟ وأما شيء تصنعه أنت

197=

فلا بأس به. قال ابن وهب: وأخبرني يحيى بن أيوب انه سمع يحيى بن سعيد يقول: ليس بالنشرة التي يجمع فيها من الشجر والطيب ويغتسل به الانسان – بأس. وذكر سنيد قال: حدثنا أبو سفيان عن معمر. وذكره عبد الرزاق عن معمر، قال: سمعت عبد الله بن طاوس، يحدث عن أبيه قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، واذا استغسل احدكم فليغتسل. أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى، قال: حدثنا أحمد بن ابراهيم بن جامع، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا مسلم بن ابراهيم، قال: حدثنا طاوس، عن ابن عباس، عن النبي قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا طاوس، عن ابن عباس، عن النبي قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، واذا استغسلتم فاغتسلوا(۱).

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في الباب قبله.

## باب منه

[10] مالك، عن محمد بن أبي امامة بن سهل بن حنيف، انه سمع أباه يقول: اغتسل أبي سهل بن حنيف بالخرار، فنزع جبة كانت عليه، وعامر بن ربيعة ينظر قال: وكان سهل رجلا أبيض حسن الجلد قال: فقال له عامر ابن ربيعة: ما رأيت كاليوم ولا جلد عذراء، قال: فوعك سهل مكانه، واشتد وعكه، فأتى رسول الله هي، فأخبر ان سهلا وعك وانه غير رائح معك يا رسول الله. فأتاه رسول الله، هي، فاخبره سهل بالذي كان من امر عامر، فقال رسول الله هي: علام يقتل احدكم أخاه؟ الا بركت؟ ان العين حق، توضأ له. فتوضأ عامر فراح سهل مع رسول الله هي، ليس به باس (١).

قال أبو عمر: في هذا الحديث ان العين حق.

وفيه ان العين انما تكون مع الاعجاب، وربما مع الحسد.

وفيه ان الرجل الصالح قد يكون عائنا، وان هذا ليس من باب الصلاح ولا من باب الفسق في شيء.

وفيه ان العائن لا ينفى كما زعم بعض الناس.

وفيه ان التبريك لا تضر معه عين العائن. والتبريك قول القائل: اللهم بارك فيه، ونحو هذا. وقد قيل: ان التبريك ان يقول تبارك الله احسن الخالقين. اللهم بارك فيه.

وفيه جواز الاغتسال بالعراء، والخرار موضع بالمدينة. وقيل: واد من أوديتها.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في حديث الباب الذي قبله.

وفيه دليل على ان العائن يجبر على الاغتسال للمعين. وفيه ان النشرة وشبهها لا بأس بها، وقد ينتفع بها.

وقد ذكرنا ما في هذا الحديث من المعاني مستوعبة، وذكرنا حكم الاغتسال وهيأته، وما في ذلك كله مهذبا في باب ابن شهاب عن أبي امامة بن سهل من كتابنا هذا، فاغني عن الاعادة ها هنا.

ومما يدلك على ان صاحب العين اذا اعجبه شيء، كان منه بقدر الله ما قضاه، وان العين ربما قتلت، كما قال على على علم يقتل احدكم أخاه؟ ما رويناه عن الاصمعي انه قال: رأيت رجلا عيونا سمع بقرة تحلب فاعجبه صوت شخبها، فقال: أيتهن هذه؟ قالوا: الفلانية لبقرة اخرى يورون عنها، فهلكتا جميعا: المورى بها، والمورى عنها.

قال الاصمعي: وسمعته يقول: اذا رأيت الشيء يعجبني وجدت حرارة تخرج من عيني.

قال الاصمعي: وكان عندنا رجلان يعينان الناس، فمر احدهما بحوض من حجارة، فقال: تالله ما رأيت كاليوم قط. فتطاير الحوض فرقتين. فأخذه أهله، فضببوه بالحديد، فمر عليه ثانية، فقال: وأبيك لعل ما أضررت أهلك فيك، فتطاير أربع فرق. قال: وأما الآخر فسمع صوت بول من وراء حائط، فقال: انه لبن الشخب، فقال: انه فلان: ابنك، فقال وانقطاع ظهراه، قالوا: انه لا بأس عليه، قال: لا يبول بعدها أبدا قال: فما بال حتى مات.

ويقال من هذا: عنت فلانا أعينه، اذا أصبته بعين، ورجل معين، ومعيون اذا أصيب بالعين. قال عباس بن مرداس:

قد كان قومك يحسبونك سيدا وأخال انك سيد معيون

## من يرد الله به خيرا يصب منه

[17] مالك؛ عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، قال: سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله على: من يرد الله به خيرا يصب منه (۱).

قال أبو عمر: هذا حديث صحيح، ومعناه، والحمد لله واضح. وذلك ان من أراد الله به خيرا وخير الله في هذا الموضع رحمته، ابتلاه بمرض في جسمه، وبموت ولد يحزنه أو بذهاب مال يشق عليه، فيأجره على ذلك كله، ويكتب له اذا صبر واحتسب، بكل شيء منه حسنات يجدها في ميزانه لم يعملها، أو يجدها كفارة لذنوب قد عملها، فذلك: الخير المراد به في هذا الحديث، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) حم: (۲/ ۲۳۷)، خ: (۱/ ۱۲۸/ ٥٦٤٥)، ن: في الكبرى (٤/ ٥٦١ ٧٤٧٨).

<sup>(</sup>۲) حم: (١١/١)، ت: (٥/ ٣٠٣- ٣٣٩/ ٣٠٣) وقال: « هذا حديث غريب وفي إسناده مقال موسى بن عبيدة يضعف في الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد وأحمد بن حنبل، ومولى ابن سباع مجهول. وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي بكر وليس له إسناد صحيح أيضا»، ك: (٣/ ٧٤- ٥٧) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. حب: ( الإحسان (٧/ ١٧١/ ١٩٠٠) وللحديث طرق وشواهد يتقوى بها. انظر النهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميد (رقم ٣٤).

المصيبة عن نفسه الى ماله ليأجره (١)، فسبحان المتفضل المنعم لا شريك له.

والآثار في هذا المعنى كثيرة جدا، لا وجه لاجتلابها، ومن طلب العلم لله فالقليل يكفيه، ومن طلبه للناس فحوائج الناس كثيرة.

<sup>(</sup>۱) يشهد لمعناه أحاديث كثيرة منها حديث أبي هريرة مرفوعا « لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة»: أخرجه: حم: (٢/ ٢٨٧- ٤٥٠)، ت: (٤/ ٢٣٦/ ٢٥/ ٢٣٩) وقال: حسن صحيح، ك: (١/ ٤٣٦) وصححه ووافقه الذهبي.

# ما جا، ني نظل الميبة

[۱۷] مالك، عن يزيد بن خصيفة، عن عروة بن الزبير انه قال: سمعت عائشة زوج النبي على تقول: قال رسول الله على: لا يصيب المؤمن مصيبة حتى الشوكة الا قص بها أو كفر بها من خطاياه لا يدري أيهما قال عروة (۱).

لم يختلف الرواة عن مالك في هذا الحديث في الموطأ، وتفرد فيه ابن وهب فيه بإسناد آخر عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة عن عائشة، وسائر أصحاب مالك يروونه عنه عن يزيد بن خصيفة كما في الموطأ، ورواه هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة موقوفا، هكذا حدث به عن هشام حماد بن سلمة، والدراوردي، ورواه يزيد ابن الهادي، عن أبي بكر بن حزم، عن عمرة، عن عائشة، عن النبي عليه موفوعا، وهو مرفوع صحيح، وقد روي من حديث ابن شهاب عن عروة، عن عائشة مرفوعا، وفيه دليل على ان الذنوب تكفرها المصائب والآلام والامراض والاسقام، وهذا امر مجتمع عليه والحمد لله.

حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا محمد بن عبد السلام، قال حدثنا حماد بن بشار، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة، عن جامع بن شداد، عن عمارة ابن عمير، عن أبي معمر، عن عبد الله بن مسعود، قال: ان الوجع لا يكتب به الاجر، وكان اذا حدثنا شيئا لم نسأله حتى يفسره لنا، قال: فكبر ذلك علينا فقال: ولكن تكفر به الخطئية.

<sup>(</sup>۱) حم: (۲/۸۸)، خ: (۱۰/۱۲۷/۱۰)، م: (٤/١٩٩١/٢٧٥٢[٥٠])، حب: الإحسان (٧/٧٢١-١٦٨/٢٠٩٢)، و هق: (٣/٣٧٣)

### باب منه

[۱۸] مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، ان رسول الله على قال: اذا مرض العبد، بعث الله اليه ملكين فقال: انظرا ماذا يقول لعواده؟ فان هو اذا جاؤوه حمد الله وأثنى عليه، رفعا ذلك الى الله وهو أعلم فيقول: لعبدي علي إن توفيته أن أدخله الجنة، وإن أنا شفيته، أن أبدل له لحما خيرا من لحمه، ودما خيرا من دمه، وان أكفر عنه سيئاته.

هكذا رواه جماعة الرواة عن مالك مرسلا، وقد أسنده عباد بن كثير، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري:

أخبرنا أحمد بن سعيد بن بشر، قال: حدثنا محمد بن عبد الله ابن أبي دليم، قال: أخبرنا ابن وضاح، قال: أخبرنا ابراهيم بن موسى، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن عباد بن كثير، عن زيد ابن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله عَلَيْة: اذا أصاب الله عبدا بالبلاء بعث الله إليه ملكين، فقال: انظروا ماذا يقول لعواده، فان قال لهم خيرا فأنا أبدله بلحمه خيرا من لحمه، وبدمه خيرا من دمه، وان أنا توفيته، فله الجنة، وإن أنا أطلقته من وثاقه، فليستأنف العمل.

## قال أبو عمر:

هو عباد بن كثير الثقفي، كان رجلا فاضلا عابدا، وليس بالقوى، يعد في أهل مكة، وكان انتقل اليها من البصرة، وأظن أصله من الحجاز، كان ابن عيينة يمنع من ذكره الا بخير.

MIMIMI

وقال ابن معين: هو ضعيف الحديث، وقال البخاري: فيه نظر. وذكر عبد الرزاق عن أبي مطيع قال: كان عباد بن كثير عندنا ثقة، قال: وأخرج من قبره بعد ثلاثين سنة، فلم يفقد منه الا شعيرات، فدلنا ذلك على فضله.

وعند عطاء بن يسار أيضا حديث يشبه هذا في معناه:

حدثناه عبد الوارث بن سفيان، قال: أخبرنا قاسم بن أصبغ، قال: أخبرنا بكر بن حماد، قال حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى عن أسامة ابن زيد، قال: حدثني محمد بن عمرو، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي عليه قال: ما أصاب المرء من وصب ولا نصب ولا حزن حتى الهم يهمه، الاكفر الله من خطاياه (۱).

أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد، قال أخبرنا وهب بن مسرة، قال: أخبرنا ابن وضاح، قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: أخبرنا وكيع، عن سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن القاسم بن مخيمرة، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله عليه: ما من أحد من المسلمين يبتلي في جسده، الا امر الله عز وجل الحفظة، فقال: اكتبوا لعبدي ما كان يعمل وهو صحيح، ما كان مشدودا في وثاقي (٢).

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا، فسبحان المبتدئ بالنعم، المتفضل بالاحسان، لا يستحق عليه شيء، ورحمته وسعت كل شيء، لا شريك له.

<sup>(</sup>٢) حم: (٢/ ١٩٤)، ابن أبي شيبة: (٢/ ١٠٨٠٤/٤٤٠)، ك: (٣٤٨/١) وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، والبزار (١/ ٣٦٣/ ١٥٩٧ كشف الأستار]) وذكر الهيثمي في المجمع (٢/ ٣٠٦) وقال: رواه أحمد والبزار و الطبراني في الكبير ورجال أحمد رجال الصحيح.

## باب منه

[۱۹] مالك، عن يحيى بن سعيد ان رجلا جاءه الموت في زمن رسول الله على فقال رسول الله على ويحك فقال رجل: هنيئا له مات ولم يبتل بمرض، فقال رسول الله على: ويحك وما يدريك لو ان الله ابتلاه بمرض يكفر به عنه من سيئاته.

قال أبو عمر:

لا أعلم هذا الخبر بهذا اللفظ يستند عن النبي عَلَيْكُ من وجه محفوظ، والاحاديث المسندة في تكفير المرض للذنوب والخطايا والسيئات كثيرة جدا، ونحن نذكر منها بعض ما حضرنا ذكره دون تطويل - ان شاء الله.

أخبرنا عبد الله بن محمد، حدثنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، قال حدثني رجل من أهل الشام يقال له أبو منظور، عن عمه، قال: حدثني عمي، عن عامر الرامي أخي الخضر انه سمع رسول الله عليه في حديث ذكره يقول: ان المؤمن اذا أصابه السقم ثم أعفاه الله منه، كان كفارة لما مضى من ذنوبه، وموعظة له فيما يستقبل، وان المنافق اذا مرض ثم أعفي كان كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه فلم يدر لم عقلوه ولا لم أرسلوه (۱) وذكر عقله الحديث.

<sup>(</sup>۱) د: (/٣٠٨٩/٤٦٩) في حديث طويل. قال المنذري في الترغيب والترهيب (٢٩٤/٤): في إسناده راو لم يسم.

حدثنا سعيد بن نصر، وعبد الوارث بن سفيان، قالا حدثنا قاسم ابن أصبغ، قال حدثنا إسحاق ابن أصبغ، قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق، قال حدثنا عبيد الله بن عمر، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، عن النبي عليه قال: ما من مصيبة تصيب المؤمن الا أجر فيها حتى الشوكة تصيبه (۱).

وهذا الحديث رواه مالك، عن يزيد بن خصيفة، عن عروة، عن عائشة.

ورواه يزيد بن الهادي، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة، عن عائشة، رواه عن ابن الهادي الليث، والدراوردي، وابن أبي حازم.

وحدثنا عبد الوارث، قال حدثنا قاسم، قال حدثنا زكرياء بن يحيى أبو يحيى الناقد ببغداد، حدثنا أبو مسلم عبد الرحمن بن يونس المستملي، حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، أخبرنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله عَلَيْهُ: اذا اشتكى المؤمن أخلصه الله كما يخلص الكير الخبث (٢).

حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا مضر بن محمد الأسدي، حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الخزاعي،

<sup>(</sup>۱) حم: (۲/ ۱۲۰)، خ: (۱/ ۱۲۷/ ۱۶۰۰)، م: (٤/ ۱۹۹۲/ ۲۷۵۲[۹۹–۱۰])، ت: (۳/ ۱۹۷۷ م۲۶)

<sup>(</sup>٢) خ: في الأدب المفرد: فضل الله الصمد (١/ ٥٨٧/ ٤٩٧)،

حب: ( الإحسان(١٩٨/٧)، ابن أبي الدنيا ذكره المنذري في الترغيب (٤/ ٢٨٧) وقال الهيثمي في المجمع (٢/ ٣٠٥): رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات إلا أني لم أعرف شيخ الطبراني.

\*\*\*\***==** |||||||||

قال: قرأنا على معقل بن عبيد الله، عن أبي الزبير، عن جابر أنه سمع النبي ﷺ يقول: لا يمرض مؤمن ولا مؤمنة، ولا مسلم ولا مسلمة إلا حط الله به خطيئته(١).

أخبرنا قاسم بن محمد، حدثنا خالد بن سعد، حدثنا أحمد بن عمرو، حدثنا محمد بن سنجر، حدثنا ابن أبي مريم، عن نافع بن يزيد، قال حدثني جعفر بن ربيعة، عن عبيد الله بن عبد الرحمن ابن السائب أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن أزهر حدثه عن أبيه عبد الرحمن بن أزهر أن رسول الله عليه قال: إنما مثل العبد المؤمن حين يصيبه الوعك أو الحمى، كمثل حديدة تدخل في النار فيذهب خبثها ويبقى طيبها (٢).

حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم، حدثنا محمد ابن إسماعيل الترمذي، حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال: هذا الكتاب أعطاني نافع بن يزيد، وأنا أشك في أن أكون عرضته عليه وأظنني عرضته، قال: قال نافع بن يزيد: حدثني جعفر بن ربيعة حذكره بإسناده سواء إلى آخره، والآثار في هذا كثيرة، وفيما ذكرنا كفاية – والحمد لله.

<sup>(</sup>۱) حم: (٣/ ٣٤٦ و ٣٨٦ و ٣٨٠)، حب: ( الإحــــان (٧/ ٢٩٢٧/١٩٠)، البـــزار (١/ ٣٩٣/٤٠)، البـــزار (١/ ٣٦٣/٤٠)، الخطيب في تاريخ بغداد (٥/ ٣٩- ٢٣٩٣/٤)، الخطيب في تاريخ بغداد (٥/ ٣٠٤)، رواه أحمد وأبو الطحاوي في المشكل الآثار (٣/ ٦٩) وقال الهيثمي في المجـمع (٢/ ٣٠٤): رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) ك: (١/ ٣٤٨) وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، البزار (١/ ٣٦٢/ ٥٠١] كشف الأستار]) وقال الهيثمي في المجمع (٣٠٥/٣): رواه المبزار والطبراني في المكبير وفيه من لا يعرف. قلت: ولكن الحديث صحيح بشواهد، وقد تقدم بعضها

# ما يقوله من أصابته مصيبة

النبي عبد الرحمن عن ام سلمة زوج النبي عبد الرحمن عن ام سلمة زوج النبي عبد الرحمن عن ام سلمة زوج النبي عبد الرسول الله على الله وانا الل

هكذا روى يحيى هذا الحديث، وتابعه جماعة من رواة الموطأ. ورواه ابن وهب، فقال: حدثني مالك بن أنس عن ربيعة ان أبا سلمة قال لام سلمة: لقد سمعت من رسول الله على كلاما ما أحب ان لي به حمر النعم سمعته يقول: ما من أحد تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله به: «انا لله وانا اليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واعقبني خيرا منها الا فعل الله ذلك به: قالت فلما توفي أبو سلمة قلت ذلك ثم قلت، فأعقبني الله وسلمة؟ ثم قلته، فأعقبني الله رسوله على الله .

## قال أبو عمر:

هذا الحديث يتصل من وجوه شتى الا ان بعضهم يجعله لام سلمة عن النبي ﷺ، وبعضهم يجعله لام سلمة عن أبي سلمة عن النبي ﷺ، وكذلك اختلف فيه أيضا عن مالك على حسب ما

<sup>(</sup>۱) حم: (۳۱۳/۲)، م: (۹۱۸/۲۳۱/۲)، د: (۳۱۸/٤۸۸)، ن: في عمل اليوم والليلة (ص: ۵۸۰ رقم: ۷۷۱-۱۷۹)، حب: ( الإحسان (۷۲۱/۹۶۹)، ك: (۲۷۸/۲-۱۷۹) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي من طرق عن أم سلمة.

ذكرناه، وهذا مما ليس يقدح في الحديث، لان رواية الصحابة بعضهم عن بعض، ورفعهم ذلك الى النبي عَلَيْق سواء، عند العلماء لان جميعهم مقبول الحديث، مأمون على ما جاء به بثناء الله عليهم. وقد أوضحنا هذا المعنى في غير هذا الموضع، وأبو سلمة مات قبل النبي عَلَيْق وقد ذكرنا ذلك في كتاب الصحابة، فأغنى ذلك عن ذكره ها هنا.

أخبرنا سعيد بن نصر، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا محمد بن وضاح، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو اسامة، عن سعد بن سعيد، قال: أخبرني عمر بن كثير بن أفلح، قال: سمعت ابن سفينة يحدث انه سمع أم سلمة تقول: سمعت رسول الله عليه يقول: «ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: «انا لله وانا اليه راجعون» اللهم اجرني في مصيبتي، واخلفني خيرا منها

<sup>(</sup>۱) م: (۲/ ۹۱۹/۹۳۳)، د: (۳/ ۲۸۱۹/۱۳)، ت: (۳/ ۹۷۷/۳۰۷) وقـــال: حـــسن صحيح، جه: (۱/ ۱۱/۱۶۷۶۷) ن: (۲/۲۰۳/۱۸).

الا اجره في مصيبته، وأخلف له خيرا منها، قالت: فلما توفي أبو سلمة، قلت كما امرني رسول الله ﷺ، فأخلفني الله خيرا منه محمدا رسول الله ﷺ (١).

قال أبو بكر: وحدثنا ابن نمير، قال: حدثنا سعد بن سعيد، عن عمر بن كثير بن أفلح قال: أخبرني علي بن سفينة مولى ام سلمة عن أم سلمة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فذكر مثله، الا انه قال: فقلت من هو خير من أبي سلمة صاحب رسول الله ﷺ؟ ثم عزم لي فقلتها(۱).

# قال أبو عمر:

هكذا يقول في هذا الحديث سعد بن سعيد باسناده عن ام سلمة سمعت رسول الله على وخالفه سعيد بن أبي هلال في الاسناد، وجعله عن أم سلمة عن أبي سلمة، عن النبي على ذكره ابن وهب، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن سعيد بن أبي هلال، عن عمر ابن كثير بن أفلح عن أم أيمن مولاة رسول الله على قالت: أخبرتني أم سلمة زوج النبي على أن أبا سلمة أتاها يوما، فقال: لقد سمعت اليوم من رسول الله على كلاما لهو احب الي من حمر النعم، قالت: وما هو يا أبا سملة، قال: سمعت رسول الله على الله على أبا سلمة أتاها يوما برني في مصيبتي، واخلفني من رجع عند مصيبة، ثم قال: اللهم اجرني في مصيبتي، واخلفني خيرا منها كان له ذلك، قالت: فلما أصيب أبو سلمة رجعت ثم قلت: اللهم اجرني في مصيبتي، واخلفني قلت: اللهم اجرني في مصيبتي، واخلفني قلت: اللهم اجرني في مصيبتي، قالت وهممت ان أقول: واخلف

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في حديث الباب.

۱۱۱۱۱۱۱۱ <del>---</del> ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

لي خيرا منها، ثم قلت ومن خير من أبي سلمة، قالت: ورسول الله ﷺ امامي، متوكئ على أبي بكر، ممسك بيده، قالت ثم قلتها، قالت: فشد على يدي أبى بكر.

قال أبو عمر: هكذا قال سعيد بن أبي هلال عن عمر بن كثير بن أفلح عن أم أيمن، وقال سعد بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن علي بن سفينة والله أعلم. واما اسناده عن أبي سلمة فهو الصحيح، وبالله التوفيق.

حدثني سعيد بن نصر، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا محمد بن وضاح، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا عبد الملك بن قدامة الجمحي عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة عن أم سلمة ان أبا سلمة حدثها انه سمع رسول الله عليه يقول: ما من مسلم أصيب بمصيبة فيفزع لما أمره الله به من قول: «انا لله وانا اليه راجعون»، اللهم عندك احتسب مصيبتي، فأجرني فيها، وعضني خيرا منها، الا اجره الله عليها، وعاضه خيرا منها. قالت فلما توفي أبو سلمة ذكرت الذي حدثني عن رسول الله عليها، فقلت: انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اني خيرا منها قلت في نفسي: أعاض خيرا من أبي سلمة؟ ثم قلتها، خيرا منها قلت في نفسي: أعاض خيرا من أبي سلمة؟ ثم قلتها، فعاضني الله محمدا عليها وأجرني في مصيبتي أحرني في مصيبتي أعاض خيرا من أبي سلمة؟ ثم قلتها، فعاضني الله محمدا عليها وأجرني في مصيبتي أ

<sup>(</sup>١) أخرجه: من طريق عبد الملك بن قدامة الجمحي عن أبيه عن =

قال أبو عمر:

عبد الملك بن قدامة هذا، هو عبد الملك بن قدامة بن محمد بن حاطب الجمحى مدني ثقة شريف.

وأخبرني أبو عبد الله عبيد بن محمد، ومحمد بن عبد الملك قالا: أخبرنا عبد الله بن مسرور العسال، قال: حدثنا عـيسى بن مسكين، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن سنجر، قال: حدثنا عبيدالله بن محمد بن حفص العيشي قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا ثابت، قال: أخبرني عمر بن أبي سلمة بن عبد الاسد عن أمه ام سلمة ان أبا سلمة قال: قال رسول الله عَلَيْكَ الله الله عَلَيْكَ الله الله عَلَيْكَ الله الماب احدكم مصيبة، فليقل: «انا لله وانا اليه راجعون»، اللهم عندك احتسبت مصيبتي فأجرني فيها، وابدلني بها خيرا منها. قالت فلما احتضر أبو سلمة بن عبد الاسد قال: اللهم اخلفني في أهلى بخير مني، فلما قبض أبو سلمة قلت: انا لله وانا اليه راجعون، اللهم عندك احتسبت مصيبتي فأجرني فيها فكنت اذا اردت ان أقول وابدلني خيرا منها قلت ومن خير من أبي سلمة؟ فلم أزل حتى قلتها، قال: فلما انقضت عدتها خطبها أبو بكر فردته، ثم خطبها عمر فردته، ثم بعث اليها رسول الله عَلَيْ فخطبها فقالت: مرحبا برسول الله ﷺ، ومرحبا بالله ورسوله: أقرأ رسول الله السلام،

<sup>=</sup> aar بن أبي سلمة به: جه: (۱/۹۰۹/۰۹) وعبد الملك ضعيف وأبوه مقبول. و من طرق عن حماد بن سلمة عن ثابت عن عمر بن أبي سلمة به:  $\pi$ : (٥/١/٤٩٨) وقال: غريب من هذا الوجه و ن: في عمل اليوم والليلة (ص: ٥٧٩ رقم: ١٠٧٠). و من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه به : حم (٤/٧٢). و من طريق يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن  $\pi$  عمرو يعني ابن أبي عمرو عن المطلب عن أم سلمة عن أبي سلمة عن أبي سلمة : حم: (٤/٧٢)

وأخبره اني امرأة غيرى وأنا مصبية وليس احد من أوليائي شاهدا، قال، فقال لها رسول الله ﷺ: اما قولك: انبي غيرى، فانبي سأدعو الله ان يذهب غيرتك، واما قولك: اني مصبية فان الله سيكفيك، واما أولياؤك فليس احد منهم شاهدا ولا غائبا الا سيرضاني، فقالت لابنها: قم يا عمر فزوج رسول الله ﷺ فزوجها، فقال لها رسول الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله على الله على الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع ورحى، ووسادة من أدم، حشوها ليف، قال: وكان رسول الله ﷺ ياتيها، وهي ترضع زينب فكان اذا جاء رسول الله ﷺ اخذتها، فوضعتها في حجرها، ترضعها، وكان رسول الله ﷺ حبيبا كريما، فرجع فنظر اليها عمار بن ياسر، وكان اخاها من الرضاعة، فأراد رسول الله ﷺ أن ياتيها ذات يوم، فجاء عمار، فدخل عليها، فأهبط زينب من حجرها، وقال دعي هذه المقبوحة المشقوحة التي قد آذيت بها رسول ﷺ، فجاء رسول الله ﷺ، فدخل فجعل يلتفت ينظر في البيت ويقول: أين زناب؟ وما فعلت زناب؟ وما لي لا أرى زناب؟ فقالت: جاء عمار، فذهب بها، فبني رسول الله عَلَيْ بأهله، وقال لها: ان سبعت لك سبعت للنساء.

قال أبو عمر:

ليس في حديث أم سلمة من رواية مالك معنى يشكل، ولا موضع تنازعه العلماء في التاويل، وانما هو دعاء، واسترجاع، وتعز، ومعنى قوله: "إنا لله" أي نحن لله، وعبيد، وخلق، خلقنا للفناء "وإنا اليه راجعون" أي إليه نصير، وإليه نرجع، لأنه تبارك اسمه إليه يرجع الأمر كله والخلق كله فلا بد من الموت، والرجوع الى الله أي فما لنا نجزع مما لا بد لنا منه، ولا محيد عنه، وهذا احسن شيء وأبلغه في حسن العزاء. وفيه ايمان، واخلاص، واقرار بالبعث، والحمد لله.

# نضل موت الأولاد

[٢١] مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، ان رسول اله ﷺ قال: لا يموت لاحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار، الا تحلة القسم(١).

هكذا روى هذا الحديث مالك وغيره عن ابن شهاب. وفيه ان المسلم تكفر خطاياه، وتغفر له ذنوبه بالصبر على مصيبته، ولذلك زحزح عن النار فلم تمسه، لان من لم تغفر له ذنوبه، لم يزحزح عن النار والله أعلم، اجارنا الله منها. وانما قلت ذلك بدليل قوله عن النار والله أعلم، اجارنا الله منها. وانما قلت ذلك بدليل قوله وحامته، حتى يلقى الله وليست عليه خطيئة (٢). وانما قلت: ان ذلك بالصبر والاحتساب والرضى، لقوله والمن على مصيبته واحتسب، كان جزاؤه المخته.

وقد روى ابن سيرين وغيره هذا الحديث، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، فقالوا فيه: من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث، كانوا له حيجابا من النار(١). وفي بعض الفاظ حديث أبي هريرة هذا عن النبي ﷺ، قال: ما من المسلمين من يموت له ثلاثة من

 <sup>(</sup>۲) أخرجه بمعناه عن أبي هريرة مرفوعا: حم: (۲/ ٤٥٠)، ت: (٤/ ٢٣٩٩/٥٢٠) وقال:
 حسن صحيح، وك: (٣٤٦/١) وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.

الولد لم يبلغوا الحنث، الا أدخله الله الجنة، بفضل رحمته اياهم، يجاء بهم يوم القيامة فيقال لهم: ادخلوا الجنة، فيقولون: حتى يدخل آباؤنا، فيقال لهم ادخلوا انتم وآباؤكم بفضل رحمتي (١). وقد روى أنس بن مالك عن النبي ﷺ مثله:

حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا سعيد بن عشمان، قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا البخاري، قال: حدثنا يعقوب ابن ابراهيم، قال: حدثنا ابن علية، قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عَلَيْكُ : ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لـم يبلغوا الحنث، الا ادخله الله الجنة بفضل رحمته اياهم(٢). ففي قوله ﷺ في هذه الاحاديث لم يبلغوا الحنث، ومعناه عند أهل العلم لم يبلغوا الحلم ولم يبلغوا ان يلزمهم حنث، دليل على ان اطفال المسلمين في الجنة لا محالة والله أعلم؛ لان الرحمة اذا نزلت بآبائهم من اجلهم، استحال ان يرحموا من اجل من ليس بمرحوم، الا ترى الى قوله علية: بفضل رحمته اياهم، فقد صار الاب مرحوما بفضل رحمتهم، وهذا على عمومه، لان لفظه ﷺ في هذه الاحاديث لفظ عموم. وقد اجمع العلماء على ما قلنا من ان اطفال المسلمين في الجنة، فأغنى ذلك عن كثير من الاستدلال، ولا أعلم عن جماعتهم في ذلك خلافًا، الا فرقة شذت من المجبرة ، فجعلتهم في المشيئة، وهو قول شاذ مهجور، مردود باجماع الجماعة- وهم الحجة، الذين لا تجوز مخالفتهم،

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في حديث الباب.

<sup>(</sup>۲) حم: (۳/ ۱۵۲)، خ: (۳/ ۱۳۱۲/ ۱۳۸۱)، ن: (۶/ ۱۲۳/ ۱۸۷۱) جه: (۱/ ۱۱۰/ ۱۲۰۰) من حدیث أنس.

ولا يجوز على مثلهم الغلط في مثل هذا- الى ما روي عن النبي والم النبي المنافعة المنافعة المعدول، ف منها ما ذكرنا، ومنها قوله والمنه النبي مكاثر بكم الامم، حتى بالسقط يظل محبنطئا يقال له: ادخل النبي مكاثر بكم الامم، حتى يدخلها أبواي، فيقال له: ادخل النب وأبواك الله وعن أبي هريرة، عن النبي والمنه الله قال: صغاركم دعاميص الجنة (٢). وقد روى شعبة، عن معاوية بن قرة بن اياس المزنى، عن ابيه، عن النبي والنبي والنبي والله والله والمنافعة الله وجد عليه، فقال له رسول الله والله والله الله الله الله المسلمين عامة (١). الله الله المسلمين عامة (١) وهذا حديث ثابت صحيح بمعنى ما ذكرناه. وقد ذكرنا آثار هذا الباب، وما قالته الفرق في ذلك واعتقدته في باب ابي الزناد والحمد لله. وفي هذه الآثار مع اجماع الجمهور دليل على ان قوله والله الله ينزل في كتب اجله الشقى من شقى في بطن امه (١)، وان الملك ينزل في كتب اجله

<sup>(</sup>۱) طب: في الكبير: (۱۹/۲۱۶/۱۹) وقال الهيشمي في المجمع: (۲۲۱/۶): «رواه الطبراني وفيه علي بن الربيع وهو ضعيف.» وأصله: « إني مكاثر بكم الأمم» رواه عن الصنابج: حم: (۲۸-۳۵۹)، جه: (۲/ ۱۳۰۰–۱۳۰۱/۳۹۶) وغيرهما. وقال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) حم: (٢/ ٤٨٨)، م: (٤/ ٢٠٢٥)، هتى: (٤/ ٢٥ و ٦٨)، البـــغــوي في شــرح السنة: (٥/ ١٥٤٤/٤٥٢).

 <sup>(</sup>٣) رواه من طريق شعبة به: حم: (٥/٥٥)، ن: (٤/ ٣٢٢–٣٣٣/ ١٨٦٩)، حب ( الإحسان (٧/ ٨٠٠/ ١٨٦٩) و ك: (١/ ٣٨٤) وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.

<sup>(3)</sup> رواه عن أبي هريرة مرفوعا: البزار (مختصر زوائد البزار(٢/١٥١/ ١٦٠٠) وقال: صحيح، قال الهيثمي في المجمع (١٩٦/) رواه البزار والطبراني في الصغير ورجال البزار رجال الصحيح. ورواه عن ابن مسعود مرفوعا: ابن أبي عاصم في السنة (١٧٨/٧٩١) وفيه أبو إسحاق السبيعي، والحديث صحيح موقوفا على ابن مسعود: أخرجه: م: (٢١٤٥/٢٠٣٥) حب (٢١٤/ ٥٣٥/).

ورزقه، ويكتب شقيا أو سعيدا في بطن امه (۱)- مخصوص مجمل، وان من مات من اطفال المسلمين قبل الاكتـساب، فهو ممن سعد في بطن امه ولم يشق، بديل ما ذكرنا من الاحاديث، والاجماع.

وفي ذلك أيضا دليل واضح على سقوط حديث طلحة بن يحيى، عن عمته عائشة بنت طلحة، عن عائشة ام المومنين، قالت: أتي رسول الله عليه بمن صبيان الانصار ليصلي عليه، فقلت: طوبى له عصفور من عصافير الجنة، لم يعمل سوءا قط، ولم يدركه ذنب، فقال النبي عليه: أو غير ذلك يا عائشة؟ ان الله عزوجل خلق الجنة، وخلق لها أهلا- وهم في أصلاب ابائهم، وخلق النار، وخلق لها خلقا- وهم في أصلاب ابائهم- الله أعلم بما كانوا عاملين(٢).

وهذا حديث ساقط ضعيف، مردود بما ذكرنا من الآثار، والاجماع، وطلحة بن يحيى ضعيف لا يحتج به، وهذا الحديث مما انفرد به، فلا يعرج عليه. ومعنى قوله: الله أعلم بما كانوا عاملين اخبار بأن الله يعلم ما يكون قبل ان يكون، وما لا يكون لو كان كيف يكون، والمجازاة انما تكون على الاعمال.

وحدیث شعبة عن معاویة بن قرة عن أبیه، حدیث ثابت صحیح، وعلیه الناس، وهو یعارض حدیث طلحة بن یحیی ویدفعه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه عن ابن مسعود مرفوعا: خ: (٦/٣٧٣/٦) م: (٤/٢٠٤/٢٦٤٥).

<sup>(</sup>۲) م: (٤/ ٥٠ ١/ ٢٢٢٢ [ ٣٠-١٣])، د: (٥/ ١٨/ ١٧٧٤)،

ن: (٤/ ٢٥٩/ ١٩٤٦)، جه: (١/ ٣٢/ ٨٢) و حب: (١/ ٣٤٨ - ٣٤٩/ ١٣٨).

حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى، قال: حدثنا عبيد الله بن محمد ابن حبابة ببغداد، قال: حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال: حدثنا على بن الجعد، قال: أنبأنا شعبة، عن معاوية بن قرة، عن أبيه، ان رجلا جاء بابنه الى النبي ﷺ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتحبه؟ فقال: أحبك الله كما أحبه يا رسول الله، فتوفى الصبى، ففقده النبي عَلَيْكُم، فقال أين فلان؟ فقالوا: يا رسول الله! توفى ابنه، فقال له رسول الله ﷺ: اما ترضى ان لا تأتى بابا من ابواب الجنة، الا جاء حتى يفتحه لك؟ فقالوا: يا رسول الله، اله وحده أم لكلنا؟ فقال؟ لا بل لكلكم(١). وقد روينا عن على بن أبي طالب- ولا مخالف له في ذلك من الصحابة انه قال في قول الله عز وجل: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كُسَّبَتْ رَهِينَةٌ ۗ ۞ إِلَّا أَضْحَبَ ٱلْيَهِينِ ۞ ﴾ [المدثر: (٣٩\_٣٨)]. قال: هم أطفال المسلمين (٢). حدثناه خلف بن أحمد، قال: حدثنا أحمد بن سعيد، وأحمد بن مطرف، قالا: حدثنا سعيد ابن عثمان الاعناقي، قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الايلى، قال: حدثنا المؤمل بن إسماعيل، عن سفيان، عن الاعمش، عن عشمان بن موهب، عن زاذان، عن علي في قوله: كل نفس ما كسبت رهينة الا أصحاب اليمين. قال: أصحاب اليمين: أطفال المسلمين. ورواه وكيع عن سفيان، باسناده مثله بمعناه.

وقد اختلف العلماء في أطفال المشركين، وفي اطفال المسلمين أيضا على ما ذكرناه ومهدناه في باب أبي الزناد من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في الباب نفسه.

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه، كما في الدر المنثور.

واما قوله على التفسير المسند، لان القسم المذكور في هذا الجديث، فهو يخرج في التفسير المسند، لان القسم المذكور في هذا الحديث، معناه عند أهل العلم قول الله عز وجل: ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُها كَانَ عَنكُ رَبِّكَ حَتّما مَقْضِيّا ﴾ [مريم: (٧١]]. قسماً واجباً، وكذلك قال السدى. ورواه عن مرة، عن عبد الله بن مسعود، انه قال ذلك من ظاهر قوله: «فتمسه النار». يدل على ان الورود: الدخول والله أعلم، لان المسيس حقيقته في اللغة المباشرة، وقد يحتمل على الاتساع ان يكون القرب.

وقد اختلف العلماء في الورود، فقال منهم قائلون الورود الدخول، وممن قال ذلك ابن عباس، وعبد الله بن رواحة. وقد اختلف في ذلك عن ابن عباس، ولم يختلف عن ابن رواحة. و روى ابن المبارك وغيره، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، ان عبد الله بن رواحة بكى فقالت له امرأته: ما يبكيك؟ فقال: قد علمت أبي داخل النار، ولا أدري اناج أنا منها أم لا؟

## قال أبو عمر:

قال الله عز وجل: ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَأَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمَا مَقْضِيًّا ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَأَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمَا مَقْضِيًّا ﴿ ثُمَّ نُنَجِى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَنَذَرُ ٱلظَّلِلِمِينَ فِيهَا جِئِيًّا ﴿ وَهَذَا يَحْتَمَلُ وَالله أَعْلَمَ أَنْهَا تَكُونَ بَرِداً وسلاماً على المؤمنين، وينجون منها سالمين.

وذكر ابن جرير، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: إن الورود الذي ذكر الله عز وجل في القرآن: الدخول، ليردنها كل بر وفاجر. ثم قال ابن عباس في القرآن: أربعة أوراد: قوله: ﴿ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارُ ﴾

[مرود: (٩٨)]. وقروله: ﴿ حَصَبُ جَهَنَّكُمْ أَنتُمْ لَهَا وَلِودُونَ ١٠٠٠ اللهِ اللهُ [الأنبياء: (٩٨)] وقوله: ﴿ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا ۞ ﴾ [مريم: (٨٦)]، وقوله: ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾. قال ابن عباس: والله لقد كان من دعاء من مضى: اللهم اخرجني من الناس سالماً، وأدخلني الجنة غانماً. وروى مجاهد عن نافع بن الأزرق، سأل ابن عباس عن قول الله عز وجل: ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهُمَّا ﴾. فقال ابن عباس: واردها: داخلها. فقال نافع يرد القوم ولا يدخلون. فاستوى ابن عباس جالساً \_ وكان متكئاً \_ فقال له: أما أنا وأنت فسنردها، فانظر هل ننجو منها أم لا؟ أما تقرأ قول الله: ﴿ وَمَا أَمْنُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ۞ يَقَدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَ ﴾. افتراه ويلك! أوقفهم على شفيرها \_ والله تعالى يقول: ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ١٠٠ [خانر: (٤٦)] وقد روى الأعمش عن أبي سفيان، عن جابر، وابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، عن أم مبشر، إن رسول الله عليه قال: لا يدخل النار أحد شهد بدراً، وبايع تحت الشجرة، فقالت له حفصة: ألم تسمع الله يقول: ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾؟ فقال رسول الله ﷺ: أما تسمعين الله يقول: ﴿ثُمَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّنَذَرُ الظُّلِمِينَ فيهَا جِنْيًا ١١٠٠).

وقال خالد بن معدان: إذا دخل أهل الجنة الجنة، قالوا: ألم تقل: « انا نرد النار»؟ فيقال: قد وردتموها، فألفيتموها رمادا.

<sup>(</sup>۱) حم: (٣٦٢/٦)، م: (٢/ ١٩٤٢/ ٢٩٤٦)، ورواه عن أم مبيشر عن حفيصة: حم: (٦/ ٣٦٢) و جه: (٢/ ١٤٣١/ ٤٣١) وقال البوصيري في الزوائد: حديث حفصة صحيح، رجاله ثقات، إن كان أبو سفيان سمع من جابر بن عبد الله.

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن، قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان ببغداد، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثنا أبي، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا غالب بن سليمان: أبو صالح، عن كثير بن زياد البرساني، عن أبي سمية، انه سأل جابر ابن عبد الله عن الورود، فقال: سمعت رسول الله على يقول: الورود: الدخول، لايبقى بر ولا فاجر الا دخلها، فتكون على المؤمنين برداً وسلاماً، كما كانت على إبراهيم! ﴿ثُمَّ نُتَعِى اللّذِينَ اتَقُوا وَنَدُرُ الظّلِمِينَ فِهَا حِثنا ﴿ ثُمَ اللهِ عَلَى إبراهيم الله عن أبي صالح، عن ابن عباس في قوله تعالى: «وان منكم الا واردها» قال: الممر على الصراط، عبد على الصراط، وممن قال أيضا ان الورود: الممر على الصراط، عبد على المراط، ومعن قال أيضا ان الورود: الممر على الصراط، عبد عن ابن مسعود، وكعب الاحبار، والسدى، ورواه السدى، عن مرة، عن ابن مسعود، عن النبي الله المرودها؟ قالوا: الله أعلم! قال: في أبد أن يجاء بجنهم، فتمسك الناس كأنها متن إهالة يعني ذلك أن يجاء بجنهم، فتمسك الناس كأنها متن إهالة يعني

<sup>(</sup>١) حم: (٣/ ٣٢٨)، ك: (٥/ ٥٨٧) وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي،

هن: في شعب الإيمان (١/ ٣٧٠) وقال: ﴿ هذا إسناد حسن ذكره البخاري في التاريخ وشاهده الحديث الثابت عن أبي الزبير عن جابر عن أم مبشر عن النبي على مثله إلا أنه قال: جامدة وقال المنذري(٤/٧٤): رواه أحمد ورواته ثقات. وكذا قال الهيثمي (١٠/٣٦٣)، وقال ابن كثير في تفسيره (٣/ ١٢٩): غريب ولم يخرجوه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه من طريق السدي عن مرة عن ابن مسعود مرفوعا: حم: (٢/ ٤٣٣- ٤٣٥)، ت: (٢/ ٢٩٧/٥) وقال: « هذا حديث حسن ورواه شعبة عن السدي فلم يرفعه»، ك: (٢/ ٣٧٥) وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي، قال ابن كشير في التفسير (٣/ ٢٢٥): ولهذا شواهد في الصحيحين وغيرهما من رواية أنس وأبي سعيد وأبي هريرة وجابر وغيرهم من الصحابة رضى الله عنهم.

قلت: والسدي هذا هو إسماعيل بن عبد الرحمن وهو ثقة.

الودك الذي يجمد على القدر من المرقة، حتى اذا استقرت عليها اقدام الخلائق: برهم وفاجرهم، نادى مناد: ان خذي اصحابك، وذري أصحابي، فيخسف بكل ولى لها، فهي أعلم بهم من الوالدة بولدها. وينجو المؤمنون ندية ثيابهم. وروى هذين الحديثين عن أبي نضرة، وزاد وهـ و معنى قـولـه تعـالـى: ﴿ فَأَسْتَبَقُوا ٱلصِّرَطَ فَأَنَّكَ يُبْصِرُون عبد الله عن عبد الله عن شعبة، عن عبد الله ابن السائب، عن رجل، عن ابن عباس أنه قال في قول الله عز وجل: ﴿ وَإِن مِّنكُورُ إِلَّا وَارِدُهُمَّا ﴾. قـال: هـو خطاب للكفار. وروى عنه أنه كان يقرأ: "وإن منهم إلا واردها" على الآيات التي قبلها في الكفار: قوله: ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيْطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِيْنَا ١٩٥ ﴾ [مريم: (١٨)]. ﴿ أَيُّهُمْ أَشَدُ عَلَى ٱلرَّحْنَنِ عِنِيًّا ١٩٥ ﴾ [مريم: (١٩)]، ﴿ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا ۞ ﴿ [مربم: (٧٠)] ﴿ وإن منهم إلا واردها». وقال ابن الأنباري محتجاً \_ لمصحف عثمان: وقراءة العامة: جائز في اللغة يرجع من مخاطبة الغائب إلى لفظ المواجهة بالخطاب، كما قال تعالى: ﴿ وَسَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ١ إِنَّ هَلْذَا كَانَ لَكُرْ جَزَّآءً وَكَانَ سَعْيُكُم مَشْكُولًا ١٤٥ ﴾ [الإنسان: (٢١ \_ ٢٢)]. فأبدل الكاف من الهاء.

## قال أبو عمر:

وترجع العرب من مواجهة الخطاب إلى لفظ الغائب، قال الله تعالى: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا كُنتُدُ فِ ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ ﴾ [بونس: (٢٢)] وهذا كثير في القرآن وأشعار العرب. وأحسن ما قيل في ذلك قول الشاعر:

اذا لم يكن للقوم جد ولم يكن لهم رجل عند الامام مكين فكونوا كأيد وهن الله بطشها ترى اشملا ليست لهن يمين

وقد جاء عن مجاهد أنه قال في تأويل قول الله عز وجل: ﴿ وَإِن مِن كُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾. قال: الحمى من فيح جهنم، وهي حظ المؤمن من النار.

حدثنا سعيد بن نصر، حدثنا ابن أبي دليم، حدثنا ابن وضاح، حدثنا محمد بن سليمان الانباري، حدثنا يحيى بن يمان، عن عثمان ابن الاسود، عن مجاهد انه قال: الحمى حظ المؤمن من النار، ثم قرأ: ﴿ وَإِن مِنكُرُ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾. قال: الحمى في الدنيا: الورود، فلا يردها في الآخرة.

## قال أبوعمر:

ومن حجة من قال بهذا القول: ما حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا عبد الرحمن يزيد بن جابر، عن إسماعيل بن عبيد الله الاشعري، عن أبي هريرة، ان النبي عليه عاد مريضا، ومعه أبو هريرة من وعك كان به، فقال له النبي عليه أبشر، فان الله تبارك وتعالى يقول: هي ناري اسلطها على عبدي المؤمن، لتكون حظه من النار في الآخرة(١).

<sup>(</sup>۱) حم: (۲/ ٤٤)، ت: (٤ / ٣٥٩/ ٢٠٨٨)، جـه: (٢/ ١١٤٩/٢) ك: (١/ ٣٤٥) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وانظر الصحيحة (٥٥٧).

وحدثنا خلف بن أحمد، قال: حدثنا أحمد بن مطرف، حدثنا يريد بن سعيد بن عشمان، حدثنا علي بن معبد بن نوح، حدثنا يريد بن هارون، قال: حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف، عن الحصين، عن أبي صالح الاشعري، عن أبي امامة، عن النبي عليه قال: الحمى كير من جهنم، فما أصاب المؤمن منها كان حظه من النار(١).

أبو الحصين هذا: مروان بن رؤية الشعلبي، وأبو صالح الاشعري مولى عثمان، قاله ابن معين وغيره.

وحدثنا خلف ، قال: حدثنا أحمد، قال: حدثنا سعيد، حدثنا علي بن معبد، حدثنا مسلم بن ابراهيم، قال: حدثنا عصمة بن سالم الهنابي وكان صدوقا عاقلا، قال: حدثنا الاشعث بن جابر الحراني عن شهر بن حوشب، عن أبي ريحانة الانصاري، قال: قال رسول الله عليه الحمى كير من جهنم، وهي نصيب المؤمن من النار»(٢). وقال قوم: الورود للمؤمنين ان يروا النار، ثم ينجى منها الفائر، ويصلاها من قدر عليه دخولها، ثم يخرج منها بشفاعة محمد عليه وبغيرها من رحمة الله.

<sup>(</sup>۱) حم: (٥/ ٢٥٢)، قال المنذري في الترغيب (٤/ ٣٠٠): رواه أحمد بإسناد لا بأس به وقال الهيثمي في المجمع (٢٠٨/٣): « رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه أبو حصين الفلسطيني لم أر له راويا غير محمد بن مطرف»، وأبو الحصين الفلسطيني قال فيه الحافظ في التقريب (٢/ ٣٨٥): مجهول لكن يشهد للحديث حديث أبي هريرة المتقدم قبله، وحديث أبي ريحانة الآتي بعده.

<sup>(</sup>٢) البخاري في التاريخ الكبير: (٢٩١/٦٣/٧)، الطحاوي في مشكل الآثار (٦٨/٣) وقال المنذري في الترغيب والترهيب (٤/ ٣٠٠): رواه ابن أبي الدنيا والطبراني كلاهما من رواية شهر بن حوشب عنه. وقال الهيثمي (٢/ ٣٠٩): «وفيه شهر بن حوشب وفيه كلام ووثقه جماعة »، قال الحافظ في التقريب: (٢٣/١) «صدوق، كثير الإرسال والأوهام».

واحتج بقـول رسول الله ﷺ في مخـاطبة أصحـابه، ومن جرى مجراهم من المؤمنين: اذا مات احدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشى، ان كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وان كان من أهل النار فمن أهل النار يقال له هذا مقعدك، حتى يبعثك الله اليه يوم القيامة، هذا حديث ابن عمر(١). وقد روى أبو هريرة وغيره: ان المؤمن يعرض عليه مقعده من النار، فيقال له: انظر ما نجاك الله منه، ثم يفتح له الى الجنة، فيقال: انظر ما تصير اليه. هذا معنى الحديث. فهذه الاقاويل كلها قد جاءت في معنى الورود في قوله عز وجل: ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾. وقد يحتمل أن يكون قوله ﷺ: "إلا تحلة القسم" استثناء منقطعاً بمعنى لكن تحلة القسم، وهذا معروف في اللغة، وإذا كان ذلك كذلك، فقوله: لن تمسه النار إلاَّ تحلة القسم، أي لا تمسه النار أصلاً، كلاماً تاماً. ثم ابتدأ إلَّا تحلة القسم، أي لكن تحلة القسم لا بد منها في قول الله عز وجل: ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهُمَّا﴾ وهو الجواز على الصراط أو الرؤية، والدخول دخول سلامة، فلا يكون في شيء من ذلك مسيس يؤذي.

وقال بعض أهل العلم في قول الله: ﴿ إِلَّا مَا ذَكِّتُمُ ﴾، معناه لكن ما ذكيتم من غير ما ذكر في هذه الآية ذكاة تامة. وقد ذكرنا ذلك في لسان فيما سلف من كتابنا هذا، وذكرنا هناك تعارف ذلك في لسان العرب، وذلك في باب زيد بن أسلم. ونما يدل على ان الاستثناء ها هنا منقطع، وانه غير عائد الى النار « لا تمس من مات له ثلاثة من

<sup>(</sup>۱) حم: (۲/ ۰۰– ۵۱)، خ: (٦/ ۳۹۱/ ۳۲٤)، م: (٤/ ۲۱۹۹/ ۲۸۲۲) ن: (٤/ ٤١٢/٤ - ۲۹/ ۲۹) من طرق عن نافع عن ابن عمر مرفوعا.

الولد فاحتسبهم عديثه الآخر على وهو قوله: « لا يموت لأحدكم ثلاثة من الولد، فيحتسبهم، الا كانوا له جنة من النار. فقالت المرأة: يا رسول الله، أو اثنان، قال: أو اثنان الله، والجنة الوقاية والستر، ومن وقي النار وستر عنها، فلن تمسه أصلا، ولو مسته ما كان موقى، واذا وقيها وستر عنها، فقد زحزح وبوعد بينه وبينها. وهذا انما يكون لمن صبر واحتسب ورضي وسلم والله أعلم. وبهذا الحديث يفسر الاول، لان فيه ذكر الحسبة! قوله: فيحتسبهم، ولذلك جعله مالك باثره مفسرا له: والوجه عندي في هذا الحديث وما أشبهه من الآثار انها لمن حافظ على أداء فرائضه، واجتنب الكبائر، والدليل على ذلك، ان الخطاب في ذلك العصر لم يتوجه الا الى قوم الاغلب من أعمالهم ما ذكرنا وهم الصحابة رضوان الله عليهم.

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه في الباب الذي بعد هذا.

### باب منه

[۲۲] مالك، عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن أبي النضر السلمي، ان رسول الله على قال: لا يموت لاحد من المسلمين ثلاثة من الولد، فيحتسبهم، الا كانوا له جنة من النار، فقالت امرأة، عند رسول الله على إلى رسول الله أو اثنان، قال: أو اثنان(١).

أبو النضر هذا مجهول في الصحابة والتابعين واختلف الرواة للموطأ فيه فبعضهم يقول: عن أبي النضر السلمي، هكذا قال القعنبي وابن بكير وغيرهما، وبعضهم يقول: عن أبي النضر، وهو الاكثر والاشهر، وكذلك روى يحيى بن معين، وان كانت النسخ أيضا قد اختلفت عنه في ذلك، وهو مجهول لا يعرف الا بهذا الخبر. وقد قيل فيه: عبد الله بن النضر وقال بعضهم فيه: محمد بن النضر، ولا يصح، وقال بعض المتأخرين فيه: انه انس بن مالك بن النضر، نسب الى جده، وهذا جهل، لان انس بن مالك ليس بسلمي من بني سلمة، وانما هو من بني عدي بن النجار، وزعم بسلمي من بني سلمة، وانما هو من بني عدي بن النجار، وزعم قائل هذا ان أنس بن مالك يكنى أبا النضر وهذا مما لا يعلم ولا يعرف، وكنية أنس بن مالك أبو حمزة بالاجماع.

<sup>(</sup>۱) أخرجه: حم: (۲/ ۳۷۸)، م: (٤/ ٢٠ ٢/ ٢٣٢٢[ ١٥١])، حب: (الإحسان ٧/ ٢٠ ٢/ ٢٩٤١)، هن: (٤/ ٦٧) من حديث أبي هريرة وفيه ( لإحداكن) بدل ( لأحد من المسلمين) و «دخلت الجنة» بدل ( كانوا له جنة من النار) وأخرجه: حم: (٣/ ٣٤)، خ: (١/ ٢٦١/ ٢٠١)، م: (١/ ٢٦٢/ ٢٠١٧) =

وأما ما في هذا الحديث من المعاني، فقد مضى القول فيها مستوعبا في باب ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، والحمد لله.

والذي له جاء هذا الحديث، وله أورده مالك في موطئه، الاحتساب في المصيبة، والصبر لها، وأحسن ما قيل في ذلك قول فضيل بن عياض، الصبر على المصيبات ان لا تبث.

<sup>=</sup> من حديث أبي سعيد الخدري بنحو حديث أبي هريرة إلا أن فيه «كانوا لها حجابا من النار» وأخرجه: حم: (٣٠٦/٣٠)، خ: في الأدب المفرد (١٤٦) حب: (الإحسان /٢٠٨/٢٩٤ ٧) من حديث جابر بن عبد الله بلفظ «من مات له ثلاثة من الولد دخل الجنة» قال: قلنا: يا رسول الله وابنان قال: وابنان . . . » وقال الهيثمي في المجمع (٣/ ١٠): «رواه أحمد ورجاله ثقات».

### باب منه

[٢٣] مالك، انه بلغه عن أبي الحباب سعيد بن يسار، عن أبي هريرة ان رسول الله ﷺ قال: ما يزال المؤمن يصاب في ولده وحامته حتى يلقى الله وليست له خطيئة.

هكذا جاء هذا الحديث في الموطأ عند عامة رواته، وقد حدثنا خلف بن قاسم -رحمه الله- قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد، حدثنا علي بن سعيد بن بشير الرازي، حدثنا عبد الله بن جعفر بن يحيى بن خالد البرمكي، حدثنا معن بن عيسى، حدثنا مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن أبي الحباب، عن أبي هريرة ان رسول الله عليه قال: لا يزال المؤمن يصاب في ولده وحامته حتى يلقى الله وما عليه خطيئة (۱).

قال أبو عمر:

لا أحفظه لمالك عن ربيعة، عن أبي الحباب الا بهذا الاسناد، وأما معناه فصحيح محفوظ عن أبي هريرة من وجوه.

وقد روى مالك عن ابن أبي صعصعة، عن أبي الحباب سعيد بن يسار- سمعه يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: من يرد الله به خيرا يصب منه (٢).

وأما قوله في هذا الحديث: وحامته فذكر حبيب عن مالك قال: حامته ابن عمه، وصاحبه من جلسائه. وقال غيره: حامته قرابته ومن يحزنه موته وذهابه.

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه في الباب نفسه من وجه آخر عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في باب (من يرد الله به خيرا يصب منه) من هذا الكتاب.

أخبرنا عبد الوارث، حدثنا قاسم، حدثنا مطرف بن عبد الرحمن ابن قيس، حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزامي، عن سفيان بن عيينة، عن ابن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: بينما عمر ابن الخطاب يطوف بالبيت، اذا برجل على عنقه مثل المهاة وهويقول:

صرت لهذي جملا ذلولا موطأ اتبع السهولا اعسدلها بالكف ان تزولا احذر ان تسقط أو تمسلا

#### أرجوا بذلك نائلا جزيلا

قال: فقال له عمر بن الخطاب: يا عبد الله، من هذه التي وهبت لها حجك؟ قال: امرأتي يا أمير المومنين: أما إنها حمقاء مرعامة، أكول قامة، ما تبقى لنا حامة.

قال: فما بالك لا تطلقها؟ قال: يا أمير المومنين: هي حسناء، فلا تفرك، وأم صبيان فلا تترك.

قال: فشأنك بها اذا.

قال الحزامي: مرعامة سال رعامها وهو المخاط فمن رعونتها لا تمسحه، قامة: تقم كل شيء لا تشبع، لا تبقى لنا حامة: يقول: لا يبقى لها احد قاربها ممن يحوم بها من حامته الا شارته.

حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن، وعبد الوارث بن سفيان، قالا حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا الحارث بن أبي اسامة، قال حدثنا سعيد بن عامر، قال حدثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: لا يزال البلاء بالمؤمن

والمؤمنة في نفسه وفي ماله وفي ولده حتى يلقى الله وليست له خطئة (١).

حدثنا سعيد بن نصر، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا ابن وضاح، قال حدثنا أبو اسامة، عن الوضاح، قال حدثنا أبو اسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد، وأبي هريرة - انهما سمعا رسول الله عليه يقول: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه، الا كفر الله به عنه من خطاياه (٢).

وحدثنا خلف بن القاسم، قال حدثنا عبد الله بن محمد الخصيبي القاضي، قال حدثنا عمرو القاضي، قال حدثنا عمرو القاضي، قال حدثنا عمرو ابن مرزوق، قال حدثنا زائدة، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: لا يزال البلاء بالعبد المؤمن والعبدة المؤمنة في ماله وولده حى يلقى الله وما عليه من خطيئة (٣).

أخبرنا أحمد بن محمد، قال حدثنا وهب بن مسرة، قال حدثنا ابن وضاح، قال حدثنا علي بن أبي شيبة، قال حدثنا علي بن مسهر، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن

<sup>(</sup>۱) حم: (۱/ ۲۳۹۹/۵۲۰) وقال: حسن صحيح. حب: ( الإحسان ۱۷٦/۷ و ۲۹۱۳/۱۸۷ و ۲۹۱۳/۱۸۷ و ۲۹۱۳/۱۸۷ و ۲۹۲۳)، ك: (۱/ ۳٤٦) وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي كلهم من محمد بن عمرو بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) حم: (٢/ ٣٣٥)، خ: (١٠/ ١٢٧/ ١٤٦٥)، م: (٤/ ١٩٩٣/ ٢٥٧٣).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في الباب نفسه.

رسول الله ﷺ قال: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يلقى الله وما عليه خطيئة(١).

ورواه حماد بن سلمة، وجماعة، عن محمد بن عمرو بإسناده مثله.

وروى في هذا المعنى عن النبي ﷺ جماعة من أصحابه، وإنما ذكرنا ما بلغنا فيه من حديث أبي هريرة خاصة، لانه الذي ذكر مالك انه بلغه عن أبي الحباب، عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>١) انظر الذي ما قبله

### ما جاء في فضيلة عيادة المريض

[٢٤] مالك، انه بلغه عن جابر بن عبد الله ان رسول الله على قال: اذا عاد الرجل المريض خاض الرحمة حتى اذا قعد عنده، قرت فيه أو نحو هذا.

وهذا حديث محفوظ عن النبي عَلَيْكُ من حديث جابر كما قال مالك، ولا يحفظ أيضا من حديث أنس ومن حديث عمرو بن حزم وغيرهم، وحديث عمرو بن حزم كحديث جابر سواء، ونذكر ههنا حديث جابر خاصة، وهو حديث مدني صحيح.

حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي، قال حدثنا بكر بن بكار، حدثنا عبد الحميد بن جعفر، قال حدثتني أمي مندوس بنت علي، قالت: مرض عمر بن الحكم فعاده أهل المسجد، فقال عمر ابن الحكم: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله عليه: من عاد مريضا خاض الرحمة، فاذا جلس عنده استنقع فيها، فاذا خرج من عنده، خاض الرحمة حتى يرجع الى بيته(۱).

وهذا الحديث رواه الواقدي، قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر سمع عمر بن الحكم، قال سمعت جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: من عاد مريضا خاض الرحمة، حتى اذا قعد

<sup>(</sup>۱) حم: (۳/ ۳۰۶)، هق: (۳/ ۳۸۰)، حب: (الإحسان (۲۲۲/۲۹۰)، ك: (۱/ ۳۵۰) والبزار: وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي، ابن أبي شيبة (۲/ ۲۶۳/ ۱۰۸۳) والبزار: (۱/ ۳۲۸/ ۵۷۷ كشف الأستار]) من طرق عن جابر بن عبد الله وقال الهيــثمي في المجمع (۲/ ۳۰۰): رواه أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح.

استقر فيها - حدثناه أحمد بن قاسم، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة، قال حدثنا محمد بن عمر الواقدي - فذكره، وهو خطأ من الواقدي، ولم يسمعه عبد الحميد من عمر بن الحكم، وإنما رواه عن أمه عنه - والله أعلم، والواقدي ضعيف عند أكثرهم.

وقد رواه هشيم، عن عبد الحميد بن جعفر، عن عمر بن الحكم ابن ثوبان، عن جابر عن النبي عليه الا انه لم يقل: ان عبد الحميد سمعه من عمر بن الحكم- كما قال الواقدي، وحديث هشيم ذكره أبو بكر بن أبي شيبة، ويحيى بن معين عن هشيم.

حدثنا خلف بن قاسم، حدثنا عبد الله بن محمد بن المفسر، حدثنا أحمد بن علي بن سعيد، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا هشيم، حدثنا عبد الحميد بن جعفر، عن عمر بن حكم بن ثوبان، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله عليه: من عاد مريضا لم يزل يخوض الرحمة حتى يجلس، فاذا جلس انغمس فيها(۱).

وذكر البزار، قال حدثنا زيد بن أحزم، قال حدثنا عبد الله بن حمدان، قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمر بن الحكم عن جابر عن النبي عليه وقال في آخره: فاذا جلس عنده غمرته(١).

ولا أحفظ لحديث جابر في هذا غير هذا الاسناد، ولا أعلم لجابر حديثا في عيادة المريض غير هذا الا ما رواه محمد بن المنكدر عن

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في الباب نفسه.

جابر، قال: كان النبي عَلَيْهُ يعودني ليس براكب بغلا ولا برذونا(١) ذكره أبو داود، عن أحمد بن حنبل، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن الثوري عن محمد بن المنكدر عن جابر.

وفي فضل العيادة آثار كثيرة رواها جماعة من الصحابة عن النبي وعلى منهم على وابن عباس وأبو أيوب وأبو موسى وعائشة وأنس وأبو سعيد الخدري وثوبان، ولكنها بغير لفظ حديث مالك هذا وبغير معناه.

أخبرنا سعيد، حدثنا قاسم، حدثنا ابن وضاح، حدثنا أبو بكر، حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: جاء أبو موسى يعود الحسن بن علي وكان شاكيا، فقال علي: أعائدا جئت أم شامتا؟ قال: بل عائدا، فقال علي: أما إذ جئت عائدا، فإني سمعت رسول الله عليه يقول: اذا عاد الرجل أخاه المسلم مشى في خرفة الجنة حتى يجلس، فاذا جلس غمرته الرحمة، فان كان غدوة صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبى، وان كان مساء، صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح (٢).

وأما لفظ حديث مالك ففي حديث جابر على حسب ما ذكرنا من رواية عبد الحميد بن جعفر، ومثله حديث أنس قال: سمعت رسول

<sup>(</sup>۱) خ: (1/101/101/10)، د: (7/101/101/10) و ت: (1/101/101/10) وقال: حسن صحیح، کلهم عن عبد الرحمن بن مهدی عن الثوری عن محمد بن المنکدر عن جابر.

<sup>(</sup>۲) حم: (۱/۱۸)، د: ((7.99/877))، ت: ((7.99/877)) وقال حسس غریب، جه ((7.887/877))، و ك: ((7.887)) وقال: صحیح علی شرط الشیخین ووافقه الذهبی.

الله ﷺ يقول: عائد المريض يخوض الرحمة، فاذا جلس غمرته(١). وليس إسناد حديث أنس بالقوى.

وأما لفظ حديث عمرو بن حزم فبلفظ حديث جابر هذا، وفي هذا الحديث فيضل عيادة المريض، وهذا على عمومه في الصالح وغيره وفي المسلم وغيره والله أعلم.

وقد عاد رسول الله على كافرا، وقد كره بعض أهل العلم عيادة الكافر لما في العيادة من الكرامة، وقد أمرنا ان لا نبدأهم بالسلام فالعيادة أولى ان لا تكون، فان أتونا فلا بأس بحسن تلقيهم، لقول الله عز وجل: ﴿ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ﴾ [البقرة: (٨٣)] دخل فيه الكافر والمؤمن، ولقوله على: إذا أتاكم كريم قوم أو كريمة قوم فأكرموه (٢).

<sup>(</sup>۱) حم: (٣/ ١٧٤-٢٥٥)، ابن أبي الدنيا ذكره المنذري (٤/ ٣٢١) وقال الهيشمي في المجمع (٢/ ٣٠٠): رواه أحمد والطبراني في الصغير والاوسط وزاد فقال رسول الله على: إذا مرض العبد ثلاثة أيام خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وأبو داود ضعيف جدا». ولذا صدره المنذري في الترغيب (١٤/ ٣٢١) بصيغة روي.

<sup>(</sup>۲) رواه عن ابن عمر: جه: (۲/ ۲۲۲۳/ ۳۷۳) قال البوصيري في الزوائد: في إسناده سعيد بن مسلمة وهو ضعيف، وهق: (۸/ ۱۲۸). عن جريسر: طب: في الكبيس بن مسلمة وهو ضعيف، وهق: (۸/ ۱۲۸). وقال الهيثمي في المجمع (۸/ ۱۲۸): رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه عون بن عمرو القيسي وهو ضعيف. وقال أيضا: رواه الطبراني في الأوسط وفيه حصين بن عمر وهو متروك عن معاذ بن جبل: طب: في الكبيسر (۲۱/ ۲۰۲۱). عن ابن عسباس: طب: في الكبيسر (۱۱/ ۲۰۲۱). عن ابن عسباس: طب: في الكبيس وفي إسناد الكبير عينة بن يقظان وثقه ابن حبان وكذلك مالك بن الحسن بن مالك بن الحويرث وفيهما ضعف وبقية رجال الكبير ثقات. عن جابر: ك: (۲۹۱ ۲۹۱ ۲۹۲) وقال صحيح الإسناد وسكت عنه الذهبي و انظر الصحيحة (۳/ ۲۹۱).

وقد أكثر الناس في هذين المعنيين، وقد كان طاوس يسلم على كل من لقي من مسلم وذمي ويقول: هي للمسلم تحية وللكافر ذمة. وعلى هذا الحديث وعمومه لا بأس بالعيادة في كل وقت، وقد كرهها طائفة من العلماء في أوقات.

قال الاثرم: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل وقال له شيخ كان يخدمه: تجيء الى فلان مريض سماه يعوده وذلك عند ارتفاع النهار في الصيف، فقال: ليس هذا وقت عيادة. وقال الاثرم: حدثنا أبو الوليد، قال حدثنا مندل بن علي عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: عيادة حمقى القرى أشد على أهل المريض من مرض صاحبهم، يجيئون في غير حين عيادة ويطيلون الجلوس.

قال أبو عمر:

لقد أحسن ابن حذار في نحو هذا حيث يقول:

إن العيادة يوم بين يومين واجلس قليلا كلحظ العين بالعين لا تبرمن مريضا في مساءلة يكفيك من ذاك تسآل بحرفين

ذكر الحسن بن علي الحلواني قال: حدثنا أبو سعيد الجعفي، قال حدثنا ضمرة، قال حدثني الاوزاعي، قال: خرجت الى البصرة أريد محمد بن سيرين، فوجدته مريضا به البطن، فكنا ندخل عليه نعوده قياما.

حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن علي، قال حدثنا محمد بن إسحاق السجزي قال حدثنا محمد بن إسحاق السجزي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال: أفضل العيادة أخفها.

وقال ابن وضاح في تفسير الحديث: أفـضل العيادة أخفها، قال: هو ان لا يطول الرجل في القعود اذا عاد المريض.

# لا مصيبة أعظم من موت النبى ﷺ

[٢٥] مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد، ان رسول الله على قال: ليعز المسلمين في مصائبهم المصيبة بي.

وهذا الحديث روته طائفة عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، وقد روي مسندا من حديث سهل بن سعد الساعدي. رواه سعيد بن أبي مريم، عن موسى بن يعقوب الزمعي، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، عن النبي عليه وروي من حديث المسور بن مخرمة، وحديث عائشة مسندا، وسنذكر ذلك كله في هذا الباب ان شاء الله.

وذكر محمد بن يوسف الفريابي، قال حدثنا فطر بن خليفة، قال حدثنا عطاء بن أبي رباح، قال: قال رسول الله ﷺ: اذا أصاب احدكم مصيبة، فليذكر مصيبته بي، فإنها من أعظم المصائب.

وقد روي عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي عَلَيْهِ ولا يصح هذا، وإنما هو لمالك، عن عبد الرحمن بن القاسم كما في الموطأ، وصدق عَلَيْهِ لان المصيبة به أعظم من كل مصيبة يصاب بها المسلم بعده الى يوم القيامة، انقطع الوحي، وماتت النبوة، وكان أول ظهور الشر بارتداد العرب، وغير ذلك مما يطول ذكره، وكان أول انقطاع الخير، وأول نقصانه.

قال أبو سعيد الخدري: ما نفضنا أيدينا من تراب قبر رسول الله على الله على على الله على على الله على على الله على

اصبر لكل مصيبة وتجلــــد أو ما ترى ان المصائب جمة لم یصب ممن تری بمصیبة واذا ذكرت محمدا ومصابه

وأحسن الراجز في قوله:

لوكنت يا أحمد فينا حيا بأب وأمي من نبسي ما حل من بعدك في الاسلام ليس من بعدك قل العدل

ولا بي العتاهية:

لنا فكرة في أولينا وعسبسرة لكل أخي ثكل عــزاء وإسوة

ورحم الله أبا العتاهية، فلقد أحسن حيث يقول:

لمن تبتغي الذكري بما هو أهله تكدر من بعد النبي محمد فكم من منار كان أوضحه لنا ركنا الى الدنيا الدنية بعده

واعلم بأن المرء غير مخلد وترى المنية للعباد بمرصد هذا سبيل لست فيه بأوحد فاجعل مصابك بالنبي محمد

اذا رشدنا وفقدنا الغيسا لم تر عيناي ولا عين أبى من الاذى والفتن العظام وكشر الجور وشاع القصل

بها يقتدي ذو العقل منا و يهتد اذا كان من أهل التقى في محمد

اذا كنت للنبي المطهر ناسيا عليه سلام الله ما كان صافيا ومن علم أضحى وأصبح عافيا وكشفت الاطماع منا المساويــا

في شعر طويل محكم عجيب له- رحمة الله عليه، ومن أحسن ما قيل في هذا المعنى، قول منصور الفقيه:

الا أيها النفس النئووم تنبهي وألقي إلى السمع القاء حازمه

ضلال وادخان وظن مكذب رجاؤك ان تبقى على الدهر سالمه وقد غص بالكأس الكريهة أحمد ومات فمات الحق الا معالمه عليه سلام الله ما فضل الذي وصدق ذو الشح المطاع لوائمه أخبرنا خلف بن القاسم، قال حدثنا أبو محمد بكر العطار، قال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح، قال حدثنا حسان بن غالب، قال حدثني الليث بن سعد، عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن المسور بن مخرمة، ان رسول الله عليه قال: من عظمت مصيبته فليتذكر مصيبته بي، فإنه ستهون عليه مصيبته(۱). هكذا كتبته عن أبي القاسم حرحمه الله من أصله، وقرأته عليه. الليث، عن أبي بكر بن عبد الرحمن وهو غير متصل.

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف، وسعيد بن سيد بن سعيد، قالا أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي، قال حدثنا أحمد بن حالد، قال حدثنا الحسن بن أحمد، قال حدثنا محمد بن عبيد بن محمد بن قال حدثنا عبد الله بن جعفر، قال أخبرني مصعب بن محمد بن شرحبيل، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة، قالت: أقبل رسول الله علي ألي مرضه على الناس فقال: أيها الناس، من أصيب منكم بمصيبة، فليتعز بي عن مصيبته التي تصيبه، فإنه لن يصاب احد من أمتي بعدي بمثل مصيبته بي (٢).

<sup>(</sup>١) انظر ما بعده.

<sup>(</sup>٢) جه: (١/ ١٥٩/٥١٠) من طريق مصعب بن متحمد بهذا الاسناد وقال البوصيري في الزوائد (ص: ٢٣٣): هذا إسناد ضعيف لضعف موسى بن عبيد الربذي، وله شاهد عن عطاء بن أبي رباح مرفوعا: رواه ابن سعد في الطبقات (٢/ ٢٧٥)، الدارمي (١/ ٤٠) ورواه عن عبد الرحمن بن سابط عن أبيه بقي بن مخلد والبارودي وابن شاهين وابن قانع وأبو نعيم في المعرفة كما في الكنز (٦٦٥٤)، ورواه عن ابن عباس: ابن عدي في الكامل، البيهقي في شعب الإيمان كما قال السيوطي في الجامع الصغير. والحديث صحيح بشواهده انظر الصحيحة (١١٠١).

وحدثنا أحمد بن قاسم، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي، قال حدثنا نعيم بن حماد، قال حدثنا ابن المبارك، قال حدثنا سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن عبد الرحمن بن سابط، قال رسول الله عليه: اذا أصابت احدكم مصيبة، فليذكر مصابه بي وليعزه ذلك من مصيبته(١).

حدثنا خلف بن القاسم، قال حدثنا الحسن بن رشيق، قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن زيد القاضي بمصر، قال حدثنا محمد بن شداد ابن عيسى، قال حدثنا الاصمعي عن العمري، عن القاسم بن محمد، قال: كان أبو بكر الصديق، اذا عزي عن ميت، قال لوليه: ليس مع العزاء مصيبة، ولا مع الجزع فائدة، والموت أهون ما بعده، وأشد ما قبله، اذكروا فقد نبيكم، تهون عندكم مصيبتكم، عليه وأعظم أجركم.

<sup>(</sup>١) انظر ما قبله.

## ما جاء ني كتابة الوصية

[٢٦] مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، ان رسول الله ﷺ قال ما حق امرى مسلم له شيء يوصي فيه يبيت الا وصيته عنده مكتوبة (١).

لا خلاف عن مالك في لفظ هذا الحديث، ولا في اسناده، وكذلك رواه أيوب، وعبيد الله بن عمر، وهشام بن الغازي، وغيرهم، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي على مثله سواء، لم يختلفوا في اسناده، وكذلك رواه الزهري، عن سالم، عن ابن عمر مثله عن النبي على الله وصيته مثله عن النبي على الله الله الله والله والله عن النبي على الله الله الله والله والله عندي مكتوبة عنده. قال ابن عمر فما بت مذ سمعتها الا ووصيتي عندي وقال فيه ابن عيينة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ما حق امرئ يؤمن بالوصية وفسره فقال يؤمن بأنها حق. وقال فيه سليمان بن موسى، عن نافع، إنه يحدثه عن ابن عمر، ان فيه سليمان بن موسى، عن نافع، إنه يحدثه عن ابن عمر، ان موسى الله عليه ليلتان إلا و عنده وصيته.

وكذلك قال فيه عبد الله بن غير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي عليه قال: ما حق امرئ يبيت وعنده مال يوصي فيه الا ووصيته مكتوبة عنده(١). وقد مضى في باب ثور

<sup>(</sup>۱) خ: (٥/٧٤٤/٨٣٧٢)، م: (٣/ ٩٤٢١/٧٢٢١)، د: (٣/ ٢٨٢/ ٢٢٨٢)،

ت: (٤/ ٣٧٥-٣٧٦) وقال: حسن صحيح،

ن: (٥٤٨/٦-٣٦١٧/٥٤٩-٥٤٨/٦) من طرق عن نافع عن ابن عمر.

ابن زيد تفسير المال، وقول من قال مال، أولى عندي من قول من قال شيء، لأن الشيء قليل المال وكثيره.

وقد اجمع العلماء على ان من لم يكن عنده الا اليسير التافه من المال، انه لا يندب الى الوصية. وقال ابن عون عن نافع، عن ابن عمر، قال رسول الله عَلَيْ لا يحل لامرئ مسلم له مال يوصي فيه الحديث. هكذا قال: لا يحل ولم يتابع على هذه اللفظة والله أعلم.

ففي هذا الحديث الحض على الوصية والتأكيد في ذلك، وهذا على الندب لا على الايجاب عند الجميع، لا يختلفون في ذلك، وقد اجمع العلماء على ان الوصية غير واجبة على احد الا ان يكون عليه دين، أو تكون عنده وديعة، او امانة، فيوصي بذلك، وفي اجماعهم على هذا، بيان لمعنى الكتاب والسنة في الوصية، وقد شذت طائفة فأوجبت الوصية لا يعدون خلافا على الجمهور، واحتجوا بظاهر القرآن، وقالوا المعروف واجب، كما يجب ترك المنكر، قالوا وواجب على الناس كلهم ان يكونوا من المتقين.

قال أبو عمر: ليس في كتاب الله ذكر الوصية إلا في قوله عز وجل: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيرًا ٱلْوَصِيّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعُرُونِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنّقِينَ ﴿ البقرة: (١٨٠)] وهذه الآية نزلت قبل نزول الفرائض والمواريث. فلما أنزل الله حكم الوالدين وسائر الوارثين في القرآن، نسخ ما كان لهم من الوصية، وجعل لهم مواريث معلومة على حسبما احكم من ذلك تبارك وتعالى، وقد روي عن ابن عباس، وسعيد بن جبير، والحسن ان آية

المواريث نسخت «الوصية للوالدين والاقربين» الوارثين، وهو مذهب الشافعي، وأكثر المالكيين، وجماعة من أهل العلم؛ وروى عن النبي الشافعي، وأكثر المالكيين، وجماعة من أهل العلم؛ وروى عن النبي نسخت الوصية لوارث (۱۱)، وهذا بيان منه على القرآن بالسنة من العلماء، فإنهم قالوا هذا الحديث نسخ الوصية للورثة، وللكلام في نسخ القرآن بالسنة موضع غير هذا، ومما يدل على ان الحديث في نسخ القرآن بالسنة موضع غير هذا، ومما يدل على ان الحديث في الحض على الوصية ندب لا ايجاب، ان رسول الله على لا يوص مع ما ذكرنا من اجماع الذين لا يجوز عليهم السهو، والغلط، ولا الجهل بمعنى كتاب الله وسنة رسوله على الله وسنة رسوله الله المحتاد الله وسنة رسوله الله المحتاد الله وسنة رسوله الله المحتاد الله وسنة رسوله المحتاد الله وسنة رسوله المحتاد المحتاد الله وسنة رسوله المحتاد المحتاد الله وسنة رسوله المحتاد المحتاد المحتاد المحتاد الله وسنة رسوله المحتاد الله وسنة رسوله المحتاد الم

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه في الباب نفسه.

<sup>(</sup>۲) خ: (۸/ ۱۸۷/ ۲۶۱۹)، م: (۱/ ۱۲۵۱/ ۱۲۵۳)، ت: (۱/ ۳۲۲/ ۲۱۱۹) وقال: حــسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مغول، ن: (۱/ ۵۰/ ۳۲۲۲) و جه: (۲/ ۲۰۹۰/ ۲۱۹۹).

وغيرهم في الواجب سواء، وروى الشوري، عن جابر، عن الشعبي، قال الوصية ليست بواجبة من شاء أوصى، ومن شاء لم يوص، وعن ابراهيم، والربيع بن خيثم مثله، وعليه الناس، وهو قول الجمهور من العلماء، وأخبرنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا مسدد ومحمد بن العلاء. وحدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا محمد بن عبد السلام، قال حدثنا محمد بن المثنى، قالوا حدثنا أبو معاوية، قال حدثنا الاعمش، عن شقيق بن أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة، قالت: ما ترك رسول الله عليه دينارا، ولا عن مسروق، ولا شاة ولا بعيرا، ولا أوصى بشيء(۱).

قال أبو عمر: اما تركه عَلَيْ الوصية وندبه أمته اليها، فإنه عَلَيْ اليس كأحد من أمته في هذا، لأن ما تخلفه هو فصدقة، قال عَلَيْ: إنا لا نورث ما تركنا فهو صدقة (٢). واذا كان ما تخلفه صدقة، فكيف يوصي منه بثلث؟ أو كيف يشبه في ذلك بغيره وغيره لا تجوز به الوصية الا بالثلث خاصة، وما تخلفه هو عَلَيْ بعده فصدقة كله على ما قال عَلَيْ. ووجه آخر وهو قول الله عز وجل: ﴿ كُتِبَ كُلُهُ عَلَى ما قال عَلَيْ ووجه آخر وهو قول الله عز وجل: ﴿ كُتِبَ

<sup>(</sup>۲) رواه عن أبي بكر: حم: (۱/۹-۱۰)، خ: (۷/۷۷/۷۷)، م: (۳/ ۱۳۸۰/۲۵۹) د: (۳/ ۲۷٦/ ۲۹۱۸). رواه عن عـــمـــر: حم: (۱/۲۵)، خ: (۲/۲۲۳ ۴۰۹)، م: (۳/ ۱۳۷۸–۱۳۷۸/ ۱۷۷۷[٤٤]) د: (۳/ ۲۲۳/۲۹۲).

واختلف السلف في مقدار المال الذي تستحب فيه الوصية، أو تجب عند من أوجبها، فروي عن علي رضي الله عنه انه قال ستمائة درهم، أو سبع مائة درهم، ليس بمال فيه وصية، روي عنه انه قال: ألف درهم مال فيه وصية. وهذا يحتمل لمن شاء، وقال ابن عباس لا وصية في ثمانمائة درهم. وقالت عائشة رضي الله عنها في امرأة لها أربعة من الولد ولها ثلاثة آلاف درهم لا وصية في مالها. وقال ابراهيم النخعي ألف درهم من خمسمائة درهم. وقال قتادة في قوله عز وجل "إن ترك خيرا الوصية" قال الخير ألف فما فوقها. وعن علي بن أبي طالب من ترك مالا يسيرا فليدعه لورثته، فهو افضل، وعن عائشة فيمن ترك ثمانمائة درهم لم يترك خيرا، فلا يوصي ، أو

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الباب نفسه.

نحو هذا من القول، وهذا كله يدلك على ان الامر بالوصية في الكتاب والسنة على الندب لا على الايجاب، ولو كانت الوصية واجبة في الكتاب للوالدين والاقربين، كانت منسوخة بآية المواريث، ثم ندب رسول الله على الوصية لغير الوالدين وحض عليها، وقال لا وصية لوارث. فاستقام الامر وبان، والله المستعان، فالوصية مندوب اليها، مرغوب فيها، غير واجب شيء منها.

واتفق فقهاء الامصار على ان الوصية جائزة في كل مال قل أو كثر، وقد مضى القول في الوصية بالثلث، وانه لا يتعدى ولا يتجاوز في الوصية، وما استحب من ذلك، وتلخيص وجوه القول فيه مستوعبا في باب ابن شهاب، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص من كتابنا هذا، فلا وجه لإعادته ههنا. قرأت على عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن، ان محمد بن بكر حدثهم، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي، قال حدثنا على بن حسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس: ﴿ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث(١). وقرأت على أحمد بن قاسم، وعبد الوارث بن سفيان، ان قاسم بن أصبغ حدثهم، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا عبد الله بن صالح، قال حدثني معاوية بن أبي صالح، عن على بن أبي طلحة، عن ابن عباس، قال وقوله «ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين» فكان لا يرث مع الوالدين غيرهم الا وصية ان كان للاقربين، فأنزل الله بعد هذا

<sup>(1)</sup> c: (7/ ·P7/PFAY).

﴿ وَلِأَبُوبَيهِ لِكُلِّ وَحِدِ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدُّ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدُّ وَوَرِثَهُ مَ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ﴾ [النساء: (١١)] فبين سبحانه ميراث الوالدين، وأقر وصية الأقربين في ثلث مال الميت.

قال أبو عمر: مذهب مالك وسائر الفقهاء، ان الوصية نسخت الوارثين خاصة الوالدين منهم والاقربين، وبقي منها ما كان لغير الوارثين والذين كانوا أو أقربين، حدثنا عبد الوارث بن سفيان، وسعيد بن نصر، قالا حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وحدثنا محمد بن خليفة، قال حدثنا محمد بن الحسين، قال حدثنا حعفر بن محمد الفريابي، قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، وحدثنا محمد بن عبد الله بن حكم، قال حدثنا الرحمن الدمشقي، وحدثنا محمد بن عبد الله بن حكم، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عمار، وحدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا محمد بن عبد أبكر، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة، قالوا كلهم حدثنا إسماعيل بن عباس، عن شرحبيل بن مسلم، سمعه يقول سمعت أبا امامة الباهلي يقول: سمعت رسول الله عليه يقول في خطبته عام حجة الوداع إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث(٢١- اللفظ بحديث ابن أبي شيبة.

وأخبرنا محمد بن عبد الملك، قال حدثنا أحمد بن محمد بن زياد ابن الاعرابي أبو سعيد، قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، قال حدثنا يزيد بن هارون، وحدثنا عبدالوارث بن

<sup>(</sup>۱) حم: (۲۷۷/)، د: (۳/ ۲۹۱/ ۲۸۷۰)، ت: (۶/ ۳۷۷/ ۲۱۲) وقــال: وهو حــدیث حــسن صـحـیح وقــد روی عن أبي أمــامــة عن النبي ﷺ من غــیــر هذا الوجــه، وجــه: (۲/ ۰۰ / ۲۷۱۳) وحسن إسناده الحافظ في التلخيص (۳/ ۹۲ / ۲۷).

سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا محمد ابن الجهم، والحارث بن أبي اسامة، قالا حدثنا عبد الوهاب، قال أخبرنا سعيد ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن ابن غنم، عن عمرو بن خارجة، ان النبي عليه خطبهم وهو على راحلته فقال إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث، فلا تجوز وصية لوارث(۱).

وأخبرنا محمد بن خليفة، قال حدثنا محمد بن الحسن، قال حدثنا ابراهيم بن الهيثم الناقد، قال حدثنا أبو معمر القطيعي، قال حدثنا حجاج، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، قال قال رسول الله ﷺ: لا وصية لوارث الا ان يجيزها الورثة (٢).

قال أبو عمر: هذا اجماع من علماء المسلمين فارتفع فيه القول، ووجب التسليم، ولا خلاف بين العلماء ان الوصية للاقارب أفضل من الوصية لغيرهم اذا لم يكونوا ورثة، وكانوا في حاجة، وكذلك لا خلاف علمته بين العلماء في جواز وصية المسلم لقرابته الكفار، لانهم لا يرثونه، وقد أوصت صفية بنت حيي لاخ لها يهودي،

<sup>(</sup>۱)  $- x_0 : (3/71/-147)$ ,  $- x_0 : (3/701/-147)$  وقال: حسن صحیح، (1/7.00/717),  $- x_0 : (1/7.00/717)$ ,  $- x_0 : (1/7.00/717)$ 

<sup>(</sup>٢) قط: (٨٩/٩٧/٤)، و هتى: (٢/٣٦٣) من حديث حجاج عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، قال البيهقي: عطاء هذا هو الخراساني لم يدرك ابن عباس ولم يره قاله أبو داود السجستاني وغيره وقد روي من وجه آخر عنه عن عكرمة عن ابن عباس، و رواه: قط: (٨/٩٨/٤) ومن طريقه البيهقي (٢/٣٦٣-٢٦٤) عن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس، وقال الذهبي في الميزان في ترجمة يونس بن راشد: (٨/٤١): جيد الإسناد وحسن إسناده الحافظ في التلخيص (٣/٩٢).

واختلفوا فيمن أوصى لغير قرابته وترك قرابته الذين لا يرثون، فروى عن عمر انه أوصى لامهات اولاده لكل واحدة بأربعة آلاف، وروي عن عائشة انها أوصت لمولاة لها بأثاث البيت، وروي عن سالم مثل ذلك، قال الضحاك: إن أوصى لغير قرابت فقد ختم عمله بمعصية. وقال طاوس من أوصى فسمى غير قرابته وترك قرابته محتاجين، ردت وصيته على قرابته. ذكره عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه وهو مشهور عن طاوس. وروي عن الحسن البصري مثله. وقال الحسن أيضا وجابر بن زيد، وسعيد بن المسيب: اذا أوصى لغير قرابته وترك قرابته، فانه يرد الى قرابته ثلثى الثلث ويمضى ثلثه لمن اوصى له: أخبرنا محمد بن خليفة، قال حدثنا محمد بن الحسين، حدثنا أبو بكر بن أبي داود، حدثنا المثنى بن أحمد، حدثنا عاصم بن علي، حدثنا أبو هلال، حدثنا قتادة، عن الحسن، وسعيد بن المسيب، وجابر بن زيد فذكره. وبه قال إسحاق ابن راهویه، ذكره إسحاق الكوسج عنه: حدثناه أحمد بن محمد بن أحمد، وعبيد بن محمد، قالا حدثنا الحسن بن سلمة، قال حدثنا عبد الله بن الجارود، قال حدثنا إسحاق بن منصور، عن اسحق فذكره.

وقال مالك، وسفيان الشوري، والاوزاعي، وأبو حنيفة، والشافعي، وأصحابهم: اذا أوصى لغير قرابته وترك قرابته محتاجين، أو غير محتاجين، جاز ما صنع وبئسما فعل اذا ترك قرابته محتاجين وأوصى لغيرهم. وبه قال أحمد بن حنبل، وهو قول عمر، وعائشة، وابن عباس، وعطاء، ومجاهد، وقتادة، وسعيد ابن جبير، وجمهور أهل العلم، واحتج الشافعي وغيره في

جواز الوصية لغير الاقارب بحديث عمران بن حصين في الذي اعتق ستة أعبد له عند موته في مرضه لا مال له غيرهم، فأقرع رسول الله عنهم، فأعتق اثنين وأرق اربعة (۱). فهذه وصية لهم في ثلثه، لان أفعال المريض كلها وصية في ثلثه، وهم لا محالة من غير قرابته، وحسبك بجماعة أهل الفقه والحديث يجيزون الوصية لغير القرابة، وفي ذلك ما يبين لك المراد من معاني الكتاب، وبالله العصمة والتوفيق.

ذكر حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، في رجل أوصى بثلثه في غير قرابته، قال يمضي حين أوصى. وذكر حماد بن سلمة أيضا، عن حميد الطويل، ان ثمامة ابن عبدالله، كتب الى جابر يسأله عن رجل أوصى بثلثه في غير قرابته، فكتب جابر: أن أمضه كما قال وان امر بثلثه ان يلقى في البحر. قال حميد: وقال محمد بن سيرين: اما في البحر فلا، ولكن يمضي كما قال، وذكر وكيع عن اسرائل، عن جابر، عن عامر، قال: للرجل ثلثه عند موته يطرحه في البحر ان شاء. ووكيع عن طلحة بن عمرو الحضرمي، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي عن طلحة بن عمرو الحضرمي، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ ان الله تصدق عليكم بثلث الموالكم عند وفاتكم زيادة لكم في أعمالكم (٢). والمبارك بن حسان

<sup>(</sup>۱) حم: (٤/ ٢٢٦)، م: (٣/ ١٦٨٨/ ١٦٨٨)، د: (٤/ ٢٦٦ – ٢٦٧/ ٩٥٩٣)، ت: (٢/ ١٤٥٥) وقال: حسن صحيح، جه: (٢/ ٢٨٥/ ٢٣٤٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: من طريق طلحة بن عمرو الحضرمي عن عطاء عن أبي هريرة: جه: (٢) أخرجه: (٢٠ ٢٠٠٩)، هق: (٢/ ٢٦٩)، وقال الحافظ في التلخيص(٣/ ٩١): إسناده ضعيف وقال البوصيري في الزوائد: في إسناده طلحة بن عمرو الحضرمي ضعفه غير واحد وفي الباب عن أبي أمامة عن معاذ، وعن أبي الدرداء، وعن أبي بكر ولكن كلها ضعيفة. انظر التلخيص (الترقيم السابق).

عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ ان الله عز وجل يقول: ابن آدم، اثنتان لم يكن لك واحدة منهما، جعلت لك نصيبا من مالك حين اخذت بكظمك لاطهرك وأزكيك، وصلاة عبادي عليك(۱). ودرست بن زياد، عن يزيد الرقاشي، عن أنس بن مالك، قال كنا عند رسول الله ﷺ، فقالوا يا رسول الله، مات فلان، قال أوليس كان عندنا آنفا؟ قالوا بلى، قال سبحان الله، اخذه أسف على غضب، المحروم من حرم وصيته(۱). وثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، قال: قال أبو بكر الصديق: ان الله تصدق علينا بثلث اموالنا زيادة في أعمالنا.

قال أبو عمر: تركت الاسانيد بيني وبين رواة هذه الاحاديث، وهي أحاديث حسان، وليست فيها حجة من جهة الاسناد، لان في نقلتها ضعفا، وأصح منها: ما حدثناه عبد الله بن محمد، قال حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا أبو داود.

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا عبد الواحد بن حدثنا بن حماد، قال حدثنا عبد الواحد بن

<sup>(</sup>۱) جه: (۲/ ۲۰۱۰) وقال البوصيري في الزوائد: في إسناده مقال. لأن صالح بن محمد بن يحيى لم أر لأحد فيه كلاما لا بمجرح ولا غيره، ومبارك بن حسان وثقه ابن معين وقال النسائي ليس بالقوي وقال أبو داود منكر الحديث. وذكره ابن حبان في الثقات، يخطئ ويخالف وقال الأزدي: متروك، وباقى رجال الإسناد على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>٢) جه: (٢/ ٩٠١/٢) مختصرا بلفظ « المحروم من حرم وصيته»، أبو يعلى: (٧/ ١٠٥//٢١٤)، وذكره الهيثمي في المجمع (٢/ ٢١٢) وقال: قلت - روى ابن ماجه منه المحروم من حرم وصيته - رواه أبو يعلى وإسناده حسن وكذا قال المنذري في الترغيب (٤/ ٣٢٧)، قلت: في إسناده يزيد بن أبان الرقاشي. قال البوصيري في الزوائد: ضعيف، وفيه أيضا درست الراوي عنه قال الحافظ في التقريب: ضعيف.

زياد، قال حدثنا عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة عمرو بن جرير، عن أبي هريرة، قال: قال رجل يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال ان تصدق وانت صحيح حريص، تأمل البقاء، وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم، قلت لفلان كذا، ولفلان كذا- زاد عبد الوارث: وقد كان لفلان أ.

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا أحمد بن زهير، قال حدثنا مسلم بن ابراهيم، قال حدثنا هشام، قال حدثنا قتادة، عن مطرف، عن أبيه، قال أتيت النبي عَلَيْ وهو يقرأ ﴿ ٱلْهَنْكُمُ ٱلتَّكَانُرُ \* فقال يقول ابن آدم: مالي مالي، ومالك من مالك الا ما اكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت (٢). ورواه شعبة وسعيد بن أبي عروة، عن قتادة، عن مطرف بن عبد الله، عن أبيه، عن النبي عليه السلام - مثله سواء (٢).

وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا ابن أبي فديك، أبو داود، قال حدثنا ابن أبي فديك، قال أخبرني ابن أبي ذئب، عن شرحبيل بن سعد، عن أبي سعيد الخدري، ان رسول الله عليه قال: لان يتصدق المرء في حياته بدرهم، خير من أن يتصدق بمائة عند موته (٣). وروى موسى بن

<sup>(</sup>۱) خ: (۳/ ۱۲۳/ ۱۹۱۹)، م: (۱/ ۱۱۷/ ۱۳۰۱)، د: (۳/ ۱۸۸/ ۱۲۸۸)،

ن: (٦/ ٣٦١٣/٥٤٧) من طرق عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>۲) حم: (۲٪ ۲۵–۲۰)، م: (۲٪ ۲۹۰۸/۲۲۷۳)، ت: (۲٪ ۴۱۵/ ۳۳۵۶) وقال حسن صحیح ن: (۲٪ ۴۸/ ۳۱۱۰) من طرق عن قتادة عن مطرف عن أبیه.

<sup>(</sup>٣) د: (١/ ٢٨٨/ ٢٨٦٦)، حب: ( الإحسان (٨/ ١٢٥/ ٣٣٣٤) وفيه شرحبيل بن سعد. قال الحافظ في التقريب: صدوق اختلط بآخره.

عقبة، وشعبة، والشوري، عن أبي إسحاق، عن أبي حبيبة الطائي، قال سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت رسول الله يقول: مثل الذي يعتق عند الموت، مثل الذي يهدي اذا شبع(١). ورواه أبو الاحوص، وجماعة، عن أبي إسحاق باسناده مثله. ومن حديث أبي سفيان، عن جابر، عن النبي عَلَيْكُ مثله(٢) وذكر وكيع، عن الشوري، والاعمش، عن زيد، عن مرة، عن عبد الله بن مسعود، في قوله: ﴿ وَهَالَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ﴾ [البقرة: (١٧٧)]. قال أن تؤتيه وأنت صحيح شحيح، تأمل العيش وتخشى الفقر(٣). وذكر حماد بن سلمة قال: حدثنا داود بن أبي هند، عن الشعبي، قال: من أوصى بوصية فلم يضار فيها ولم يجنف، كانت بمنزلة ما لو تصدق بها وهو صحيح: حدثنا محمد بن خليفة، قال حدثنا محمد بن الحسين، قال حدثنا ابراهيم بن موسى، قال حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا أبو معاوية، حدثنا داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال الاضرار في الوصية من الكبار، ثم قرأ «غير مضار وصية من الله» إلى قوله: ﴿ وَمَن يَعْضِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ﴾ [النساء: (١٤)]. قال في الوصية، ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ قال في الوصية (٤).

<sup>(</sup>۱) رواه من طرق عن أبي إسحاق بهذا الإسناد: حم: (٥/ ١٩٧) (٢/ ٤٤٨)، د: (٤/ ٣٩٦٨/٢٧٦)، ت: (٤/ ٣٧٩/٣٧)، وقـــال: حــسن صــحــيح، ن: (٦/ ٥٤٨/٦)، حب: (الإحسان (٨/ ٣٣٦٦/١٣٦)، ك: (٢١٣/٢). وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، وقد حـسن إسناده الحافظ في الفتح (٥/ ٢٧٤٨/٤٧٠). قلت: في إسناده أبو حبيبة الطائي وهو مجهول

<sup>(</sup>٢) رواه الشيرازي في ﴿ الَّالْقَابِ ، كما في كنز العمال (١٠/٣١٩/٢٩٩٢)

<sup>(</sup>٣) ك: (٢/ ٢٧٢) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجـاه ووافقه الذهبي، طب: في الكبير (٢/ ٢٧٢) وقال الهيثمي في المجمع (٣١٩/٦): رواه الطبـراني ورجاله رجال الصحيح.

ر) رواه: قط: (١٥١/٤) مرفوعا، ن: في الكبرى (٦/ ٣٢٠/٣)، هق: (٢٧١/٦) موقوفا على ابن عباس وقال: « هذا هو الصحيح موقوف وكذلك رواه ابن عبينة وغيره عن داود موقوفا وروي من وجه آخر مرفوعا ورفعه ضعيف».

حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا أبو داود، حدثنا عبدة بن عبد الله، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال نصر بن علي الحداني، قال حدثنا الاشعث بن جابر الحداني، قال حدثنا شهر بن حوشب، ان ابا هريرة حدثه ان رسول الله ﷺ قال: إن الرجل ليعمل او المرأة بطاعـة الله ستين أو سبعين سنة، ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية، فتجب لهما النار. وقرأ أبو هريرة «من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار» وفي رواية معمر ان الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة، ثم يعدل في وصيته، فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة(١). ولم يقل معمر: ابن جابر الحداني. وروى الثوري ، ومعمر، عن ابن طاوس، عن أبيه: قال: الجنف ان يوصى لابن ابنته وهـو يريد ابنته. ويقول طاوس ان رسول الله عليه قال لا وصية لوارث. وروي عن ابن عباس في تفسير الجنف مثل قول طاوس. فقال الحسن هو ان يوصى للاجانب ويترك الاقارب. واصل الجنف في اللغة الميل، ومعناه في الشريعة الاثم.

قال أبو عمر: جمهور العلماء على ان الوصية لا تجوز لوارث على حال من الاحوال، الا ان يجيزها الورثة بعد موت الموصي، فإن اجازها الورثة بعد الموت، فجمهور العلماء على جوازها، وممن قال ذلك: مالك، وسفيان، والاوزاعي، وأبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور. وقال ابن خواز بنداد: اختلف

<sup>(</sup>۱) د: (7/77/774)، ت: (3/770/714) وقال: حسن صحیح غریب، جه: (7/77/774)، عبد الرزاق في المصنف (9/7/714) وفي إسناده شهر بن حوشب وهو ضعیف.

أصحابنا في الوصية للوارث، فقال بعضهم هي وصية صحيحة وللوارث الخيار في اجازتها أو ردها، فان اجازوا، فإنما هو تنفيذ لما اوصى به الميت. وقال بعضهم ليست وصية صحيحة. فان اجازوا، فهي عطية منهم مبتدأة. وقال المزني، وداود، وأهل الظاهر: لا تجوز وان اجازها الورثة، وحسبهم ان يعطوه من أموالهم ما شاءوا. وحجتهم ان رسول الله علي قال: لا وصية لوارث، ولم يقل: الا ان يجيزها الورثة. وسائر العلماء من التابعين، ومن بعدهم من الخالفين - يجيزونها، لانهم يرونها عطية من الورثة بعضهم لبعض، فلذلك اعتبروا فيها الجواز بعد موت الموصي، لانه حينئذ يصح ملكهم، وتصح عطيتهم.

واختلف الفقهاء في اجازة الورثة الوصية في حياة الموصي اذا أوصى لورثته، أو بأكثر من ثلثه -واستأذنهم في ذلك- وهو مريض، فقال مالك اذا كان مريضا واستأذن ورثته في ان يوصي لوارث، أو يوصي بأكثر من ثلثه، فأذنوا له- وهو مريض محجور عن اكثر من ثلثه، لزمهم ما اجازوا من ذلك، وقال الثوري، وأبو حنيفة، والشافعي، وأصحابهم، وأحمد، واكثر اهل العلم: لا يلزمهم حتى يجيزوا بعد موته، وسواء اجازوا ذلك في مرضه او صحته اذا كان ذلك في حياته، واجمعوا انهم لو اجازوا ذلك وهو صحيح، لم يلزمهم واجمعوا انهم اذا اجازوا ما اوصى به موروثهم لوارث منهم، أو اجازوا وصيته بأكثر من الثلث بعد موته، لزمهم وان هذا لا يحتاج فيه الى قبض عند جميعهم. فهذه اصول مسائل الوصايا، واما الفروع فتتسع جدا- والحمد لله على كل حال.

وأما قوله عز وجل: ﴿ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ ﴾ [البقرة: (١٨١)] الآية، فمعناه عند جماعة العلماء، تبديل ما اوصى به المتوفى اذا كان ذلك مما يجوز امضاؤه، فإن اوصى بما لا يحوز مثل ان يوصى بخمر، او خنزير، أو بشيء من المعاصي: فهذا يجوز تبديله ولا يجوز امضاؤه، كما لا يجوز امضاء ما زاد على الثلث، أو لوارث.

حدثنا أحمد بن سعيد بن بشر، قال حدثنا محمد بن أبي دليم، قال حدثنا ابن وضاح، قال حدثنا يعقوب بن كعب، قال حدثنا الوليد بن مسلم، عن ابن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، قال كان في وصية أبي الدرداء: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما اوصى به أبو الدرداء، انه يشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وان محمدا عبده ورسوله، وان الجنة حق، وان النار حق، وان الله يبعث من في القبور، وانه يؤمن بالله، ويكفر بالطاغوت على ذلك يحيا وعوت - ان شاء الله، واوصى فيما رزقه الله بكذا وكذا، وان هذه وصيته ان لم يغيرها قبل الموت.

أخبرنا عبد الله بن أحمد، حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثنا أبي، حدثنا هشيم، عن مجالد، عن الشعبي، قال: كتب عمر في وصيته لا يقر عامل اكثر من سنة -الا الاشعري- يعني أبا موسى، فأقروه أربع سنين.

قال أبو عمر: لا يختلف العلماء ان للانسان ان يغير وصيته ويرجع فيما شاء منها، الا انهم اختلفوا من ذلك في المدبر، فقال مالك رحمه الله الامر المجتمع عليه عندنا، ان للانسان ان يغير من وصيته ما شاء من عتاقة وغيرها الا التدبير، وله ان ينقض وصيته كلها، ويبدلها بغيرها، ويصنع من ذلك ما شاء الا التدبير، فانه لا

يتصرف فيه، قال أبو الفرج المدبر في العتاقة كالمعتق الى شهر، لانه أجل آت لا محالة. وقد اجمعوا انه لا يرجع في اليمين بالعتق، والعتق الى اجل، فكذلك المدبر. وقال الثوري وسائر الكوفيين، اذا قال الرجل ان مت ففلان حر، فليس له ان يرجع، وان قال ان مت من مرضى هذا، ففلان حر، فان شاء ان يبيعه باعه، فان له بيعه فمات عتق، فان صح فلا شيء له.

قال أبو عمر: وان قال الرجل لعبده: فلان حر بعد موتى وأراد الوصية، فله الرجوع عند مالك في ذلك، ان قال: فلان مدبر بعد موتى، لم يكن له الرجوع فيه، ان اراد التدبير بقوله الأول، لم يرجع ايضا عند اكثر اصحاب مالك، واختلف ابن القاسم وأشهب فيمن قال عبدي حر بعد موتي لم يرد الوصية، ولا التدبير فقال ابن القاسم هو وصية، وقال أشهب هو مدبر ان لم يرد الوصية، وأما الشافعي، واحمد واسحاق، وأبو ثور، فكل هذا عندهم وصية والمدبر عندهم وصية يرجع فيها، والمدبر وغير المدبر من سائر ما ينفذ بعد الموت في الثلث من الوصايا عندهم سواء، يرجع صاحبه في ذلك كله، وفيما شاء منه، الا أن الشافعي قال لا يكون الرجوع في المدبر الا بأن يخرجه من ملكه ببيع، أو هبة، وليس قوله قد رجعت رجوعا، وان لم يخرج المدبر من ملكه حتى يموت، فانه يعتق بموته، وقال في القديم يرجع في الموصية.

واجازه المزني قياساً على اجماعهم على الرجوع فيمن أوصى بعتقه. وقال أبو ثور اذا قال قد رجعت في مدبري فلان، فقد بطل التدبير، فان مات لم يعتق، وحجة الشافعي ومن قال بقوله في أن المدبر وصية، اجماعهم على انه في الثلث كسائر الوصايا، وفي اجازتهم وطء المدبرة ما ينقض قياسهم على المعتق الى اجل، وقد ثبت ان النبي عَيَّالِيَّةً باع مدبرا(۱)، وان عائشة دبرت جارية لها ثم باعتها، وهو قول جابر، وابن المنكدر، ومجاهد، وجماعة من التابعين.

<sup>(</sup>۱) رواه: خ: (٥/ ٧٠٢/ ٢٣٥٢)، م: (٢/ ١٩٢/ ٧٩٧)،

د: (٤/٤٢٢-٥٢٧-٢٢٦/٥٥٩٣-٢٥٩٣)، ت: (٣/٣٢٥/١١٢١)،

ن: (٧/ ٣٤٩/ ٣٤٩)، جه: (٢/ ٨٤٠/١٠) من حديث جماير بن عبد الله رضى الله

# اللهم الرنيق الأعلى

#### قال أبو عمر:

قد روى مالك عن هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن عائشة انها سمعت رسول الله عليه قبل ان يموت وهو مستند الى صدرها، وأصغت اليه يقول: اللهم اغفر لي وارحمني، والحقني بالرفيق. وهذا يكاد ان يكون ذلك المرسل الا ذكر التخيير، وقد روي هذا الحديث مسندا من وجه صحيح من حديث أهل المدينة ذكر التخيير والحديث كله.

حدثنا أحمد بن فتح بن عبد الله قراءة مني عليه ان أبا الفضل جعفر بن محمد بن يزيد الجوهري حدثه املاء عليهم بمصر سنة سبع وخمسين وثلاثمائة، قال حدثنا محمد بن عبدان بن عبد الغفار بمكة، قال حدثنا أبو مروان يعني محمد بن عثمان قال حدثنا ابراهيم ابن سعد، عن أبيه، عن عروة، عن عائشة، قالت: سمعت رسول الله عليه يقول: ما من نبي مرض الا خير بين الدنيا والآخرة. قالت: ولما كان في مرضه الذي قبض فيه، اخذته بحة شديدة،

<sup>(</sup>١) هكذا رواه مالك في الموطإ بلاغا وسيأتي موصولا من حديث عائشة في الباب بعده.

فسمعته يقول: ﴿ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ ٱلنَّذِينَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَكِهِكَ رَفِيقًا﴾ فعملت أنه خير (١).

وحدثنا سعيد بن نصر، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق، قال حدثنا ابراهيم بن حمزة، حدثنا ابراهيم ابن سعد بن ابراهيم، عن أبيه، عن عروة، عن عائشة، قالت: سمعت رسول الله على فذكر مثله سواء(١). هذا تفسير قوله: وألحقني بالرفيق، وقوله: اللهم الرفيق الاعلى.

وقد روي من وجوه ان الله عز وجل خيره بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة من حديث مالك وغيره، وخير بين أن يؤتى مفاتيح خزائن الارض أو ما عند الله، فاختار ما عند الله، والآثار في ذلك كثيرة صحاح، وإنما ذكرنا في هذا الباب حديث عائشة فقط على حسب بلاغ مالك عنها، وقد روى مالك في ان النبي علي خيره الله بين الدنيا والآخرة، فاختار ما عنده خبرا متصلا ثابتا من غير حديث عائشة.

أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى، قال حدثنا الحسن بن الخضر، قال حدثنا أحمد بن شعيب، قال حدثنا عبد الملك بن عبد الحميد، قال حدثنا القعنبي، وأخبرنا عبد الله بن محمد بن اسد، قال حدثنا أحمد بن محمد المكي، قال حدثنا علي بن عبد العزيز، قال حدثنا القعنبي، قال: قرأت على مالك عن أبي النضر، عن عبيد بن حنين، عن أبي سعيد الخدري ان رسول الله علي جلس على المنبر

<sup>(</sup>۱) حـم: (۲/۹۲۲)، خ: (۸/۳۲۳/۲۸۰۶)، م: (٤/۳۹۸/٤٤٤٢[۲۸])، جــــه: (۱/۷۱۷/۰۲۲۱).

فقال: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله، قال: فعجبنا له وقلنا: انظروا الى هذا الشيخ، يخبر رسول الله عَلَيْهُ عن عبد خير وهو يقول: فديناك بآبائا وأمهاتنا، فكان رسول الله عَلَيْهُ هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا به(۱).

<sup>(</sup>۱) خ: (۷/ ۱۸۷/ ۲۳۸۲)، م: (۶/ ۱۸۰۵/ ۲۳۸۲)، ت: (۵/ ۲۵۸/ ۳۶۰۰)، ن: في الكبرى (۵/ ۳۰/۳۵) من طريق مالك بهذا الإسناد.

#### باب منه

[7۸] مالك، عن هشام بن عروة، عن عباد بن عبد الله بن الزبير ان عائشة زوج النبي على أخبرته انها سمعت رسول الله على قبل ان يموت وهو مستند الى صدرها وأصغت اليه يقول: اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الاعلى(١).

### قال أبو عمر:

اذا كان رسول الله عَلَيْ وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يدعو بالرحمة والمغفرة، فغيره اولى ان لا يفتر من الاستغفار وسؤال الرحمة من العزيز الغفار. ألهمنا الله لدعائه وسؤاله، والله لا يخيب من دعاه ولا يحرم سائله، ولقد احسن القائل وهو عبيد:

## من يسأل الناس يحرموه وسائل الله لا يخيب

وأما قوله في هذا الحديث: وألحقني بالرفيق، فقيل: الرفيق اعلى الجنة، وقيل: الرفيق: الملائكة والانبياء والصالحون، من قوله عز وجل: ﴿ وَحَسُنَ أُولَكُمِكَ رَفِيقًا ﴾ [النساء: (١٩)].

قال أهل اللغة: رفيقا ههنا بمعنى رفقاء، كما يقال: صديق بمعنى أصدقاء، وعدو بمعنى أعداء.

<sup>(</sup>١) حم: (٢/ ٢٣١)، خ: (٨/ ١٧٥/ ٤٤٤٠)، م: (٢٤٤٤ / ٢٤٤٤)، ت: (٤/ ٣٤٩٦/٤٩١)، وحب: ( الإحسان (١٤/ ١٨٥٥/٨٦٨) من طرق عن هشام بن عروة بهذا الإسناد.

## إذا أحب العبد لقاء الله أحب الله لقاءه

[٢٩] مالك، عن أبي الزناد ، عن الاعرج، عن أبي هريرة ان رسول الله على قال: قال الله تبارك وتعالى: اذا احب عبدي لقائي أحببت لقاءه، واذا كره لقائي كرهت لقاءه (١١).

وهذا الحديث معناه عند أهل العلم فيما يعاينه المرء عند حضور أجله، فاذا رأى ما يكره لم يحب الخروج من الدنيا ولا لقاء الله لسوء ما عاين مما يحير اليه، واذا رأى ما يحب، احب لقاء الله والاسراع الى رحمته، لحسن ما عاين وبشر به، وليس حب الموت ولا كراهيته -والمرء في صحته- من هذا المعنى في شيء والله أعلم.

وقال أبو عبيد في معنى -قوله عليه السلام- من أحب لقاء الله احب الله لقاءه، قال: ليس وجهه -عندي- ان يكون يكره علز الموت وشدته؛ لان هذا لا يكاد يخلو منه احد - نبي ولا غيره، ولكن المكروه من ذلك إيثار الدنيا والركون اليها، والكراهية ان يصير الى الله والدار الآخرة، ويؤثر المقام في الدنيا، قال: ومما يبين ذلك: إن الله قد عاب قوماً في كتابه بحب الحياة فقال: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَّوةِ الدُّنيَا وَاطْمَاقُوا بِهَا ﴾ [يونس: (٧)] وقال: ﴿ وَلَنَجِدَنَّهُمُ الله سَنَةِ ﴾ أخرص الناس عَلَى حَيَوةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يُودُ أَحَدُهُمْ لَو يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ [الجمعة: (٧)] وقال: ﴿ وَلَا يَنْمَنُونَهُ وَلَا يَنْمَنُونَهُ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَودُ أَحَدُهُمْ لَو يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ [الجمعة: (٧)] قال: ﴿ وَلَا يَنْمَنُونَهُ وَلَا يَنْمَنُونَهُ وَلَا يَنْمَا وَلَا الله ليست بكراهية الموت، وإنما هو الكراهية للنقلة من الدنيا إلى الآخرة.

<sup>(</sup>١) خ: (١٣/ ٧٠٠٤/٥٧٠)، ن: (١٨٣٣/٣٠٧) من طريق مالك بهذا الإسناد.

قال أبو عـمر: نهى رسول الله ﷺ امتـه عن ان يتمنى احـدهم الموت لفس بخحب للقاء الله، بل هو عاص الله عز وجل في تمنيه الموت اذا كان بالنهي عالما:

حدثنا سعيد بن نصر، وعبد الوارث بن سفيان، قال: حدثنا عمرو بن قاسم بن أصبغ، حدثنا إسماعيل بن إسحاق، حدثنا عمرو بن مرزوق، حدثنا شعبة، عن قتادة، وعبد العزيز بن صهيب وعلي بن زيد، كلهم عن أنس، ان رسول الله ﷺ قال: لا يتمنى احدكم الموت لضر ينزل به، فإن كان لا بد قائلا، فليقل: اللهم احينى ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي(١).

وروى عن النبي ﷺ النهي عن تمني الموت جماعة من الصحابة، منهم: خباب بن الارت، وأم الفضل بنت الحارث: ام ابن عباس، وعابس الغفاري، وأبو هريرة، وغيرهم:

حدثنا عبد الوارث بن سفيان، حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا بكر ابن حماد، حدثنامسدد، حدثنا يحيى، عن إسماعيل بن أبي خالد، قال حدثني قيس، قال: أتيت خبابا وقد اكتوى سبعا في بطنه، فقال: لولا ان رسول الله ﷺ نهانا ان ندعو بالموت، لدعوت به(٢).

حدثنا أحمد بن قاسم، وعبد الوارث بن سفيان، قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا الحارث بن أبي اسامة، حدثنا محمد بن

<sup>(</sup>۱) حم: (۱/۲۰۱)، خ: (۱/۲۰۱/۱۷۲۰) م: (٤/٤٢٠٢/ ۸۲۲)،

د: (٣/ ٠٨٤/٨٠١٣)، ت: (٣/ ٢٠٣/ ١٧٩)، ن: (٤/ ٠٠٣/ ١٨١٥ - ٢٨١)،

جه: (۲/ ۱٤۲٥/ ٤٢٦) من طرق عن أنس.

<sup>(</sup>٢) خ: (١٠/ ٧٥١/ ٢٧٢٥)، م: (٤/ ٤٢٠٢/ ١٨٢٢)، ن: (٤/ ١٠٣/ ٢٢٨١).

جعفر الوركاني، حدثنا ابراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن عبيدالله بن عبد الله، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: لا يتمنى احدكم الموت: إما محسن فلعله يزداد خيرا، واما مسىء فلعله يستعتب(١).

فهذه الآثار وما كان مثلها، يدلك على ان حب لقاء الله ليس بتمني الموت والله أعلم. وقد يجوز تمني الموت لغير البلاء النازل، مثل ان يخاف على نفسه المرء فتنة في دينه، قال مالك: كان عمر ابن عبد العزيز لا يبلغه شيء عن عمر بن الخطاب إلا أحب أن يعمل به، حتى لقد بلغه أن عمر بن الخطاب دعا على نفسه بالموت، فدعا عمر بن عبد العزيز على نفسه بالموت، فما أتت الجمعة حتى مات - رحمه الله. وقد أوضحنا هذا المعنى في هذا الكتاب -عند قوله - علي قوله الساعة حتى يمر الرجل بقبر أخيه فيقول: يا ليتنى مكانه (٢).

وأما معنى حديث هذا الباب، فإنما هو -والله أعلم- عند حضور الموت ومعاينة بشرى الخير أو الشر، فعلى هذا تنزل الآثار وعلى ذلك فسره العلماء.

حدثنا عبد الرحمن بن يحيى، وخلف بن القاسم، قالا: حدثنا أحمد بن محمد بن الحداد بكير، حدثنا موسى بن هارون، حدثنا أبو إسماعيل الترمذي، حدثنا إسحاق بن موسى الهروي، حدثنا

<sup>(</sup>۱) حم: (۲/۳۲۲)، خ: (۱۰/۱۰۷/۳۷۲۰)، ت: (٤/٢٢٥/٣٠٤٢)،

ن: (۱۸۱۷/۲۹۹/٤) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في كتاب الفتن وأشراط الساعة باب تمني الموت عند حدوث الفتن.

11111111111

إسماعيل بن جعفر، عن عمارة بن غزية، عن موسى بن وردان المصري، عن أبي سعيد الخدري، ان رسول الله ﷺ قال: إن المسلم اذا حضره الموت رأى بشره فلم يكن شيء أبغض اليه من المكث في الدنيا، واذا حضر الكافر الموت رأى بشره فلم يكن شيء احب اليه من المكث في الدنيا.

# قال أبو عمر:

بشر جمع بشير، مثل: سرير وسرر. وقد يخفف ذلك ويثقل مثل: رسل ورسل، وسبل وسبل، وقد تكون البشرى بالخير والشر، كما قال الله عز وجل: «فبشرهم بعذاب أليم» وقال أهل اللغة أيضا: انه قد يكون البشر جمع بشارة.

حدثنا سعيد بن نصر، وعبد الوارث بن سفيان، قالا حدثنا قاسم ابن أصبغ، حدثنا محمد بن وضاح، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا شبابة، عن ابن أبي ذئب، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سعيد بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي على قال: الميت تخضره الملائكة، فاذا كان الرجل الصالح، قالوا: اخرجي أيتها النفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب، اخرجي حميدة، وابشري بروح وريحان، ورب غير غضبان؛ قال: فلا تزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها الى السماء، فيفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقولون فلان، فيقال: مرحبا بالنفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب، ادخلي حميدة، وابشري بروح وريحان، ورب غير الطيب، ادخلي حميدة، كانت في الجسد الخبيث، الرجل السوء وحضرته الملائكة عند موته، قالت: اخرجي أيتها النفس الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث، اخرجي

ذميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج، فلا تزال يقال لها ذلك حتى تخرج<sup>(۱)</sup> وذكر الحديث.

وفيه ما يدل على ان ما ذكرنا من حب لقاء الله وكراهيته، انما ذلك عند حضور الوفاة ومعاينة ما له عند الله والله أعلم.

وفيه ما يدل على ان البشارة قد تكون بالخير والشر، وبما يسوء وبما يسر، وقد روي عن النبي ﷺ انه قال لبعض أصحابه في حديث ذكره: أينما مررت بقبر كافر فبشره بالنار(٢). وروي عن علي رضى الله عنه انه قال: بشر قاتل ابن صفية بالنار.

وقد حدثنا سعيد بن نصر، وعبد الوارث بن سفيان، قالا حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا ابن وضاح، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله عليه من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله، كره الله لقاءه، قيل: يا رسول الله، ما منا احد الا وهو يكره الموت، ويقطع به، فقال رسول الله عليه: اذا كان ذلك كشف له (٣).

مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار ورجاله رجال الصحيح و انظر الصحيحة (١٨).

<sup>(</sup>۱) حم: (۲/3۲۳)، جه: (۲/۳۲31-3731/7۲73)،

ن: في الكبرى (١/ ٤٤٣/ ١١٤٤٢)، قال ميرك كما في ( المرقاة: (٤/ ٩٧): إسناده صحيح. (٢) رواه عن الزهري عن سالسم عن أبيه: جه: (١/ ١٥٧٣/٥٠)، قال البوصيري في الزوائد(٥٢٩): هذا إسناد صحيح محمد بن إسسماعيل شيخ ابن ماجه ذكره ابن حبان في الثقات وثقه، الدارقطني والذهبي، وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين فقد احتجا بجميع رواته. وذكره الهيثمي في المجمع (١/ ١٢٣) عن سعد بن أبي وقاص وقال الطبراني: رواه البزار و طب: في الكبير وزاد فأسلم الأعرابي فقال لقد كلفني رسول الله على بعناء ما

<sup>(</sup>٣) أخرجه: حم: (٢/ ٤٥١) من طريق يزيد أنا محمد بن عمرو بهذا الإسناد. وقد تقدم تخريجه من طريق شريح تخريجه من طريق شريح بن هانئ عن أبى هريرة بعد هذا الحديث.

حدثنا خلف بن القاسم، حدثنا حمزة بن محمد، حدثنا أحمد ابن شعيب، أخبرنا هناد بن السري، عن أبي زبيد، عن مطرف، عن عامر الشعبي، عن شريح بن هانئ، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: من أحب لقاء الله، أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله، كره الله لقاءه، قال شريح: فأتيت عائشة فقلت: يا أم المومنين سمعت أبا هريرة يذكر عن رسول الله عَلَيْ حديثًا ان كان كذلك، فقد هلكنا، فقالت: وما ذلك؟ قلت: قال: من أحب لقاء الله، أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله، كره الله لقاءه، ولس منا احد الا ويكره الموت، قالت: قد قاله رسول الله عَلَيْتُهُ، ولكن ليس بالذي تذهب اليه، ولكن اذا طمح البصر، وحشرج الصدر، واقسعر الجلد، فعند ذلك: من احب لقاء الله، احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله، كره الله لقاءه(١). فهذه الآثار كلها قد بان فيها ان ذلك عند حضور الموت، ومعاينة ما هناك، وذلك حين لا تقبل توبة التائب- ان لم يتب قبل ذلك، وقد ذكرنا هذا المعنى -مجودا- في باب نافع- والحمد لله.

<sup>(</sup>۱) أخرجه بطوله: حم: (۳٤٦/۲)، م: (۲٦٨٥/٢٠٦٨)، ن: (۱۸۳۳/٣٠٧/٤) من طرق عن مطرف عن عامر عن شريح بن هانئ عن أبي هريرة.

## ها جا، في البكاء على الميت

[٣٠] مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن عمرة ابنة عبد الرحمن، انها اخبرته انها سمعت عائشة تقول، وذكر لها: ان عبد الله بن عمر يقول: ان الميت ليعذب ببكاء الحي، فقالت عائشة: يغفر الله لابي عبد الرحمن اما انه لم يكذب، لكنه نسي أو اخطأ، انما مر رسول الله على بيهودية يبكي عليها اهلها فقال: «انهم ليبكون عليها وانها لتعذب في قبرها»(١).

قال أبو عـمر: اختلف الناس في معنى قوله عليه السلام: «ان الميت ليعذب ببكاء اهله عليه» فـقال منهم قائلون: معناه: ان يوصي بذلك الميت، وقـال آخرون: معناه: يمدح في ذلك البكاء بما كان يمدح به اهل الجاهلية من الفـتكات والغدرات، ومـا أشبهها من

<sup>(</sup>٢) حب: ( الإحسان (٧/ ٥٠٥/ ١٣٥٣).

الافعال التي هي عند الله ذنوب، فهم يبكون لفقدها ويمدحونه بها، وهو يعذب من أجلها فكأنه قال: يعذب بما يبكي عليه به ومن اجله، وقال آخرون: البكاء في هذا الحديث وما كان مثله، معناه: النياحة، وشق الجيوب، ولطم الخدود، ونحو هذا مثل النياحة، واما بكاء العين فلا، وذهبت عائشة الى ان أحدا لا يعذب بفعل غيره، وهو أمر مجتمع عليه، لقول الله عز وجل: ﴿ وَلَا نَزِدُ وَاذِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَىٰ ﴾ [الأنعام: (١٦٤)]. وقال عليه لأبسي رمشة في ابنه، «إنك لا تجني عليه ولا يجنى عليك»(١) وقال الله عز وجل: ﴿ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ﴾ [الأنعام: (١٦٤)] ولكن قد صح عن النبي عَلَيْة من حديث عمر ابن الخطاب، وعبد الله بن عمر، والمغيرة بن شعبة وغيرهم (٢)، ان رسول الله ﷺ قال: «يعذب الميت بما نيح عليه»، وهذا محمول عند جماعة من أهل العلم على ما نـذكره في الباب عنهم بعد ذكر الاثار في ذلك ان شاء الله، فاما انكار عائشة على ابن عمر، فقد روي من وجوه، منها: ما رواه هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «ان الميت ليعذب ببكاء أهله» وذكر ذلك لعائشة، فقالت: وهل ابن عمر، انما مر رسول الله ﷺ على يهودي فقال: «ان صاحب هذا القبر يعذب، وأهله يبكون عليه»(٣) وروى أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن القاسم قال: قالت عائشة: انكم لتحدثون عن غير كاذبين: عمر وابنه، ولكن السمع يخطىء.

<sup>(</sup>۱) حم: (٤/ ١٦٣/٥)، د: (٤/ ١٦٥٥/٥)، ن: (٨/ ٣٢٤/ ١٤٨٤).

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجها في الباب نفسه.

<sup>(</sup>T) ±: (V/ (3T/ AVPT)), q: (1/ 737/ (TP)), c: (T/ 3P3/ P7(T)), c: (3/ 717/ 30A()).

قال أبو عمر: ليس انكار عائشة بشيء، وقد وقف ابن عمر على مثل ما نزعت به عائشة، فلم يرجع وثبت على ما سمع، وهو الواجب كان عليه.

حدثنا يعيش بن سعيد، وعبد الوارث بن سفيان قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا أحمد بن محمد البرتي حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أيوب، عن ابن سيرين، قال: قال ابن عمر: ان الله اضحك وأبكى، عمر: ان المعول عليه يعذب، فقال رجل: ان الله اضحك وأبكى، ولا تزر وازرة وزر اخرى، قال: فقال ابن عمر: قد قال رسول الله عليه.

قال أبو عمر: فهذا يبين لك ان ابن عمر قد اثبت ما حفظ عن رسول الله على ذلك ولم ينس، ومن حفظ فهو حجة على من لم يحفظ، وليس يسوغ عند جماعة أهل العلم الاعتراض على السنن بظاهر القرآن، اذا كان لها مخرج ووجه صحيح، لان السنة مبينة للقرآن، قاضية عليه، غير مدافعة له، قال الله عز وجل: مبينة للقرآن، قاضية عليه، غير مدافعة له، قال الله عز وجل: ﴿وَأَنزَلْنا إِلَيْكَ ٱلذِّكْر لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْمِ ﴾ [النحل: (١٤١)] وقد أبى جماعة من العلماء من نسخ السنة بالقرآن فيما يمكن فيه النسخ وقالوا: لو جاز ذلك لارتفع البيان، وهذه مسألة من الأصول ليس هذا موضع ذكرها، وقد روى مثل رواية ابن عمر هذه، جماعة من الصحابة.

حدثنا عبد الوارث بن سفيان، وسعيد بن نصر، قيالا: حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا عمرو بن دينار انه سمع ابن أبي مليكة يقول: حضرت جنازة أم أبان، وفي الجنازة عبد الله بن عمر، وعبد الله بن

عباس، فجلست بينهما فبكي النساء، فقال ابن عمر: ان بكاء الحي على الميت عذاب للميت، قال: فقال ابن عباس: صدرنا مع عمر امير المؤمنين حتى اذا كنا بالبيداء، اذا هو بركب نزول تحت شجرة، فقال يا عبد الله: اذهب فانظر من الركب؟ ثم الحقني، فذهبت فقلت: هذا صهيب مولى ابن جدعان، فقال: مره فليلحقني، قال: فلما قدمنا المدينة، لم يلبث عمر ان طعن، فجاء صهيب وهو يقول: واخياه واصاحباه، فقال عمر: مه يا صهيب، ان الميت يعذب ببكاء الحي عليه، فقال ابن عباس: فأتيت عائشة فسألتها فقالت: يرحم الله عمر، إنما قال رسول الله ﷺ: «ان الله ليزيد الكافر عذابا ببعض ببكاء أهله عليه، وقد قضى الله: ان لا تزر وازرة وزر اخرى (١) فهذا عمر قد روى في بكاء الحي على الميت مثل رواية ابنه سواء، وهذا حديث ثابت عن عمر، صحيح الاسناد، لا مقال فيه لاحد، وقد رواه عن ابن ابي مليكة جماعة، منهم: أيوب السختياني وغيره، روى شعبة، عن قتادة، عن سعيد ابن المسيب، عن ابن عمر، عن أبيه عمر: ان رسول الله عَلَيْلَةٌ قال: «ان الميت يعذب في قبره بالنياحة»(٢).

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان، حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا أبو نعيم، حدثنا سعيد بن عبيد، عن علي بن ربيعة، انه خرج يـوما الى المسجد، والمغيرة بن شعـبة امير

<sup>(</sup>۱) خ: (۳/ ۱۹۶ – ۱۹۰۰/ ۱۸۲۱ – ۱۸۸۷)، م: (۲/ ۱۱۶ – ۱۹۶۰ / ۱۹۳ – ۱۹۶۹)، ن: (۱/ ۱۹۷ / ۱۹۸۱ – ۱۸۸۷)، جه: (۱/ ۱۹۰۹ – ۱۹۹۸).

 <sup>(</sup>۲) خ: (۳/۲۰۲/۲۰۲)، م: (۲/۹۳۲/۲۳۹[۱۷])، ت: (۳/۲۲۲/۲۰۱)،
 ن: (۶/۳۱۵/۲۸۵۱)، جه: (۱/۸۰۰/۳۵۹۱) من طرق عن قتادة بهذا الإسناد.

على الكوفة، فخرج المغيرة الى المسجد، فرقي المنبر، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما هذا النوح في الاسلام؟ قالوا توفي رجل من الانصار يقال له قرظة بن كعب، فنيح عليه، فقال المغيرة: إني سمعت رسول الله عَلَيْهِ قال: «من نيح عليه فانه يعذب بما نيح عليه»(١).

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان، حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا الحسن بن سلام، حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا أبو إسحاق الفزاري، عن سعيد بن عبيد، عن علي بن ربيعة، قال: توفي رجل من الانصار، يقال له قرظة بن كعب فنيح عليه، فخرج المغيرة بن شعبة فقال: ما هذا النوح في الاسلام؟ سمعت رسول الله عليه القول: «من نيح عليه، يعذب بما نيح عليه» (۱).

وحدثنا يعيش بن سعيد، وعبد الوارث بن سفيان، قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا أحمد بن محمد البرني حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أيوب، عن حميد بن هلال، عن أبي بردة الاشعري، عن أبي موسى قال: ان الميت يعذب ما بكي عليه، قال: قلت: ما نيح عليه، قال: قلت: ما نيح عليه، قال: قال: قمد بن محمد، حدثنا قال: فما سكت حتى سكت. وأخبرنا أحمد بن محمد، حدثنا وهب بن مسرة، حدثنا محمد بن وضاح، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا غندر، عن شعبة، قال: سمعت عبد الله بن صبيح، قال: سمعت ابن سيرين قال: ذكروا عند عمران بن حصين، الميت يعذب ببكاء الحي، فقال عمران: يعذب ببكاء الحي، فقال عمران:

<sup>(</sup>۱) خ: (۱/ ۲۰۱۱)، م: (۱/ ۱۶۲ / ۱۹۳۳)، ت: (۱/ ۱۲۲ / ۱۰۰۱).

<sup>(</sup>٢) ن: (٤/٤١٣/ ١٨٤٨)، حب: ( الإحسان (٧/ ٤٠٤/ ١٣٤).

قال أبو عمر: فهولاء جماعة من الصحابة قد قالوا كما قال ابن عمر، ورووا مثل ما روى ابن عمر، الا ان في حديث عمر وحديث المغيرة بن شعبة: النياح دون البكاء، وهو اصح عند كل من خالف عائشة في هذا الباب من العلماء، ولهم في ذلك قولان: احدهما: ان طائفة من أهل العلم ذهبت الى تصويب عائشة في انكارها على ابن عمر، منهم الشافعي وغيره، وهو -عندي- تحصيل مذهب مالك لانه ذكر حديث عائشة في موطأه، ولم يذكر خلافه عن احد، فأما الشافعي: فذكر حديث عائشة من رواية مالك على ما تقدم ذكره في هذا الباب، وذكر حديث عمر مع ابن عباس المذكور أيضا في هذا الباب عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن أبي مليكة، ثم قال الشافعي: وارخص في البكاء على الميت ولا ندبة ولا نياحة لما في النياحة من تجديد الحزن، ومنع الصبر وعظيم الاثم، قال: وقال ابن عباس: الله اضحك وأبكى، قال الشافعي: فما روته عائشة وذهبت اليـه اشبه بدلالة الكتاب ثم السنة، قال الله عز وجل: ﴿ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ أُخْرَئُ﴾ [الانعام: (١٦٤)] وقال: ﴿ لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا تَسْعَىٰ ١٩٤٠ [طه: (١٥)] وقال عليه السلام لرجل في ابنه: «أما انه لا يجني عليك ولا تجني عليه ١١٥ وما زيد في عذاب كافر: فباستحبابه لا بذنب غييره، وقال آخرون منهم: داود بن علي واصحابه: ما روى عمر وابن عمر والمغيرة اولى من قول عائشة وروايتها، قالوا: ولا يجوز ان تدفع رواية العدل بمثل هذا من الاعتراض، لان من روى وسمع واثبت، حجة على من نفى وجهل، قالوا: وقد صح عن النبي ﷺ أنه نهى عن النياحة نهيا

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في هذا الباب.

مطلقا، ولعن النائحة والمستمعة، وحرم اجرة النائحة، وقال: «ليس منا من حلق ومن سلق، ومن خرق، وليس منا من لطم الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية»(١).

قال أبو عـمر: اما قوله: ليس منا مـن سلق، فيحتـمل معنيين، احدهما: لطم الخدود حتى تحـمر، وخدشـها حتى تعلوها الحـمرة والدم، عن قول العـرب، سلقت الشيء بالماء الحـار، والآخر سلق بمعنى صاح وناح واكثر القول والعويل بدعـوى الجاهلية وشبهها من قولهم: سلقه بلسانه، ولسان مسلق.

وأما الاحاديث التي ذكروها: فحدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا مسدد، حدثنا عبد الوارث، عن أيوب، عن حفصة، عن أم عطية، قالت: نهانا رسول الله عَلَيْكُ عن النياحة (٢).

واخبرنا عبد الله بن محمد، حدثنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا ابراهيم بن موسى، حدثنا محمد بن ربيعة، عن محمد ابن الحسن بن عطية، عن أبيه، عن جده، عن أبي سعيد الخدري، قال: لعن رسول الله ﷺ النائحة والمستمعة (٣).

وأخبرنا عبد الله بن محمد، حدثنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وحدثناه عبد الوارث بن سفيان، حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا أحمد بن زهير، حدثنا أبي، قالا

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه في هذا الباب.

<sup>(</sup>۲) خ: (۳/ ۲۲۲/ ۲۰۱۱)، م: (۲/ ۱۶۵ / ۲۳۹)، ود: (۳/ ۹۶۱ / ۲۲۱۳)

<sup>(</sup>٣) حم: (٣/ ٦٥)، د: (٣/ ٣١٢٨/٤٩٤)، وهق: (٤/ ٦٣) وفيه عطية العوفي وابنه وحفيده

جميعا: حدثنا جرير، عن منصور، عن ابراهيم، عن يزيد بن اوس قال: دخلت على أبي موسى الاشعري وهو ثقيل، ففهبت امرأته لتبكي أو تهم به، فقال لها أبو موسى: اما سمعت ما قال رسول الله عليه والت: بلى، فسكتت، فلما مات أبو موسى لقيت المرأة فقلت لها، فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسيلم: «ليس منا من حلق ومن سلق ومن خرق»(۱).

وحدثنا سعيد بن نصر، حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا ابن وضاح، حدثنا أبو بكر، حدثنا أبو معاوية ووكيع، عن الاعمش. عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله قال: قال رسول الله عليه الله عليه عن عبد الله عليه ودعا بدعوى الله عليه المنا من لطم الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية (٢).

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان، حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا أحمد بن زهير، حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن زيد الأيامي، عن ابراهيم النخعي، عن مسروق عن عبد الله قال: قال رسول الله عن اليس منا من لطم الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الحاهلة»(۲).

حدثنا محمد بن عبد الملك. حدثنا ابن الاعرابي، حدثنا سعدان ابن نصر، حدثنا سفيان، عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: سمعت ابن عباس يقول: خلال من خلال الجاهلية، الطعن في الانساب، والنياحة، ونسي الثالثة، قال سفيان: يقولون، انها الاستسقاء

<sup>(</sup>۱) رواه: حم: (٤/ ٢٩٦ – ٢٩٦ – ٤٠٤ – ١١٥ – ٢١٤)، خ: (٣/ ٢١٢/ ٢٩٢١) م: (١/ ٠٠١/ ١٠٤)، د: (٣/ ٢٩٤/ ١٣١٠)، ن: (٤/ ٢٣٠/ ١٢٨١ – ٢٢٨١)،

م. (۱/ ۱۰۸۲) من طرق عن أبي موسى ولفظ النسائي نحو لفظ ابن عبد البر.

<sup>(</sup>۲) خ: (۳/۲۱۳/۷۶۲۱–۱۲۹۸)، م: (۱/۹۹–۱/۳۲۰)، ت: (۳/۶۲۳/۹۹۹)، ن: (٤/۲۱۹/۲۱۸۱)، جه: (۱/۶۰۵–۰۰/۱۸۸۱).

بالانواء، فذكروا هذه الاحاديث ومثلها، وقالوا: قد نهى رسول الله عَيِّا الله عن النياحة، وحرمها، ولعن النائحة والمستمعة، قالوا: وقد قال الله عز وجل: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا قُوٓا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ﴾ [التحريم: (٦)]. وقال: ﴿ وَأَمْرُ أَهْلُكَ بِٱلصَّلَوٰةِ ﴾ [طه: (١٣٢)] فواجب على كل مسلم أن يعلم أهله ما بهم الحاجة إليه من أمر دينهم، ويأمرهم به، وواجب عليه أن ينهاهم عن كل ما لا يحل لهم، ويوقفهم عليه، ويمنعهم منه، ويعلمهم ذلك كله، لقول الله عز وجل: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامُنُوا قُواً أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ﴾ قالوا: فإذا علم الرجل المسلم ما جاء عن رسول الله ﷺ في النياحة على الميت، والنهبي عنها، والتشديد فيها، ولم ينه عن ذلك اهله، ونيح عليه بعد ذلك فإنما يعلب، بما نيح عليه، لانه لم يفعل ما امر به من نهي اهله عن ذلك، وامره اياهم بالكف عنه، واذا كان ذلك كـذلك، فإنما يعذب بفعل نفسـه وذنبه، لابذنب غيره، وليس في ذلك مـا يعارض قول الله عز وجل «لا تزر وازرة وزر اخـرى» وكان ما رواه عـمر، وابن عمر، والمغيرة، وغيرهم، صحيح المعنى، غير مدفوع، وبالله التوفيق. وقال المزني: بلغني انهم كانوا يوصون بالبكاء عليهم أو بالنياحة او بهما، وهي معصية، ومن امر بها فعملت بعده كانت له ذنبا فيجوز ان يزاد بذنبه عذابا كما قال الشافعي لا بذنب غيره.

قال أبو عمر: اما البكاء بغير نياح فلا بأس به عند جماعة العلماء، وكلهم يكرهون النياحة، ورفع الصوت بالبكاء، والصراخ، والفرق في ذلك عندهم بين، بين ذلك ما مضى في هذا الباب من الأثار في النياحة ولطم الخدود، وشق الجيوب، مع قوله عليه المناه: «تدمع العين، ويحزن القلب، ولا نقول ما يسخط على ابنه: «تدمع العين، ويحزن القلب، ولا نقول ما يسخط

الرب»(١) رواه ثابت عن انس، عن النبي ﷺ، وروى عبــد الرحمن بن عـوف انه قال له حنيـئذ، اتبكى يا رسـول الله، وانت تنهى عن البكاء؟ فقال: «انما نهيت عن صوتين احمقين فاجرين، صوت لهو ولعب ومزامير الشيطان عند نعمة وصوت عند مصيبة، لطم وجوه، وشق جيوب، ورنة شيطان، وهذا رحمة، ومن لا يرحم لا يرحم، يا ابراهيم، لولا انه وعـد صـدق، وقـول حق، وان اخـرانا يحلق اولانا، لحيزنا عليك حيزنا اشد من هذا، وانا بك يا ابراهيم لمحزونون، تدمع العين، ويحزن القلب، ولا نقول مايسخط الرب» رواه ابن أبي ليلي، عن عطاء، عن جابر، عن عبد الرحمن بن عوف، عن النبي ﷺ (٢)، وروى أبو عثمان النهدي، عن اسامة بن زيد نحو هذا المعنى عن النبي عَلَيْكُ في غير ابنه ابراهيم، أظنه ابن بعض بناته، اتى به ونفسه تقعقع فجعله في حجره، ودمعت عيناه وفاضت، فقال له سعد: ما هذا؟ فقال: «انها رحمة، يضعها الله في قلب من يشاء، وانما يرحم الله من عباده الرحماء»(٣)، وروى أبو هريرة ان النبي عَلَيْ كان في جنازة، فبكت امرأة فصاح بها عمر، فقال له رسول الله عَلَيْكَةِ: «دعها يا عمر، فأن العين دامعة، النفس

<sup>(</sup>٢) ك: (٤/ ٤٠) وسكت عليه الحاكم والذهبي و ذكره الهيشمي في المجمع (٣/ ٢٠): رواه أبو يعلى والبزار وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وفيه كلام. وعن جابر عند: ت: (٣/ ٣٢٨/٣)، وقال هذا حديث حسن هق: (٤/ ٢٩)، البغوي في شرح السنة (٥/ ٢٣١/ ١٥٣٤).

<sup>(</sup>٣) خ: (٣/ ١٩٤/ ١٨٢٤)، م: (٢/ ٥٣٢/ ٣٢٣)، د: (٣/ ٢٩٤/ ١٣٥٠)، ن: (٤/ ٢٢١ – ٢٢٣/ ١٢٨٠)، جه: (١/ ٢٠٥/ ١٥٨٨).

مصابة، والعهد قريب»(١) رواه هشام بن عروة. عن وهب بن كيسان، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سلمة بن الازرق، عن أبي هريرة، عن النبي على أبي هريرة، عن النبي على أبي أبيه وفي حديث جابر بن عتبك ما يدل على ان الرخصة في البكاء انما هي قبل ان تفيض النفس، فاذا فاضت ومات لقوله على الله وهات لقوله على الله الحديث في موضعه من كتابنا هذا ان شاء باكية»(٢) وسنذكر هذا الحديث في موضعه من كتابنا هذا ان شاء الله، وهذه الاحاديث كلها تدل على ان البكاء غير النياحة، وان النهي انما جاء في النياحة لا في بكاء العين، وبالله العصمة والتوفيق، لا شريك له.

<sup>(</sup>۱) ن: (١/ ١٨٥٨/٣١٨)، جه: (١/ ٥٠٥/٥٠٥) وفيه سلمة بن الأزرق. قال ابن القطان: «لا يعرف حاله ولا أعرف أحدا من المصنفين في كتب الرجال ذكره»: ( تهذيب التهذيب (١٤١/٤)).

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه في الباب بعده.

## 

## ما جاء في الشهداء

[٣١] مالك، عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك، عن عتيك بن الحارث ابن عتيك وهو جد عبد الله بن عبد الله بن جابر أبو أمه، أنه أخبره أن جابر ابن عتيك، اخبره ان رسول الله على جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب، فصاح به، فلم يجبه، فاسترجع رسول الله في وقال: غلبنا عليك يا أبا الربيع، فصاح النسوة وبكين، فجعل جابر يسكتهن، فقال رسول الله وما في: دعهن، فاذا وجب، فلا تبكين باكية، قالوا: يا رسول الله، وما الوجوب؟ قال: اذا مات، فقالت ابنته: والله ان كنت لارجو ان تكون شهيدا، فإنك قد كنت قضيت جهازك، فقال رسول الله في: إن الله قد أوقع اجره على قدر نيته، وما تعدون الشهادة؟ قالوا: القتل في سبيل الله؛ المطعون فقال رسول الله في: الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله: المطعون فقال رسول الله بيد، والمغريق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، والحريق شهيد، والمذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد(۱).

هكذا رواه جماعة الرواة عن مالك فيما علمت لم يختلفوا في اسناده ومتنه، الا ان غير مالك يقول في هذا الحديث: دعهن يبكين ما دام عندهن. وفي هذا الحديث من الفقه معان، منها: عيادة المريض، وعيادة الرجل الكبير العالم الشريف لمن دونه، وعيادة المريض سنة مسنونة، فعلها رسول الله عليه وامر بها وندب اليها،

<sup>(</sup>۱) د: (۳/ ۲۸۲ – ۲۸۲ / ۳۱۱۱)، ن: (۱/ ۱۸۶ – ۱۸۶ / ۲۸۳ )، جه: (۲/ ۲۸۰ / ۲۸۳ ) عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن أبيه عن جده وقــال ك: (۱/ ۳۵۲): صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان ( الإحسان (۲/ ۲۱۸ / ۳۱۸۹).

واخبر عن فضلها بضروب من القول، ليس هذا موضع ذكرها، فثبتت سنة ماضية لا خلاف فيها.

وفيه الصياح بالعليل على وجه النداء له ليسمع فيجيب عن حاله، الا ترى ان رسول الله على صاح بأبي الربيع، فلما لم يجبه، استرجع على ذلك، لانها مصيبة، والاسترجاع قول: انا لله وانا اليه راجعون، وهو القول الواجب عند المصائب. وفيه تكنية الرجل الكبير لمن دونه، وهذا يبطل ما يحكى عن الخلفاء انهم لا يكنون احدا عصمنا الله عما دق وجل من التكبر برحمته. وفيه اباحة البكاء على المريض بالصياح، وغير الصياح عند حضور وفاته، وفيه النهي عن البكاء عليه اذا وجب موته. وفي نهي جابر بن عتيك للنساء عن البكاء - دليل على انه قد كان سمع النهي عن ذلك، فتأوله على العموم، فقال له رسول الله علي الله أعلم: لا تبكين نياحا ولا صياحا بعد وجوب موته، وعلى هذا جمهور الفقهاء انه لا بأس بالبكاء على الميت ما لم يخلط ذلك بندبه وبنياحة، وشق جيب، ونشر شعر، وخمش وجه.

قال ابن عباس: في مثل هذا من بكاء العين دون نياحة، الله أضحك وأبكى، وقد مضى هذا المعنى واضحا في باب عبد الله بن أبى بكر. والحمد لله.

وقد روى الليث بن سعد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: مر النبي ﷺ بجنازة يبكى عليها وأنا معه، وعمر ابن الخطاب، فان الخطاب، فان

النفس مصابة، والعين دامعة، والعهد قريب. لم يتابع الليث على هذا الاسناد، وانحا روته الجماعة عن هشام بن عروة، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سلمة بن الازرق، عن أبي هريرة(١).

وروى عبد الرحمن بن حسان بن ثابت، عن أمه سيرين، قالت: حضرت موت ابراهيم بن النبي ﷺ فكنت كلما صحت أنا وأختي، لا ينهانا رسول الله ﷺ، فلما مات نهانا عن الصياح.

وأما قوله: فاذا وجب، فلا تبكين باكية، وتفسيره لذلك بأنه اذا مات، فاظن ذلك -والله أعلم- مأخوذ من وجبة الحائط اذا سقط وانهدم. وفيه ان المتجهز للغزو اذا حيل بينه وبينه، يكتب له اجر الغازي، ويقع اجره على قدر نيته، والآثار الصحاح تدل على ان من نوى خيرا وهم به، ولم يصرف نيته عنه، وحيل بينه وبينه، انه يكتب له اجر ما نوى من ذلك، الا تربى الى قوله على فن نومه له من نومه عليها عينه، كتب له اجر صلاته، وكان نومه عليه صدقة (۱). وقوله عليه عليه العذر (۱)، يبين ما ذكرنا.

وحدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا حماد بن أبسماعيل، قال حدثنا حماد بن سلمة، عن حميد، عن موسى بن انس بن مالك، عن أبيه، ان

 <sup>(</sup>۱) حم: (۲۷۳/۲)، ن: (۱۸۰۸/۳۱۸/٤)، جه: (۱/۰۰۰/۱۰۸۷)، حب: (الإحسان ۷/۲۱۸/۱۰۸۷)، وفيه سلمة بن الأزرق قال الحافظ في التقريب: «مقبول».

 <sup>(</sup>۲) حم: (٦/ ١٨٠)، د: (٢/ ١٣١٤)، ن: (٣/ ٢٨٦/ ١٧٨٣) وفيه رجل مبهم واسمه الأسود بن يزيد كما صرح به النسائي (١٧٨٤).

<sup>(</sup>٣) حم: (٣/ ١٣٠)، خ: (٦/ ٥٨/ ٢٨٣٩)، د: (٣/ ٢٥ / ٢٥ / ٢٥ / ٩٢٣)، جه: (٢/ ٩٢٣/ ٢٧٦٤)، حب: (الإحسان (٢ / ٤٧٣١) من حديث أنس بن مالك.

رسول الله عَلَيْكُ قال: لقد تركتم بالمدينة اقواما ما سرتم مسيرا، ولا انفقتم من نفقة، ولا قطعتم من واد، الا وهم معكم فيه، قالوا يا رسول الله، وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: حبسهم العذر(۱). وقد اشبعنا هذا المعنى في باب محمد بن المنكدر من كتابنا هذا- والحمد لله.

وفيه دليل على ان الاعمال انما تكون بالنيات، وان نية المؤمن خير من عمله على ما روى في الآثار، وهذا معناه -عندنا- ان نية المؤمن خير من عمل بلا نية. وفيه طرح العالم على المتعلم، الا ترى الى قوله: وما تعدون الشهادة فيكم؟ ثم اجابهم بخلاف ما عندهم وقال لهم: الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله - ثم ذكرهم، فأما قوله: المطعون شهيد، فهوالذي يموت في الطاعون:

حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا عيسى بن ذكويه المعروف بالوعاث، قال حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر، عن يوسف بن ميمون، عن عطاء، عن ابن عمر، عن عائشة، قالت: قال رسول الله على إن فناء أمتي بالطعن والطاعون، قالت: الطعن قد عرفناه، فما الطاعون؟ قال: غدة كغدة البعير تخرج في المراق والآباط، من مات شهيدا، وذكر تمام الحديث(٢).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه تحت الحديث قبله.

<sup>(</sup>٢) حم: (٦/ ١٣٣ - ١٤٥ - ٢٥٥) وقال الهيئسمي في المجمع (٣١٧/٢): « رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط... ورجال أحمد ثقات وبقية الأسانيد حسان».

حدثنا سعيد بن نصر، قال حدثنا قاسم، قال حدثنا محمد بن وضاح، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا عفان، قال حدثنا عبد الواحد بن زياد، قال حدثنا عاصم الاحول، قال: حدثتني حفصة بنت سيرين، قالت: قال لي أنس بن مالك: مم مات يحيى بن أبي عمرة؟ قالت: في الطاعون، قال أنس: قال رسول الله عليه الطاعون شهادة لكل مسلم(۱). يحيى بن أبي عمرة، هو: يحيى بن أبي سيرين، أخو محمد بن سيرين، وسيرين أبوهم، هو أبو عمرة.

وحدثنا محمد بن عبد الملك، قال حدثنا عبد الله بن مسرور، قال حدثنا عيسى بن مسكين، قال حدثنا محمد بن سنجر، قال حدثنا غارم، قال حدثنا عبد الله بن غارم، قال حدثنا عبد الله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن عائشة، انها حدثته انها سألت رسول الله على عن الطاعون، فأخبرها نبي الله على من يشاء، فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون بأرضه فيثبت فيها، وهو يعلم انه لن يصيبه الا ما كتب الله له، الا كان له اجر شهيد(٢).

وأما الغرق فمعروف، وهو الذي يموت غرقا في الماء، وذات الجنب يقولون: هي الشوصة، وذلك معروف، وصاحبها شهيد على ما ثبت عن النبي عليه في هذا الحديث وغيره، يقال: رجل جنب، بكسر النون، اذا كانت به ذات الجنب، وقيل في صاحب ذات الجنب المجنوب.

<sup>(</sup>۱) حم: (۳/ ۱۵۰)، خ: (۱۰/ ۱۲۱/ ۲۳۷۰)، م: (۳/ ۲۲۰۱/ ۲۱۹۱)

<sup>(</sup>۲) حم: (۲/ ۱۶)، خ: (۱۰ / ۲۳۱ / ۳۷۵)، هتی: (۳/ ۲۷۱).

حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا أحمد بن زهير، قال حدثنا أبي، قال حدثنا وكيع، قال حدثنا أبو العميس، عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك، عن أبيه، عن جده، ان النبي عليه أتاه يعوده، فقال: القتل في سبيل الله شهادة، والمرأة تموت بجمع شهادة، والغرق شهادة، والحرق شهادة، والمطعون شهادة، والمجنوب شهادة (۱)، هكذا يقول أبو العميس في اسناد هذا الحديث، والصواب ما قاله فيه مالك، ولم يقمه أبو العميس. وأما المبطون، فقيل فيه المحبور، وقيل فيه صاحب الاسهال، والله أعلم.

قرأت على عبد الوارث بن سفيان ان قاسم بن أصبغ حدثهم قال: حدثنا بكر بن حماد، قال حدثنا بشر بن حجر، قال حدثنا بشر بن حجر، قال حدثنا خالد بن عبدالله، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال رسول الله ﷺ: من تعدون الشهداء فيكم؟ قالوا: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، فقال رسول الله ﷺ: ان شهداء امتي اذا لقليل: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات من طاعون فهو شهيد، ومن مات من بطن فهو شهيد، ومن مات من أبيك انه زاد فيه الخامسة ومن غرق فهو شهيد().

قال أبو عمر:

قد ذكرنا معنى القتل والموت في سبيل الله بالشواهد على ذلك في باب إسحاق من هذا الكتاب – والحمد لـله. وأما الحرق فالذي

<sup>(</sup>١) ن: (٦/ ٣٥٨/ ٣١٩٤)، جه: (١/ ٣٢/ ٢٨) من طريق أبي العميس به.

<sup>(</sup>۲) حم: (۲/ ۱۶۱)، م: (۳/ ۱۷۱۱/ ۱۹۱۰)، جه: (۲/ ۹۳۷ – ۹۳۸ / ۲۸۲)، حب: (الإحسان (۷/ ۲۵۸ / ۱۸۲۳).

يحترق في النار فيموت، وأما الذي يموت تحت الهدم، فأعرف من أن يفسر.

وأما قبوله المرأة تموت بجمع، ففيه قولان لكل واحد منهما وجهان، احدهما: هي المرأة تموت من الولادة وولدها في بطنها قد تم خلقه وماتت من النفاس وهو في بطنها لم تلده، قال أبو عبيد: الجمع التي في بطنها ولدها، وأنشد قول الشاعر:

# وردناه في مجرى سهيل يمانيا يصعر البرى من بين جمع وخادج

قال: والخادج التي ألقت ولدها، وقيل اذا ماتت من الولادة فسواء ماتت وولدها في بطنها، أو ولدته ثم ماتت بإثر ذلك، والقول الآخر هي المرأة تموت عذراء لم تنكح ولم تفتض، وقيل هي المرأة تموت ولم تطمث، والمعنى واحد لقوله عز وجل: ﴿ لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ ﴿ فَيَ الرحمن: (٧٤)] أي لم يطأهن. والقول الأول اشهر وأكثر. والله أعلم. قال ابن السكيت: يقال: هلكت فلانة بجمع، وبجمع لغتان أي وولدها في بطنها، قال: ويقال: أيضا: العذراء هي بجمع وبجمع بالضم والكسر لغتان أيضا، وذكر قول امرأة العجاج اذ نشزت عليه، قالت للوالي: إني منه بجمع، وإن شئت بجمع.

وقد حدثني عبد العزيز بن عبد الرحمن ومحمد بن ابراهيم، قالا حدثنا أحمد بن مطرف، حدثنا سعيد بن عثمان، حدثنا أحمد بن عبد الله بن صالح، حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، قال حدثنا ابراهيم بن مهاجر البجلي، عن طارق بن شهاب، قال: ذكر عند عبد الله الشهداء فقيل: ان فلانا قتل يوم كذا وكذا شهيدا، وقتل

فلان يوم كذا وكذا شهيدا، فقال عبد الله: لئن لم يكن شهداؤكم الا من قـتل، ان شهداءكم اذا لقليل، إن من يتردى من الجبال، ويغرق في البحور، وتأكله السباع، شهداء عند الله يوم القيامة.

وذكر الحلواني في كتاب المعرفة قال: حدثنا أبو علي الحنفي، قال حدثنا إسماعيل بن ابراهيم بن مهاجر، عن عبد الملك بن عمير، قال: سمعته يقول: قال علي بن أبي طالب: من حبسه السلطان وهو ظالم له، فمات في محبسه ذلك فهو شهيد، ومن ضربه السلطان ظالما له فمات من ضربه ذلك، فهو شهيد، وكل ميتة يموت بها المسلم، فهو شهيد، غير ان الشهادة تتفاضل.

#### باب ہنہ

[٣٢] مالك، عن سمي مولى أبي بكر، عن أبي صالح، عن أبي هريرة ان رسول الله على قال: بينما رجل يمشي بطريق اذ وجد غصن شوك على الطريق فاخذه، فشكر الله له فغفر له، وقال: الشهداء خمسة: المطعون، والمبطون، والغرق، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله، وقال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا اليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، لاتوهما ولو حبوا(١).

## قال أبو عمر:

هذه ثلاثة احاديث في واحد، كذلك يرويها جماعة من أصحاب مالك، وكذا هي محفوظة عن أبي هريرة: احدها حديث الذي نزع غصن الشوك عن الطريق<sup>(۲)</sup>، والثاني حديث الشهداء<sup>(۳)</sup>، والثالث: قوله: لو يعلم الناس ما في النداء الى اخر الحديث<sup>(٤)</sup>، وهذا القسم الثالث سقط ليحيى من باب، وهوعنده في باب اخره، منها ما كان ينبغي ان يكون في باب العتمة والصبح، وقوله: ولو يعلم الناس ما في النداء الى قوله: ولو حبوا، فلم يروه عنه ابنه عبيد الله في ذلك الباب. ورواه ابن وضاح عن يحيى ، وهوعند جماعة الرواة للموطأ عن مالك لا يختلفون في ذلك- فيما علمت.

<sup>(1) (1/077/</sup> ۲۵۲) ÷ (۲/ ۲۷۱/ ۲۵۲– 3۵۲) ، م (۱/077/ ۲۳3) (۳/ ۲۲۵۱/ ۱۹۱۶– ۱۹۱۵) ت: (٤/ ٠٠٠/ ۲۸۵۱).

<sup>(</sup>۲) خ (۲/ ۲۷۱/ ۲۰۲)، م (۳/ ۲۱۵۱/ ۱۹۱۶) و (٤/ ۲۱ - ۲/ ۱۹۱۶).

<sup>(</sup>٣) خ (٢/٢٧١/٣٥٦)، م (٣/٢١٥١/١٩١٤)، ت (٣/٧٧٣/٣٢٠).

<sup>(</sup>٤) خ (٢/٢٧/١٥٥)، م (١/٥٢٣/٢٣٤).

أخبرنا محمد بن ابراهيم ، حدثنا محمد بن أحمد، حدثنا محمد ابن أيوب، حدثنا أحمد بن يوسف بن ابن أيوب، حدثنا أجمد بن عمر البزار، حدثنا محمد بن يوسف بن سابق، حدثنا أبو معاوية، عن هشام بن عروة ، عن أبيه، عن أبي هريرة ، عن النبي عليه قال: حوسب رجل فلم يوجد له من الخير الا غصن شوك نحاه عن الطريق، فغفر له هكذا رواه أبو معاوية عن هشام بهذا الاسناد، وخالفه فيه غيره من أصحاب هشام.

وأما قوله: الشهداء خمسة ، فهكذا جاء في هذا الحديث، وقد جاء في غيره مما قد ذكرناه في باب عبد الله بن جابر بن عتيك من كتابنا هذا عن النبي عليه الله قال: الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله وهذه زيادة، وقد مضى القول في ذلك كله ومعانيه في ذلك الباب من هذا الكتاب- والحمد لله.

أخبرني خلف بن القاسم، حدثنا علي بن جعفر بن محمد بن عيسى البغدادي، حدثنا جعفر بن محمد، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا مالك عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة ان رسول الله عليه قال: الشهداء خمسة: المطعون، والمبطون، والغريق، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله(١).

وروى مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك بن الحارث بن عتيك، ان رسول الله ﷺ قال: الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله: المطعون، والغرق، وصاحب ذات الجنب،

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الباب نفسه.

والمبطون، والحرق، والذي يموت تحت الهدم، والمرأة تموت بجمع-· يعنى كلهم شهيد(١).

وفي هذا الحديث أيضا فيضل النداء وهوالاذان، وفيضل الصف الاول، وفضل البكور بالهاجرة الى الصلاة في المسجد في الجمعة وغيرها، ولا أعلم خلافا بين العلماء ان من بكر وانتظر الصلاة وان لم يصل في الصف الاول أفيضل عمن تأخر ثم تخطى الى الصف الاول، وفي هذا ما يوضح لك معنى فيضل الصف الاول انه ورد من أجل البكور اليه والتقدم والله أعلم.

وفيه: فضل شهود العتمة والصبح في جماعة، وقد مضت هذه المعاني مكررة في غير موضع من كتابنا هذا، فلامعنى لتكريرها بعد ههنا.

وفي هذا الحديث أيضا جواز تسمية العشاء بالعتمة وهو موضع اختلاف بين أهل العلم، فمن كره ذلك احتج بأن الله عزوجل سماها العشاء بقوله: ﴿ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَاءِ ﴾ [النور: (٨٥)]، واحتج أيضا بحديث أبي سلمة عن ابن عمر عن النبي ﷺ أنه قال: لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم هذه، إنما هي العشاء، وإنما يسمونها العتمة لانهم يعتمون بالابل(٢). ومن اجاز تسمية العشاء بالعتمة، فحجته حديث سمي المذكور في هذا الباب والله الموفق للصواب.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الباب قبله.

<sup>(</sup>Y)  $\sim_{\eta} (1/91-93-381)$ ,  $\eta (1/033/977[337])$ , c (0/177/3493), c (1/797/.30-130),  $\sim_{\eta} (1/797/.30-130)$ ,

وأما قوله ﷺ: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا، فإنما الاستهام على الصف لا على الأذان، وعليه رجع الضمير في عليه. وقال ابن حبيب: انما ذلك في الموضع الذي لا يؤذن فيه الا واحد كالمغرب، والجمعة تجمع كثرة المؤذنين.

قال أبو عمر: يحضهم على ذلك لئلا يزهدوا في الاذان، فتبطل السنة فيه بالتواكل وقلة الرغبة، وقد روى أبو حمزة السكري عن الاعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله عن أبي الامام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الائمة واغفر للمؤذنين، قالوا: يا رسول الله: لقد تركتنا بعدك نتنافس في الاذان، فقال: إن بعدكم قوما سفلتهم مؤذنوهم. وهذا حديث انفرد به أبو حمزة هذا وليس بالقوي(۱) وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في كتاب الآذان (ما جاء في فضيلة الأذان( باب منه).

## ما جاء في تزكية الميت بعد موته

[٣٣] مالك، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، انه قال: قال رسول الله ﷺ لمات عثمان بن مظعون ومر بجنازته: ذهبت ولم تلبس منها بشيء.

هكذا هو في الموطأ عند جماعة الرواة مرسلا مقطوعا، لم يختلفوا في ذلك عن مالك، وقد رويناه متصلا مسندا من وجه صالح حسن:

أخبرنا سعيد بن عثمان، قال أخبرنا أحمد بن دحيم بن خليل، قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: لما مات عثمان بن مظعون كشف النبي عليه الثوب عن وجهه، وقبل بين عينيه، وبكى بكاء طويلا، فلما رفع على السرير، قال: طوبى لك يا عثمان، لم تلبسك الدنيا ولم تلبسها.

قال أبو عمر:

روى الثوري عن عاصم بن عبيد الله، عن القاسم، عن عائشة، قالت: رأيت رسول الله ﷺ يقبل عثمان بن مظعون وهو ميت حتى رأيت دموعه تسيل على خده(١).

<sup>(</sup>۱) حــــم: (٦/٣١ و ٥٥ و ٢٠٦)، د: (٣١٦٣/٥١٣/٣)، ت: (٣/٣١٥-٣١٥/٩٨٩) وقال: حسن صحيح، جه: (١/٤٥٦/٤٦٨/١)، و ك: (١/٣٦١) من طريق عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عنها وقال الحاكم: هذا حديث متداول بين الأثمة إلا أن الشيخين لم يحتجا بعاصم بن عبيد الله وكذا قال الذهبي، وعاصم بن عبيد الله ضعيف كما في التقريب (١/٤٥٧).

وروى الثوري أيضا عن موسى بن أبي عائشة، عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله، عن ابن عباس وعائشة ان أبا بكر قبل النبي ﷺ وهو ميت(١).

وأما قوله: ذهبت ولم تلبس منها بشيء، فكان عثمان بن مظعون احد الفضلاء العباد الزاهدين في الدنيا من أصحاب النبي عليه المتبتلين منهم، وقد كان هو وعلي بن أبي طالب هما ان يترهبا ويتركا النساء، ويقبلا على العبادة، ويحرما طيب الطعام على أنفسهما، فنزلت: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا شَحَرِمُوا طَيِبَتِ مَا أَحَلُ اللّهُ لَكُمْ ﴾ [المائدة: (٨٧)] الآية.

ذكر معمر وغيره عن قتادة في هذه الآية قال: نزلت في علي بن أبي طالب وعشمان بن مظعون، ارادوا ان يقلوا من الدنيا ويتركوا النساء ويترهبوا(٢).

وذكر ابن جريج عن مجاهد، قال: أراد رجال منهم: عثمان بن مظعون، وعبد الله بن عمر ان يتبتلوا او يخصوا انفسهم، ويلبسوا المسوح، فنزلت هذه الآية إلى قوله: ﴿وَالتَّقُوا اللّهَ الّذِي آنتُم بِيم مُؤْمِنُونَ اللّه الله الله إلى قوله: ﴿وَالتَّقُوا اللّه الّذِي آنتُم بِيم مُؤْمِنُونَ الله المالاة: (٨٨)](٣). قال ابن جريج: وقال عكرمة: إن علي بن أبي طالب، وعثمان بن مظعون، وابن مسعود، والمقداد بن عمرو، وسالما مولى أبي حذيفة تبتلوا وجلسوا في البيوت، واعتزلوا النساء، ولبسوا المسوح، وحرموا طيبات الطعام واللباس، وهموا بالاخصاء،

<sup>(</sup>۱) حم: (۵/ ۵۰)، خ: (۱۰ / ۲۰ ۲ / ۲۰ ۷۰ – ۱۷۰ – ۱۷۰ )، ن: (٤/ ۲۰ ۳ / ۲۳۸۱)،

جه: (۱/۸۶۶/۷۵۶۱)

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن جرير (۷/۹).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير (٧/ ١٠-١١).

وأدمنوا القيام بالليل وصيام النهار، فنزلت: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يُحَرِّمُواْ طَيِّبَنَتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾ الآية، يعني النساء والطعام واللباس (١).

وقال محمد بن المنكدر: قال رسول الله والله والله الله الدلنا بالرهبانية الجهاد والتكبير على كل شرف من الارض». وذكر سنيد: حدثنا معمر بن سليمان، عن إسحاق بن سويد، عن أبي فاختة مولى جعدة بن هبيرة، قال: كان عثمان بن مظعون يريد ان ينظر هل يستطيع السياحة، وكانوا يعدون السياحة صيام النهار وقيام الليل، ففعل ذلك حتى تركت المرأة الطيب والمعصفر والخضاب والكحل، فدخلت على بعض امهات المؤمنين ورأتها عائشة فقالت: ما لي اراك كأنك مغيبة، فقالت: إني مشهدة كالمغيبة، فعرفت ما عنت، فجاء النبي والله فقالت يا نبي الله، إن امرأة عثمان دخلت على، فلم أر بها كحلا ولا طيبا، ولا صفرة ولا خضابا، فقلت مالي اراك كأنك مغيبة، فقالت: إني مشهدة كالمغيبة، فعرفت ما علي، فلم أر بها كحلا ولا طيبا، ولا عشمدة كالمغيبة، فعرفت ما عنت، فأرسل الى عشمان فقال: يا عشمان: أتؤمن بما نؤمن؟ قال: فعم بأبي انت وأمي، قال: إن كنت تؤمن بما نؤمن فأسوة لك بنا، وأسوة ما لدينا(۱).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جــرير: (۱۱/۹)، عبد الرزاق (٦/ ١٠٣٧٥) من طريق معــمر عن الزهري عن عروة عن عائشة ومن طريقه: حم: (٢٢٦/٦)، البزار: (١٤٥٧)،

حب: (الإحسان (١/ ٩/١٨٥) و أخرجه: حم: (٢٢٦/٦)، البزار (١٤٠٧) من طريق يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن ابن اسحاق حدثني هشام بن عروة عنه وأخرجه حم: (٢/ ٢٠٦) من طريق مؤمل بن إسماعيل عن حماد عن إسحاق بن سويد عن يحيى بن عمر عن عائشة. ومؤمل صدوق سيء الحفظ كما في التقريب (٢/ ٢٣١) وذكره الهيثمي بنحو هذا المتن وقال: «أسانيد أحمد رجالها ثقات إلا أن طريق إن أخشاكم أسندها أحمد ووصلها البزار برجال ثقات».

قال إسحاق بن سويد: فأتيت خراسان فصادفت يحيى بن معمر يحدث القوم بهذا الحديث لم يدع منه حرفا، غير انه قال في آخر حديثه: إن كنت تؤمن بما نؤمن، فاصنع كما نصنع قال ذلك مرتين.

حدثنا أحمد بن قاسم، وأحمد بن محمد، وسعيد بن نصر، قالوا: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا نعيم بن حماد، قال حدثنا ابن المبارك، قال أخبرنا رشدين ابن سعد، قال حدثني ابن أنعم، عن سعد بن مسعود، ان عثمان ابن مظعون أتى النبي عليه فقال: ائذن لي في الاختصاء، فقال رسول الله عليه ليس منا من اختصى، إن خصا أمتي الصيام، قال: يا رسول الله، ائذن لي في السياحة، قال: إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله، قال: يا رسول الله، ائذن لنا في الترهب، قال: إن ترهب امتي الجلوس في المساجد انتظار الصلاة (۱).

أخبرنا محمد بن ابرهيم بن سعد قراءة مني عليه ان أحمد بن مطرف حدثهم، قال حدثنا سعيد بن عثمان، قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل الايلي، قال حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن الزهري، عن خارجة بن زيد قال: لما قدم النبي ولي المدينة، استهم المسلمون المنازل، فطار سهم عثمان على امرأة منها يقال لها أم العلاء، فلما حضرته الوفاة، قالت: شهادتي عليك أبا السائب: ان الله قد أكرمك، قال لها رسول الله عليه الله عن أدري

<sup>(</sup>۱) البغوي في شرح السنة (۲/ ۳۷۰/ ٤٨٤) وفيه رشدين بن سعد وابن أنعم الإفريقي، وروى أبو داود (۳/ ۲٤٨٦): من حديث أبي أمامة أن رجلا قال: يا رسول الله إئذن لي في السياحة. قال النبي ﷺ: ﴿ إِنْ سياحة أمتى الجهاد في سبيل الله».

ما يفعل بي ولا به، ولكن قد أتاه اليقين، فنحن نرجو له الخير، فشق ذلك على المسلمين مشقة شديدة، وقالوا: عثمان في فضله وصلاحه يقال له هذا؟ فلما دفن رسول الله على بعض أهله، قال: رد على سلفنا عثمان بن مظعون، فقالوا سلف رسول الله على السلف الصالح، قالت أم العلاء: لا أزكي بعده احدا أبدا(۱).

## قال أبو عمر:

إختلف العلماء في معنى قول الله عز وجل: ﴿ وَمَا آذَرِى مَا يُفْعَلُ فِي وَلَا يَكُمُ وَالاَحقاف: (٩)] فقال منهم قائلون: ذلك في الدنيا وأحكامها نحو الاختبار بالجهاد والفرائض من الحدود والقصاص وغير ذلك، وقالوا: لا يجوز غير هذا التأويل، لأن الله قد أعلم ما يفعل به وبالمؤمنين، وما يفعل بالمشركين بقوله: ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ ﴿ وَالْمُ وَلِنَّ وَالْمُ مَن يُشْرِكَ بِاللّهِ فَقَدَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَعِيمٍ ﴿ إِنَّ اللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ اللّهُ لَا يَعْفِرُ اللهُ عَلَيْمِ اللّهُ لَا يَعْفِرُ اللهُ عَلَيْمِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ وَقُولُه: ﴿ إِنَّ اللّهُ لَا يَعْفِرُ مَا لَلْهُ لَا يَعْفِرُ اللّهُ لَا يَعْفِرُ اللهُ عَلَيْمِ اللّهُ لَا يَعْفِرُ اللهُ لَا يَعْفِرُ اللهُ اللّهُ عَلَيْمِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

وروى وكيع عن أبي بكر الهذلي عن الحسن في قوله: ﴿ وَمَاۤ أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمۡ ۗ قَالَ: في الدنيا.

وقال آخرون: بل ذلك على وجهه في أمر الدنيا وفي ذنوبه وما يختم له من عمله، حتى نزلت: ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَذَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخُرَ ﴾

<sup>(</sup>۱) رواه خ: (۱/ ۱۲٤٣/۱٤۷)، ن: في الكبرى: (۱/ ۳۸۵/ ۷٦٣٤) من حديث الزهري عن خارجة بن زيد عن أم العلاء.

[الفتح: (٢)] ففرح رسول الله ﷺ وقال: هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس<sup>(١)</sup>، وهذا معنى تفسير قتادة والضحاك والكلبي. وروى مثله يزيد بن إبراهيم التستري عن الحسن.

<sup>(</sup>۱) أخرجه: خ: (۷/ ۵۷۵/ ۱۱۷۵) من حدیث زید بن أسلم عن أبیه وأخرجه: م: (۱/ ۱۲/۳۵/ ۱۷۸۶) من حدیث قتادة عن أنس.

### 

# ما جا، ني غسل رسول الله عليه

[٣٤] مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه ان رسول الله على غسل في قميص.

هكذا رواه سائر رواة الموطأ مرسلا الا سعيد بن عفير فانه جعله عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن عائشة، فان صحت روايته فهو متصل. والحكم عندي فيه انه مرسل عند مالك لرواية الجماعة له عن مالك كذلك الا انه حديث مشهور عند أهل السير والمغازي وسائر العلماء. وقد روي مسندا من حديث عائشة من وجه صحيح والحمد لله. ورواه الوحاظي عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر ان النبي عَلَيْ غسل في قميص. وكذلك رواه الباغندي عن إسحاق بن عيسى الطباع عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر، الا انه خولف الباغندي في ذلك عن إسحاق. فاما الموطأ فهو فيه مرسل الا في رواية سعيد بن عفير فانه رواه في الموطأ عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عائشة. وهو صحيح عن عائشة من رواية غير مالك.

أخبرنا عبدالوارث بن سفيان قراءة مني عليه ان قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد قال حدثنا أحمد بن محمد ابن أيوب قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة. هكذا قال وأخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا النفليي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير قال سمعت عائشة يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير قال سمعت عائشة

تقول: «لما ارادوا غسل رسول الله على قالوا: والله ما ندري انجرد رسول الله على من ثيابه كما نجرد موتانا ام نغسله وعليه ثيابه؟ فلما اختلفوا القى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل الا وذقنه في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو ان اغسلوا النبي على أو عليه ثيابه، فقاموا الى رسول الله على فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم وكانت عائشة تقول لو استقبلت من امري ما استدبرته ما غسله الى نساؤه (۱).

### قال أبو عمر:

السنة في الحي والميت تحريم النظر الى عورتهما. وحرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا في ذلك. ولا يجوز لأحد ان يغسل ميتا الا وعليه ما يستره. فان غسل في قميصه فحسن، وان ستر وجرد عنه قميصه وسجى بثوب غطى به رأسه وسائر جسمه الى أطراف قدميه فحسن، والا فأقل ما يلزم من ستره ان تستر عورته. ويستحب العلماء ان يستر وجهه بخرقة وعورته بأخرى، لان الميت ربما تغير وجهه عند الموت لعلة أو دم وأهل الجهل ينكرون ذلك ويتحدثون به. وقد روي عن النبي عليه أنه قال: "من غسل ميتا ثم لم يفش عليه خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه"(۲) وروي "الناظر من الرجال الى فروج الرجال كالناظر منهم الى فروج النساء، والناظر والمنكشف ملعون".

<sup>(</sup>۱) د: (۳/۱۵۱/۵۰۲/۳)، جه: (۱/ ۱۶۱۵/۵۷۰)، وك: (۹/۳۰–۲۰) وقال «صحيح على شرط مسلم» من طريق محمد بن اسحاق عن يحيى بن عباد عن أبيه عن عائشة وقد صرح ابن اسحاق في رواية أبي داود والحاكم بالتحديث.

<sup>(</sup>٢) رواه عن علي: جـه: (١٤٦٢/٤٦٩/١)، قـال البوصـيـري في الزوائد (٤٨٤): هذا إسناد ضعيف فيه عمرو بن خالد كذبه أحمد وابن معين.

وقال ابن سيرين يستر من الميت ما يستر من الحي. وقال ابراهيم كانوا يكرهون ان يغسل الميت وما بينه وبين السماء فضاء حتى يكون بينه وبينها ستره.

أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا عمر بن محمد الجمحى قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا ابراهيم بن زياد سبلان قال حدثنا محمد بن الفضل عن يزيد بن أبي زياد عن عبدالله بن الحارث ان عليا غسل رسول الله عليه وعليه قميصه وعلى يد علي خرقة(۱).

#### قال أبو عمر:

هذا مستحسن عند جماعة العلماء ان ياخذ الغاسل خرقة فيلفها على يده اذا اراد غسل فرج الميت ليلا يباشر فرجه بيده، بل يدخل يده ملفوفة بالخرقة تحت الثوب الذي يستر عورته قميصا كان أو غيره فيغسل فرجه ويامر من يوالي بالصب عليه حتى ينفى ما هنالك من قبل ودبر. وعلى ما وصفنا من العمل في غسل الميت في باب أيوب وان لم يلف على يده خرقة ودلكه بالقميص اجزاه اذا أنقى ولا يباشر شيئا من عورته بيده.

ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال «التمس علي رضى الله عنه من النبي عليه ما يلتمس من الميت فلم

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة (۱۰۸۸۷/٤٤۸/۲)، هق: (۳۸۸/۳) من طريق محمد بن أبي الفضل به ونسبه الحافظ في التلخيص (۱۰٦/۲) للحاكم.

يجد شيئا فقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وطبت ميتا»(١) قال وأخبرنا ابن جريج قال سمعت محمد بن علي بن حسين يخبر قال «غسل رسول الله علي في قميص، وغسل ثلاثا كلهن بماء وسدر، وولي علي سفلته، والفضل بن العباس محتضن النبي عليه السلام، والعباس يصب الماء وعلي يغسل سفلته، والفضل يقول أرحني أرحني قطعت وتيني اني اجد شيئا يتنزل علي». قال «وغسل النبي من بير لسعد بن خيثمة يقال لها العرس بقباء كان رسول الله علي يشرب منها»(١).

وروي عن علي رحمه الله انه قال: «لما توفي النبي وَ الله وسجى بثوب هتف هاتف من ناحية البيت يسمعون صوته ولا يرون شخصه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم أهل البيت كل نفس ذائقة الموت، الآية ان في الله خلفا من كل هالك، وعزاء من كل مصيبة ودركا من كل فائت، فبالله فثقوا، واياه فارجوا، فان المصاب من حرم الثواب(٣).

<sup>(</sup>۱) رواه من طريق معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن علي: جه: (١/ ١٤٦/ ١٤١)، ك: (٩/ ٥٩) وقال: صحيح علي شرط الشيخين ووافقه الذهبي، هق: (٩/ ٣٨٨)، ابن أبي شيبة (٢/ ٩٣٧/٤٥٢)، قال في البوصيري في الزوائد (٤٨٨): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، يحيى بن حذام ذكره ابن حبان في الثقات وصفوان بن عيسى احتج به مسلم والباقي مشهورون.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۳/ ۳۹۷/۳۹۷)، هق: (۳/ ۳۹۵)، ابن أبي شيبة كما في
 التلخيص الحبير، قال الحافظ في التلخيص (۲/ ۱۰۵): وهو مرسل جيد.

<sup>(</sup>٣) قال ابن كثير في التفسير (١/ ٤١١): قال ابن أبي حاتم: حدثنا عبد العزيز الأوسي حدثنا علي بن أبي علي الهاشمي عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما توفي النبي وجاءت التعزية جاءهم آت يسمعون حسه، فذكر نحوه». ورواه هق: في الدلائل (٧/ ٢٦٨) من طريق الربيع بن سليمان عن الشافعي =

قال على رضى الله عنه وتولى غسله ﷺ العباس وانا والفضل. قال على فلم اره يعتاد فاه في الموت ما يعتاد أفواه الموتى ثم «لما فرغ على من غسله وادرجـه في أكفانه كشف الازار عن وجهـه ثم قال بابى انت وأمى طبت حيا وطبت ميتا، انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت احد ممن سواك من النبوة والانبياء خصصت حتى صرت مسليا عمن سواك، وعممت حتى صارت المصيبة فيك سواء، ولولا انك امرت بالصبر ونهيت عن الجزع لانفذنا عليك الشؤن، بأبي أنت وأمي اذكرنا عند ربـك واجعلنا من همك ثم نظر الى قـذاة في عينه فلفظها بلسانه ثم رد الازار على وجهه صلى الله عليه». وقد قال بعض الناس وقطع ان رسول الله ﷺ لم ينزع عنه ذلك القميص وانه كفن فيه مع الثلاثة الاثواب السحولية وهذا ليس بشيء، ومعلوم ان الثوب الذي يغسل فيه الميت ليس من ثياب أكفانه، وثياب الاكفان غير مبلولة وقد قالت عائشة كفن رسول الله ﷺ في ثلاثة اثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولاعهامة(١) تعنى ليس في أكفانه قميص ولا عمامة. وسيأتي القول في ذلك في موضعه من كتابنا هذا ان شاء الله وقد يجوز ان يكون قائل ذلك مال الى رواية المؤمل ابن إسماعيل عن الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه ان النبي ﷺ

<sup>=</sup> عن القاسم عن جعفر بن مسحمد عن أبيه عن جده، وفيه القاسم العمري: قال ابن كثير: قد ضعفه غير واحد من الأثمة وتركه بالكلية آخرون ( البداية (٥/ ٢٤٢)) وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله رواه البيهةي في الدلائل (٧/ ٢٦٩) وقال: هذان الاسنادان وإن كانا ضعيفين، فأحدهما يتأكد بالآخر، ويدلك على أن له أصلا من حديث جعفر. وله شاهد عن أنس رواه البيهقي في الدلائل (٧/ ٢٦٩) من طريق عباد بن عبد الصمد، قال البيهقي عباد بن عبد الصمد ضعيف، وهذا منكر بمرة وهو منكر أيضا متنا ففيه أن الرجل الذي ناداهم أشهب اللحية جسيم اللون صبيح وأنه هو الخضر عليه السلام.

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه فيما بعد.

كفن في قميص وثوبين صحاريين من عمل عمان، وهذا خبر غير متصل. وحديث عائشة صحيح مسند، والحجة به الزم في العمل وكلاهما لا يقطع العذر وبالله العصمة والتوفيق، الا ان الحديث المسند يوجب العمل وتجب به الحجة عند جميع أهل الحق والسنة. فان احتج محتج بما حدثناه سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن يزيد عن مقسم عن ابن عباس قال كفن رسول الله يشيخ في ثلاثة أثواب قميصه الذي مات فيه وحلة له نجرانية (۱)، قيل له هذا الحديث يدور على يزيد بن أبي زياد وليس عندهم ممن قير يحتج به في يحتج به في محديث ثابت يعارضه ويدفعه وقد روى من حديث مقسم عن ابن عباس ان النبي من كفن في ثلاثة أثواب احدها قميصه الذي غسل فيه.

حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا إسحاق بن عيسى بن نجيح الطباع وأبو نعيم الفضل بن دكين قال إسحاق حدثنا مالك وقال أبو نعيم حدثنا سفيان جميعا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كفن رسول الله عليه في ثلاثة أثواب سحولية كرسف

<sup>(</sup>۱) د: (۳/۵۰۸-۵۰۷/۳)، وجه: (۱/۶۷۲/۱)، من طريق عبد الله بن إدريس عن يزيد بن أبي زياد بهذا الإسناد، قال النووي: هذا الحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به، لأن يزيد بن أبي زياد مجمع على ضعفه سيما وقد خالف روايته رواية الثقات.

ليس فيها قميص ولا عمامة (١). وليس في حديث مالك كرسف. وذكر عبد الرزاق عن ابن جريح عن صالح مولى التوءمة انه سمع ابن عباس يقول «غسل النبي عليه في قميص» (٢) قال وأخبرنا معمر والثوري عن منصور قال كان على النبي عليه قميص فنودوا الا تنزعوه.

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه في باب ما جاء في كفن النبي وَلَيْظِيُّهُ.

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه.

# ما جاء ني الأعداد ني غسل الميت

٣٥ – مالك، عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، عن محمد بن سيرين، عن أم عطية الانصارية انها قالت: دخل علينا رسول الله ﷺ حين توفيت ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا، أو أكثر من ذلك، بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا، أو شيئا من كافور، فاذا فرغتن، فآذنني، قالت: فلما فرغنا، آذناه فاعطانا حقوه فقال: اشعرنها إياه. قال مالك: يعني بحقوه إزاره (١).

## قال أبو عمر:

قالت طائفة من أهل السير والعلم بالخبر، ان ابنة رسول الله وكل من التي شهدت أم عطية غسلها، هي أم كلثوم، والله أعلم، وكل من روى هذا الحديث فيما علمت، عن مالك في الموطأ يقولون فيه بعد قوله «أو أكثر من ذلك ان رأيتن ذلك» وسقط ليحيى «ان رأيتن ذلك»، ليس في روايته ولا في نسخته في الموطأ، ولا أعلم احدا من أصحاب أيوب أيضا، الا وقد ذكر هذه الكلمة في حديثه هذا قوله: «ان رأيتن ذلك» وقد روى هذا الحديث عن أيوب جماعة، اثبتهم فيه حماد بن زيد، وابن علية، وروايتهما لهذا الحديث، كرواية مالك سواء الى آخره الا انهما زادا فيه، فقالا: قال أيوب: وقالت حفصة بنت سيرين، عن أم عطية في هذا الحديث، اغسلنها ثلاثا، أو خمسا، أو سبعا أو أكثر من ذلك، ان رأيتن ذلك، قال: وقالت حفصة، قالت أم عطية: مشطناها ثلاثة قرون.

<sup>(</sup>۱) أخرجه: خ: (۳/۲۱۲/۳۲)، م: (۹۳۹/٦٤٦/۳)، د: (۳۱٤۲/۵۰۳/۳)، ن: (۱۸۸۰/۳۲۹/۶)، جه: (۱۸۸۱/۱۵۸۱)، من طرق عن ابن سیرین عن أم عطیة.

قال أبوعمر: كانت حفصة بنت سيرين، قد روت هذا الخبر عن أم عطية بأكمل الفاظ، فكان محمد بن سيرين، يروي عن اخته حفصة، عن أم عطية، من ذلك، ما لم يحفظه عن أم عطية، فمما كان يرويه عن حفصة، عن أم عطية، قولها: «ومشطناها ثلاثة قرون» لم يسمع ابن سيرين هذه اللفظة، من أم عطية، فكان يرويها عن اخته حفصة، عن ام عطية، حدث بذلك عن أيوب، عن ابن سيرين، عن حفصة، عن أم عطية قوم، منهم ابن عيينة ويزيد بن ربيع.

وقد روى أيوب هذا الحديث، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية وعن محمد بن سيرين ، عن أم عطية، فكان يروى عن كل واحد منهما حديثه على وجهه، وكان من أحفظ الناس.

قرأت على عبد الوارث بن سفيان، ان قاسم بن أصبغ حدثهم قال: حدثنا أبو قال: حدثنا أجمد بن محمد القاضي البرتي ببغداد، قال: حدثنا أبو معمر، قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا أيوب عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية، قالت: دخل علينا رسول الله عليه ونحن نغسل ابنة له، فقال اغسلنها بماء وسدر، واغسلنها وترا، ثلاثا أو خمسا أو سبعا، أو أكثر من ذلك، ان رأيتن ذلك، واجعلن في آخرهن كافورا، أو شيئا من كافور، فاذا فرغتن، فآذنني، فلما فرغنا القي الينا حقوه، فقال: اشعرنها اياه، قالت فمشطناها او قالت ضممنا رأسها ثلاثة قرون(۱).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: خ (۱/ ۱۲۸/ ۱۲۵۰)، م (۲/ ۱۲۵۲/ ۹۳۹)، د (۳/ ۳۱٤٤/۵۰۶)، ت (۳/ ۳۱۵/ ۹۹۰)، جه (۱/ ۶۲۹/ ۱٤۵۸) من طرق عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية.

قال أبو عمر: هذا الحديث هو اصل السنة في غسل الموتى، ليس يروى عن النبي ﷺ في غسل الميت حديث اعم منه، ولا اصح، وعليه عول العلماء في ذلك، وهو اصلهم في هذا الباب.

وأما رواية حفصة عن أم عطية، في هذا الحديث، أو سبعا، أو أكثر من ذلك ان رأيتن ذلك، فإن ذكر السبع وما فوقها، لا يوجد من حديث ام عطية، الا من رواية حفصة بنت سيرين، ولا أعلم احدا من العلماء قال بمجاوزة سبع غسلات في غسل الميت، وقد روى أنس عن أم عطية، هذا الحديث بما يدل على ان الغسلات لا يتجاوز بها سبع، وذلك موافق لرواية محمد بن سيرين.

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا أحمد بن سنان العوفي أبو قال: حدثنا محمد بن سنان العوفي أبو بكر، قال: حدثنا همام، قال: حدثنا قتادة عن أنس، انه كان ياخذ ذلك عن أم عطية قالت: غسلنا ابنة النبي عليه السلام، فأمرنا ان نغسلها بالسدر ثلاثا، فان انجت والا فخمسا والا فأكثر من ذلك، قال فرأينا ان أكثر من ذلك سبع(۱).

واختلف العلماء في البلوغ بغسل الميت الى سبع غسلات، فقال منهم قائلون اقصى ما يغسل الميت ثلاث غسلات، فان خرج منه شيء بعد الغسلة الثالثة، غسل ذلك الموضع وحده، ولا يعاد غسله، وممن قال هذا أبو حنيفة وأصحابه، والثوري، واليه ذهب المزني، وأكثر أصحاب مالك، ومنهم من قال يوضأ اذا خرج منه شيء، بعد

<sup>(</sup>۱) أخرجه: طب: (۸٤/٤٤/۲۵)، من طريق همام بن يحيى عن قتادة عن أنس عن أم عطية، وقد تقدم من طريقين آخرين عن أم عطية.

الغسلة الشالثة، ولا يعاد غسله، لان حكمه حكم الجنب اذا اغتسل واحدث بعد الغسل استنجى بالاحجار أو بالماء، ثم توضأ، فكذلك الميت، وقال ابن القاسم ان وضيء فحسن، وانما هو الغسل.

قال أبو عمر: لانها عبادة على الحي قد اداها، وليس على الميت عبادة، وقال الشافعي ان خرج منه شيء بعد الغسلة الثالثة أعيد غسله، وتحصيل مذهب مالك، انه اذا جاء منه الحدث بعد كمال غسله، أعيد وضوءه للصلاة، ولم يعد غسله، وقال أحمد بن حنبل، يعاد غسله أبدا، اذا خرج منه شيء، الى سبع غسلات، ولا يزاد على سبع، وان خرج منه شيء بعد السابعة، غسل الموضع وحده، وان خرج منه شيء بعد ما كفن، رفع ولم يلتفت الى ذلك، وهو قول ابن اسحاق، وكل قول من هذه الاقوال قد روي عن جماعة من التابعين، ذكر عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، قال: يغسل الميت ثلاثا، فان خرج منه شيء بعد الثلاثة غسلوه خمسا، فان خرج منه شيء غسل سبعا، قال: وأخبرنا هشام، عن ابن سيرين مثله، قال هشام، وقال الحسن، يغسل ثلاثا، فان خرج منه شيء غسل ما خرج منه، ولم يزد على الثلاث، قال: وأخبرنا ابن جريح قال: سمعت أبا جعفر محمد بن على يقول: غسل رسول الله عَلَيْكَةُ ثلاث غسلات، كلهن بماء وسدر، قال: وأخبرنا الثوري، عن الزبير بن عدي، عن ابراهيم، قال في غسل الميت، الاولى بماء قراح يوضيه وضوء الصلاة، والثانية بماء وسدر، والثالثة بماء قراح، ويتبع مساجده بالطيب.

قال أبو عـمر: كان ابراهـيم النخعي لا يرى الكافور في الغسلة الثالثة، ولا يغسل الميت عنده أكثر من ثلاث، ليس في شيء منها كافور، وانما الكافور عنده في الحنوط، لا في شيء من الماء، والى هذا ذهب أبو حنيفة، وأصحابه، ولا معنى لذلك، لانه قد ثبت عن النبي عليه الله قال للنساء اللاتي غسلن ابنته، اجعلن في الآخرة كافورا، وعلى هذا جمهور العلماء، ان يغسل الميت الغسلة الاولى بالماء القراح، الثانية بالماء والسدر، والثالثة بماء فيه كافور.

حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن، حدثنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا هدبة بن خالد قال: حدثنا همام، قال: حدثنا قـتادة، عن محمد بن سيرين، انه كان ياخذ الغسل عن أم عطية، يغسل بالماء والسدر مرتين، والثالثة بالماء والكافور(١)، ومن أهل العلم من يذهب الى ان الغسلات الثلاث كلها بالسدر، على ما جاء في الحديث، ان رسول الله عليه غسل ثلاث غسلات كلهن بماء وسدر.

وقال أبو بكر الاثرم: قلت لأحمد بن حنبل، تذهب الى السدر في الغسلات كلها؟ قال: نعم! السدر فيها كلها، على حديث أم عطية، اغسلنها ثلاثا، أو خمسا، أو اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك بماء وسدر، وحديث ابن عباس بماء وسدر، ثم قال: ليس في غسل الميت ارفع من حديث أم عطية، ولا احسن منه، فيه ثلاثا، أو خمسا، أو سبعا، وابدأن بميامنها، ثم قال: ما احسنه.

<sup>(</sup>١) أخرجه: د: (٣/٥٠٥/٧١).

حدثنا سعيد بن نصر، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا محمد بن وضاح، قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن علية عن خالد الحذاء، عن حفصة، عن أم عطية، ان رسول الله عليه عن خالد الجذاء، عن حفصة، ابدان بميامنها، ومواضع الوضوء منها(۱).

قال أبو عمر: تطهير الميت تطهير عبادة، لا ازالة نجاسة، وانما هو كالجنب، وغسله كخسل الجنب سواء، فأول ما يبدأ الغاسل به من امره بعد ستره جهده، ان يعصر بطنه عصرا خفيفا، رفيقا، فان الاستنجاء يقدم في الوضوء على كل شيء فان خرج منه شيء تناول غسل أسفله، وعلى يده خرقة، ولا يحل له ان يباشر قبله ولا دبره الا وعلى يده خرقة ملفوفة، يدخل بها يده من تحت الثوب الذي يسجى به الميت، ويستر به للغسل، فيغسل فرجيه غسلا ناعما، ويوالي بصب الماء على يد الغاسل، حتى يصح انقاؤه، ثم يبتدئ، فيوضئه وضوء الصلاة، قال أبوالفرج، حاكيا عن مالك: يجعل الغاسل خرقة على يده، يباشر بها فرج الميت ان احتاج الى ذلك، وكذلك قال الوقار.

قال أبو عمر: اختلف العلماء في مضمضة الميت عند وضوئه، وفي غسل أنفه، ودلك اسنانه، فرأى ذلك منهم قوم وأباه اخرون، ولا وجه لقول من أبى من ذلك، فاذا فرغ بوضوئه بدأ بغسل شقه الايمن، من رأسه الى طرف قدميه اليمنى، ثم يصرف برفق على شقه، فيغسل شقه الايسر من قرن رأسه الى طرف قدمه، حتى ياتي

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الباب نفسه.

الغسل على جميعه بالماء القراح، وإن كان فيه سدر فحسن، ثم يغسله غسلة ثانية بماء فيه ورق سدر مدقوق، أو بسدر يجعله في رأسه ولحيته، ويغسله به، ويبدأ برأسه قبل لحيته، فان لم يكن سدر ، فبالاشنان، أو بالخطمي، أو بالحرض أو الماء القراح، حتى ياتي أيضا على تمام غسله كغسل الجنابة، وهو في ذلك كله يستره طاقته ، ويغض بصره عن عـورته، كما يفعل بالحي، وان كـان به قروح، أو جراح، اخذ عفوه، ومن أهل العلم من يستحب ان يوضيه في كل غسلة، ومنهم من يقول الوضوء في اول مرة يكفي، ثم يغسل الشالثة، بماء الكافور، كماغسله في الاولى، فاذا اكمل غسله، جففه، وحشى داخل ازاره قطنا، وهو على مغتسله، ثم شد عليه شدادته من خلفه الى مقدمه، ثم حمله رفقا، في ثوبه الى نعشه، وادرجه في أكفانه، ووجه العمل ان يبدأ الغاسل بتهذيب أكفانه، ونشرها، وتجميرها، قبل اخذه في غسله، والوتر عندهم في الغسلات مستحب غير واجب عند الجميع، وليس الوتر في غسل الميت كالوتر في الاستنجاء بالاحجار، عند من أوجب ذلك.

ذكر عبد الرزاق، عن ابن جريح، عن عطاء، قال: يغسل الميت وترا، ثلاثا، أو خمسا، أو سبعا، كلهن بماء وسدر، وفي كل غسلة يغسل رأسه مع سائر جسده، قلت ويجزئ واحدة؟ قال: نعم! اذا انقوا! قال: وأخبرنا معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، وابن سيرين، قالا: اذا طال مرضه ولم يجدوا سدرا غسلوه بالاشنان ان شاءوا. ويقال ان أعلم التابعين بغسل الميت ابن سيرين، ثم أيوب، وكلاهما كان غاسلا متوليا لذلك بنفسه، محسنا مجيدا.

ذكر عبد الرزاق ، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، في الميت يغسل ، قال: توضع خرقة على فرجه، واخرى على وجهه، فاذا أراد أن يوضيه، كشف الخرقة عن وجهه فيوضيه بالماء، وضوء الصلاة، ثم يغسله بالماء والسدر مرتين من رأسه الى قدمه، يبدأ بميامنه، ولا يكشف الخرقة التي على فرجه، ولكن يلف على يده خرقة اذا اراد ان يغسل فرجه، ويغسل ما تحت الخرقة التي على فرجه، بماء، فاذا غسله مرتين بالماء والسدر، غسله المرة الثالثة بماء فيه كافور، قال: والمرأة أيضا كذلك، قال فاذا فرغ الغاسل، اغتسل ان شاء، أو توضأ.

قال أبو عمر: لا غسل ولا وضوء على الغاسل، واجبا عند جماعة الفقهاء ، وجمهور العلماء. وهو المشهور من مذهب مالك، والمعمول به عند أصحابه، على حديث أسماء بنت عميس حين غسلت أبا بكر، وستاتي هذه المسألة في بابها، من هذا الكتاب ان شاء الله.

قال أبو عمر: انما قال ابن سيرين، يضع خرقة على وجهه، سترا له، لان الميت ربما يتغير وجهه بالسواد، ونحوه، عند الموت، وذلك لداء، أو لغلبة دم، فينكره الجهال، وقد روي عن النبي عليه السلام، من مراسل الثقات، الشعبي وغيره، انه قال: من غسل ميتا، ولم يفش عليه، خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه.

وقال أبو بكر الاثرم، قيل لأحمد بن حنبل، يغطى وجه الميت؟ قال: لا ، انما يغطى ما بين سرته الى ركبته، واما قوله في هذا الحديث، أعطانا حقوه، فقال اشعرنها اياه، فالحقو الازار، وقيل المئزر، قال منقذ بن خالد الهذلى:

# مكبلة قد خرق الردف حقوها واخرى عليها حقوها لم يخرق

والحقو مكسور الحاء بلغة هذيل، وقد قيل حقوها بالفتح، وجمعه حقى، وأحقاء، وأحق.

وأما قوله وأشعرنها اياه، فأنه اراد، اجعلنه يلى جسدها، قبل سائر أكفانها، ومنه قول عائشة، كان رسول الله ﷺ، لا يصلى في شعرنا ولا لحفنا(۱)، يعني ما يلي اجسادنا، من الثياب، ونحن حيض، ومنه الحديث: الانصار شعار، والناس دثار(۲)، فالشعار ههنا، اراد ما قرب من القلب، والدثار ما فوق الشعار.

وقال ابن وهب في قوله: أشعرنها اياه، انه يجعل الازار شبه المئزر، ويفضى به الى جلدها، وذكر عبد الرزاق، عن ابن جريح، قال قلت لايوب، ما قوله أشعرنها اياه، أتوزر؟ قال: لا اراه الا قال: ألف فنها فيه، قال: وكذلك كان ابن سيرين، يأمر بالمرأة ان تشعر لفافة، ولا توزر، وقال ابراهيم النخعي، الحقو فوق الدرع، وخالفه الحسن، وابن سيرين، والناس، فجعلوا الحقو يلي اسفلها مباشرا لها، وقال ابن علية، الحقو هو النطاق الذي تنطق به الميتة، وهو سبنية طويلة، يجمع بها فخذاها، تحصينا لها ان يخرج منها شيء، كنطاق الحيض، وهو احد الخمسة الاثواب، التي تكفن بها

<sup>(</sup>۱) حم (۱/۱۱)، د (۱/۲۰۷/۲۵۷)، ت (۲/۲۹۱)، وقال: حسن صحیح.  $\dot{v}$  ن (۸/۷۰۲/۲۰۷۱).

<sup>(</sup>۲) رواه عن عبد الله بن زيد بن عاصم: خ (۸/ ٥٩/ ٥٩/)، م (١٠٦١/٧٣٨/٢). ورواه عن أبي قتادة: حم (٥/ ٣٠٧)، ك (٤/ ٩٥/) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. قال الهيشمي في المجمع (٣٨/١٠): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير يحيى بن النخر الانصاري وهو ثقة. ورواه عن أنس: حم (١٦٩/٣)، وهو في البخاري ومسلم ولكن دون زيادة: «الأنصار شعار، والناس دثار».

المرأة، احدها درع، وهو القميص، ولفافتان، وخصار، وهذا النطاق، لانه يوخذ بعد غسلها قطعة كرسف فيحشى به أسفلها، ويوخذ النطاق فيلف على عجزها، ويجمع به فخذاها، كما يلف النطاق عليها، ويخرج طرفا السبنية مما يلي عجزها، يشد به عليها، الى قريب من ركبتها، وقد قال عيسى بن دينار يلف على عجزها وفخذيها، حتى يسوى ذلك منها بسائر جسدها، ثم تدرج في اللفافتين، كما يدرح الرجل، قال: ولو لم يكن الا ثوب واحد، كان الخمار أولى من المنزر، لانها تصلى في الدرع والخمار، ولا تصلى في الدرع والمئزر.

قال أبو عمر: كيف ما صنع بها، مما يكون تحصينا لاسفلها، فحسن. وليس في ذلك شيء لازم، لا يتعدى. وقد ذكرنا اقاويل العلماء في أكفان الرجال والنساء، في باب هشام بن عروة، والحمد لله.

وفي هذا الحديث ما يدل على ان النساء، اولى بخسل المرأة من الزوج، لان بنات رسول الله، اللواتي توفين في حياته، زينب، ورقية، وأم كلثوم، ولم يبلغنا أن إحداهن غسلها زوجها.

واجمع العلماء على جواز غسل المرأة زوجها، وغسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر بمحضر جلة من الصحابة، وكذلك غسلت أبا موسى امرأته.

واختلفوا في غسل الرجل امرأته، فأجاز ذلك جمهور من العلماء، من التابعين والفقهاء، وهو قول مالك والاوازعي، والشافعي، وأحمد، واسحاق، وأبي ثور، وداود، وحجتهم ان علي ابن أبي طالب، غسل زوجته فاطمة، وقياسا على غسلها إياه، ولانه كان يحل له من النظر اليها، ما لا يحل للنساء، وقال أبو حنيفة،

والثوري، وروي ذلك عن الشعبي، لا يغسلها، لانه ليس في عدة منها، وهذا ما لا معنى له، لانها في حكم الزوجة، لا في حكم المبتوتة، بدليل الموارثة، والاصل في هذه المسألة غسل علي فاطمة رضي الله عنهما، رواه الدراوردي، عن عمارة بن المهاجر، عن أم عون، بنت عبد الله بن جعفر، عن جدتها أسماء بنت عميس، قالت: أوصت فاطمة رضي الله عنها، ان نغسلها أنا، وعلي، فغسلتها أنا وعلى.

وذكر عبد الرزاق هذا الخبر، فلم يقم اسناده، وهو خبر مشهور عند أهل السير، قال عبد الرزاق: وأخبرنا الثوري، قال: سمعت حمادا يقول: اذا ماتت المرأة مع القوم، فالمرأة يغسلها زوجها، والرجل امرأته، قال سفيان: ونحن نقول: لا يغسل الرجل امرأته، لانه لو شاء تزوج اختها، حين ماتت، ويقول: تغسل المرأة زوجها، لانها في عدة منه، قال عبد الرزاق، وأخبرنا هشام، عن الحسن، قال: اذا لم يجدوا امرأة مسلمة، ولا يهودية، ولانصرانية، غسلها زوجها، وابنها.

قال أبو عمر: قد روى عن ابن عباس، انه قال: احق الناس بغسل المرأة والصلاة عليها، زوجها، ويحتمل هذا من الرجال، فذلك جائز، والنساء أيضا جائز كل ذلك، والله الموفق للصواب.

وأما غسل المرأة زوجها، فلم يختلفوا فيه، وهو اولى ما عمل به، وروى سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة، ان أبا بكر اوصى أسماء ان تغسله، وكانت صائمة، فعزم عليها لتفطرن، وقال أبو بكر بن حفص، اوصى أبو بكر اسماء بنت عميس، قال: إذا أنا مت فاغسليني، واقسم عليك لتفطرن، ليكون أقوى لك، ولتغسلى عبد الرحمن ابنى.

# ما جاء ني غسل الشهداء والصلاة عليهم

[٣٦] مالك، انه بلغه عن أهل العلم انهم كانوا يقولون: الشهداء في سبيل الله لا يغسلون ولا يصلى عليهم، ويدفنون في الثياب التي قتلوا فيها.

قال مالك: وتلك السنة فيمن قتل في المعترك فلم يدرك حتى مات، قال: وأما من حمل منهم فعاش ما شاء الله بعد ذلك، فإنه يغسل ويصلى عليه كما عمل بعمر بن الخطاب رضى الله عنه.

وذكر مالك عن نافع، عن ابن عمر- ان عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- غسل وكفن وصلي عليه ، وكان شهيدا- رحمه الله-.

قال أبو عمر:

فيما حكاه مالك عن أهل العلم في هذا الباب في الشهداء المقتولين في المعترك انهم لا يغسلون، ولايصلى عليهم حديث جابر انفرد به الليث، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ان جابر بن عبد الله اخبره ان رسول الله عليه كان يجمع بين الرجلين من قتلى احد في ثوب واحد، ويقول: أيهم أكثر قرآنا، فاذا اشاروا الى احدهما قدمه في اللحد وقال: انا الشهيد على هؤلاء يوم القيامة، وامر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا(۱) ذكره داود عن قتيبة ويزيد بن خالد جميعا عن الليث.

وكذلك رواه ابن وهب، عن الليث، وفي هذا الباب أيضا حديث شعبة، عن عبد ربه بن سعيد، عن الزهري، عن ابن جابر، عن

<sup>(</sup>۱) خ (۳/ ۲۷۲/۲۷۲)، د (۳/ ۲۰۸/۵۰۱)، ت (۳/ ۳۵۶/۳۵۲)، جه (۱/ ۱۵۱۶/۶۸۵) من طرق عن الليث بهذا الإسناد.

النبي عَلَيْكُ وفيه عن الزهري، عن أنس، رواه اسامة بن زيد عنه، ذكره ابن وهب، عن اسامة بن زيد، عن الزهري، عن أنس ان شهداء احد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم، ولم يصل عليهم(١).

ورواه ابن عباس أيضا، ذكره أبو داود قال أخبرنا زياد بن أيوب، حدثنا علي بن عاصم، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: أمر رسول الله ﷺ بقتلى احد ان ينزع عنهم الحديد والجلود، وان يدفنوا بدمائهم وثيابهم (٢).

ورواه ابن وهب، عن عبد الله بن السمح انه أخبره عن عباد بن كثير، عن عـمر بن الخطاب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: قـال النبي عَلَيْتُهُ يوم احد: انزعوا عنهم الحديد، وادفنوهم في ثيابهم.

واختلف الفقهاء في غسل الشهداء والصلاة عليهم: فذهب مالك، وأبو حنيفة، والشافعي، والثوري، والليث بن سعد الى انهم لا يغسلون، وحجتهم: حديث جابر وسائر ما ذكرنا عن النبي عليه مثل الاحاديث في هذا الباب، وبذلك قال أحمد بن حنبل، والاوزاعي، واسحاق، وداود، وجماعة فقهاء الامصار، وأهل الحديث وابن علية.

<sup>(</sup>۱) حم (۱۲۸/۳)، د (۳۱۳۵/۶۹۸/۳)، ك (۲۱ ۳۱۳-۳۲۱)، وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. قال النووي في المجموع بعدما عزاه لأبي داود: إسناده حسن أو صحيح.

<sup>(</sup>٢) حم (١/ ٢٤٧)، د (٣/ ٢٩٨/ ٣١٣٤)، جـه (١/ ١٥١٥ / ١٥١٥)، هق (٤/ ١٥ ) مـن طريق علي بن عاصم بهـذا الإسناد. وفيه عطاء بن السـائب، اختلط وروايته عن سـعيد بن جبـير وقعت بعد الاختلاط كما قال الحافظ في التلخيص (٧٦١ / ١٦٨). وعلي بن عاصم، قال الحافظ: في التقريب (١٩٧/ ١): صدوق يخطيء ويصر ورمي بالتشيع.

وقال سعيد بن المسيب، والحسن البصري: يغسل الشهداء، قال احدهما: انما لم يغسل شهداء احد لكثرتهم وللشغل عن ذلك، ولم يقل بقول سعيد والحسن هذا احد من فقهاء الامصار الا عبيد الله ابن الحسن العنبري البصري، وليس ما ذكروا من الشغل عن غسل شهداء احد علة، لان كل واحد منهم كان له ولي يشتغل به ويقوم بأمره، والعلة والله أعلم في ترك غسلهم ماجاء في الحديث المرفوع في دمائهم انها تأتي يوم القيامة كريح المسك رواه الزهري عن عبد الله بن ثعلبة ان النبي عليه المؤمن في سبيل الله الا أتي يوم بجراحهم، فإنه ليس من كلم يكلمه المؤمن في سبيل الله الا أتي يوم القيامة لونه لون الدم، وريحه ريح المسك(۱).

وروي مثل هذا من وجوه، فبان ان العلة ليست الشغل كما قال من قال ذلك، وليس لهذه المسألة مدخل في القياس والنظر، وإنما هي مسألة اتباع للاثر الذي نقلته الكافة في قتلى احد انهم لم يغسلوا، ولثبوت اخبار الآحاد العدول بذلك عن النبي ﷺ.

وقد احتج بعض المتأخرين ممن ذهب مذهب الحسن وسعيد في هذه المسألة بقوله على شهداء احد: انا شهيد على هؤلاء يوم القيامة (٢). وقال: هذا يدل على خصوصهم، وانهم لا يشركهم في ذلك غيرهم. قال: ويلزم من قال في المحرم الذي وقصته ناقته فقال فيه رسول الله على المحمروا رأسه ولا تقربوه طيبا، فإنه

<sup>(</sup>۱) حم (٥/ ٤٣١-٤٣٢)، ن (٤/ ٣٨٢/٤) وعبد الله بن ثعلبة لـه صحبـة ولم يثبت له سماع كما فـي التقريب (١/ ٤٨٢) ورمز له السيوطي بالصحة كـما في فيض القدير (٤/ ٦٥) وعزاه المناوي: للطبراني والشافعي والحاكم والديلمي.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في الباب نفسه.

يبعث ملبيا(١) -ان ذلك خصوص- بذكر بعثه ملبيا، ولا يقال ذلك في غيره ان يقول مثل ذلك في الشهداء باحد، لقول رسول الله على الشهداء احد: انا شهيد على هؤلاء، وخصهم بترك الغسل.

## قال أبو عمر:

القول بهذا خلاف على الجمهور، وهو يشبه الشذوذ، والقول بترك غسلهم أولى، لثبوت ذلك عن النبي عَلَيْكُ في قتلى احد وغيرهم.

وأما الصلاة عليهم، فإن العلماء اختلفوا في ذلك، واختلفت فيه الآثار: فذهب مالك، والليث، والشافعي، وأحمد وداود الى ان لا يصلى عليهم لحديث الليث، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك، عن جابر عن النبي عليهم في قتلى احد على ما تقدم ذكره.

<sup>(</sup>۱) حم: (۱/ ۲۲۰-۲۲۱)، خ (۳/ ۲۷۱-۷۷۱/, ۱۲۲۱- ۱۲۱۸,)، م (۲/ ۱۵۸/ ۲۰۲۱[۶۶])، د (۳/ ۲۰/ ۱۳۸۸)، ت (۳/ ۲۸۱/ ۱۹۶۱)،

جه (۲/ ۳۰/۱۸۲) من حدیث ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) د (٣/ ٤٩٧ / ٣١٣٣)، قال الشوكاني في النيل (٤/ ٢٩): إسناده على شرط مسلم.

وقال فقهاء الكوفة، والبصرة، والشام: يصلى عليهم، ورووا آثارا كثيرة أكثرها مراسيل: ان النبي ﷺ صلى على حمزة، وعلى سائر شهداء احد(١).

وأجمع العلماء على ان الشهيد اذا حمل حيا- ولم يمت في المعترك، وعاش اقل شيء فإنه يصلى عليه كما صنع بعمر رضي الله عنه واختلفوا في غسل من قتل مظلوما كقتيل الخوارج، وقطاع السبيل، واللصوص، وما أشبه ذلك ممن قتل مظلوما، فقال مالك: لا يغسل الا من قتله الكفار ومات في المعترك- هذا وحده، وأما من قتل في فتنة أو ثائرة، أو قتله اللصوص، اوالبغاة، أو قتل قودا، أو قتل نفسه، وكل مقتول غير المقتول في المعترك قتيل الكفار فإنه يغسل ويصلى عليه.

وقال أبو حنيفة والشوري: كل من قتل مظلوما لم يغسل، ولكنه يصلى عليه وعلى كل شهيد، وهو قول سائر أهل العراق.

ورووا من طرق كثيرة صحاح عن زيد بن صوحان انه قال: لا تنزعوا عني ثوبا ولا تغسلوا عني دماء وادفنوني في ثيابي- وقد روي عنه: الا الخفين. وقتل زيد بن صوحان يوم الجمل، وثبت عن عمار ابن ياسر انه قال مثل قول زيد بن صوحان، وقتل عمار بصفين سنة سبع وثلاثين، وصلى عليه على- ولم يغسله.

<sup>(</sup>۱) أخرجه عن ابن عباس: جه (۱/ ۱۵۱۳/۲۸۵)، ك (۱/ ۱۹۷-۱۹۸)، هق (۱/ ۱۹/ ۱۹۷) من رواية أبي بكر بن عياش، عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس، قال البيهقي: «لا أخفظه إلا من حديث أبي بكر بن عياش عن يزيد بن أبي زياد وكانا غير حافظين». وقال الذهبي في التلخيص: ليسا بمعتمدين. ورواه عن ابي مالك الغفاري مرسلا: أبو داود في المراسيل، الطحاوي في معاني الآثار (۱/ ۱۹۰۳)، قط (۷۸/۲)، هق (۱۲/۶) من رواية حصين بن عبد الرحمن، عن ابي مالك الغفاري رفعه، وقال البيهقي: هذا أصح ما في هذا الباب وهو مرسل. وانظر التلخيص الحبير (۱۱۲/۶) (۲۰۹/۱۱۷).

وروى هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين - في خبر حجر بن عدي بن الادبر انه قال: لا تطلقوا عني حديدا ولا تغسلوا عني دماء، وادفنوني في ثيابي، فإني لاق معاوية بالجادة، وإني مخاصم.

وللشافعي في ذلك قولان، احدهما يغسل جميع الموتى الا من قتله أهل الحرب، والآخر: لا يغسل قتيل البغاة.

وقول أحمد بن حنبل في هذا الباب كله كقول مالك سواء.

وروى شعبة ، والثوري، ومسعر - بمعنى واحد- عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب- ان سعد بن عبيد القاري- وهو أبو زيد- قال يوم القادسية: إني مستشهد غدا، فلا تغسلوا عني دما، ولا تنزعوا عنى ثوبا.

وسئل مكحول عن الشهيد، أيصلى عليه؟ قال: نعم، وينزع عنه كل خف ومنطقة وخاتم وجلد الا الفرو، فإنه من ثيابه، ولا ينزع عنه شيء من ثيابه، ولا يزاد عليه ثوب الاان تضم عليه ثيابه بثوب يلفونه به، قال مكحول: فإن لم يقتل قعصا- ولم يجهز عليه، وبات وطعم ثم مات، نزعت عنه ثيابه وطهر، وهو قول فقهاء الشام: الاوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، وجماعتهم.

## قال أبو عمر:

غسل الموتى قد ثبت بالاجماع، ونقل الكافة، فواجب غسل كل ميت الا من اخرجه إجماع أو سنة ثابتة وهذا قول مالك والله الموفق للصواب.

# ما جاء ني كفن النبي ﷺ

[٣٧] مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: ان رسول الله على كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة (١).

هذا أثبت حديث يروى في كفن الرسول ﷺ وهو الاصل في كفن الرجل الميت، وقد روي ان النبي ﷺ كفن في ثوب حبرة، وقد روي انه كفن في ريطتين وبرد نجراني، وهذاغير صحيح، لان عائشة قالت: أخر عنه البرد.

حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا أحمد بن حنبل، قال حدثنا الوليد بن مسلم، قال حدثنا الاوزاعي، قال: حدثنا الزهري عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت أدرج النبي عليها في ثوب حبرة ثم اخر عنه (٢).

وقد روي من حديث أهل اليمن، عن وهب بن منبه، عن جابر، ان النبي ﷺ قال اذا توفي احدكم فوجد شيئا فليكفن في برد حبرة (٣)، وأما قوله في هذا الحديث بيض سحولية، فالسحولية، ثياب قطن تصنع باليمن، وقيل: السحولية، البيض.

<sup>(</sup>۱) خ (۳/ ۱۱۷۱/۱۸۰)، م (۹۶۱/۱۶۹)، د (۳/ ۳۱۵۱/۱۸۰)، ت: (۳/ ۹۹۱/۳۲۱)، ن (۶/ ۳۳۱–۳۳۷/۱۸۹۱)، جـــه (۱/ ۱٤۹۱/۲۷۲) مــن رواية هشام عن عروة عن عائشة.

<sup>(7)</sup> حم (7/171)، د  $(7/7 \cdot 0/7189)$ ، هق (7/171).

<sup>(</sup>۳) د (۳/ ۲۰۵/ ۳۱۵۰)، ومن طریقـه هق (۳/ ۴۰٪). قال الحافظ في التــلخیص (۱۰۸/۲): وإسناده حسن ورواه حم: (۳/ ۳۱۹) من طریق أبی الزبیر عن جابر.

قال المسيب بن علس

# في الآل يخفضها ويرفعها ريع يلوح كأنه سحل

والسحل: الثوب الابيض يشبه الطريق به ويقال سحول: قرية باليمن.

حدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا يحيى بن أبو داود، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن هشام بن عروة، قال: أخبرني أبي، قال أخبرتني عائشة قالت: كفن رسول الله عليه في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة(١).

ورواه حفص بن غياث، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، وزاد من كرسف قال: فذكر لعائشة قولهم في ثوبين وبرد حبرة، فقالت: أتى بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه.

وكذلك روى الشوري عن هشام في هذا الحديث- انها من كرسف، والكرسف: القطن.

حدثنا عبد الوارث بن سفيان وأحمد بن قاسم ، قالا حدثنا قاسم ابن أصبغ قال حدثنا أبو نعيم، ابن أصبغ قال حدثنا أبو نعيم، قال حدثنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كفن رسول الله عليه في ثلاثة أثواب سحول كرسف ليس فيهاقميص ولا عمامة(۱).

وحدثنا سعيد بن نصر، وعبد الوارث بن سفيان، قالا حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا إسماعيل بن اسحاق، قال حدثنا

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الباب نفسه.

سليمان بن حرب، قال حدثنا حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كفن رسول الله ﷺ في ثلاثة أثواب سحولية بيض يمانية ليس فيها قميص ولاعمامة. وكان عبد الله بن أبي بكر قد أعطاهم حلة حبرة فأدرجوا رسول الله ﷺ فيها، ثم استخرجوه منها.

قال إسماعيل: وحدثنا هدبة بن خالد، قال حدثنا ابن المبارك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال ذكر لعائشة فقالت: نحن أعلم، إنما تلك الحلة كانت لعبد الله بن أبي بكر، ارادوا ان يكفنوه فيها فلم يفعلوا ، كفن رسول الله عليه في ثلاثة أثواب بيض سحولية.

### قال أبو عمر:

هذه الآثار الصحاح ترد حديث يزيد بن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس، قال كفن رسول الله ﷺ في ثلاثة أثواب في قميصه الذي مات فيه، وحلة له نجرانية (١)، وكيف يكفن في قميصه، وعائشة تقول ليس فيها قميص، وحديثها من جهة الاسناد أثبت، وقد بانت فيه حلة البرد، وانه لم يتم تكفينه فيه، فهذه زيادة يجب قبولها، والمصير اليها اولى – والله أعلم.

وأما الفقهاء فأكثرهم يستحبون في الكفن ما في هذا الحديث، وكلهم لا يرون في الكفن شيئا واجبا لا يجوز غيره، وما كفن فيه الميت منها يواري عورته ويستره اجزأ.

<sup>(</sup>۱) د: (۳۱۵۳/۵۰۸/۳)، جه: (۱/۲۷۲/۱۷)، قــال النووي: هذا الحديث ضــعيف، لا يصح الإحتــجاج لأن يزيد بن أبي زياد مجمـع على ضعفه، ســيما وقد خــالف روايته رواية الثقات.

قال مالك · - رحمه الله - : ليس في كفن الميت حد، ويستحب الوتر. وفي رواية اخرى عنه: احب الي ان يكفن الرجل في ثلاثة أثواب. ويعمم، ولا احب ان يكفن في اقل من ثلاثة أثواب.

وقال أبوحنيفة وأصحابه: أدنى ما تكفن فيه المرأة ثلاثة أثواب، والسنة فيها خمسة: والرجل في ثوبين، والسنة فيه ثلاثة.

وقال الاوزاعي والثوري: يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، والمرأة في خمسة، وهو احد قولي الشافعي، وهو قول أحمد، واسحاق، وأبي ثور. وروي عن الشافعي أيضا انه قال: احب الي ان لا يجاوز خمسة أثواب في كفن المرأة والثوب يجزئ. واستحب ابن علية القميص في الكفن.

## قال أبو عمر:

قولهم في هذا الباب كله استحسان، والاصل ما ذكرت لك، وقد كفن أبو بكر في ثوبين وثوب كان يلبسه باليا، رواه عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، وهشام بن عروة، عن أبيه، وكان ابن عمر يعمم الميت ويسدل طرف العمامة على وجهه، رواه معمر، عن أبوب، عن نافع. ورواه ابن جريج، وعبد الله، عن نافع، عن ابن عمر.

وروى مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمرو بن العاصي، قال: الميت يقمص ويؤزر ويلف في الثياب، فإن لم يكن الا ثوب واحد، لف فيه.

وروى أيوب عن نافع- ان ابن عمر كفن ابنه واحدا في خمسة أثواب: قميص وثلاث لفائف وعمامة، وعممه من تحت لحيته.

واجمعوا ان حمزة كفن في ثوب واحد، وان مصعب بن عمير كفنه رسول الله عليه ثوب واحد، وهذا كله يوضح لك ان ما حد من العدد في الكفن استحسان واستحباب، فمن وجد فليستعمل ما استحبوا، ومن لم يجد اجزأه ماستره.

وقيل لابي بكر الصديق رضي الله عنه: الا تشتري لك ثوبا جديدا؟ فقال: الحي احوج الى الجديد من الميت، انما هو للمهلة، كفنوني في ثوبي هذا واغسلوه، وكان به مشق مع ثوبين آخرين. قال ابن حبيب: المهلة - بكسر الميم - صديد الجسد، والمهلة - بضم الميم - عكر الزيت، ومنه قوله - عزوجل -: «بماء كالمهل» والمهلة - بضم الميم - التمهل.

وأخبرنا عبد الله بن محمد، قال : حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي، قال حدثنا عمرو بن هشام أبو مالك الجنبي، عن إسماعيل بن خالد، عن عامر، عن علي بن أبي طالب، قال: لا تغالوا في كفن، فإني سمعت رسول الله علي يقول: لا تغالوا في الكفن، فإنه يسلب سلبا سريعا(۱).

#### قال أبوعمر:

استحب مالك ان يعمم الميت، وزعم أصحابه ان العمامة عندهم معروفة بالمدينة في كفن الرجل، قالوا: وكذلك الخمار للمرأة،

<sup>(</sup>۱) د (۳/۵۰۸/۵۰۸)، هق (۳/۳/۳)، وفيه أبو مالك عمرو بن هاشم الجنبي، قال في التقريب (۷/۷۱): لين الحديث.

وكذلك استحب مالك أيضا ان يقمص الميت. وأما الشافعي، فقال: احب الكفن الي ثلاثة أثواب: لفائف بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، فإن ذلك الذي اختاره الله لنبيه عليه واختاره له أصحابه رحمهم الله.

وقال عيسى بن دينار: لا ينبغي لمن لم يجد ان ينقص الميت من ثلاثة أثواب يدرج فيها إدراجا لايجعل له إزار ولا عمامة، ولكن يدرج كما أدرج النبي ويكي ، ولا ينبغي ان يزاد الرجل على ثلاثة أثواب، وينبغي لمن يجد ان لا ينقص المرأة من خمسة أثواب: درع وخمار وثلاث لفائف، أما الخمار فيخمر به رأسها، واحد اللفائف فيفتح في وسطه ثم تلبسه ولا يخاط في جوانبه، واحد اللفائف يلف على حجزتها وفخذيها حتى يستوي ذلك منها بسائر جسدها، ثم تدرج في اللفافتين الباقيتين كما يدرج الرجل.

#### قال أبو عمر:

أما اللفافة التي تلف على حجزتها فهو المتزر الذي تشعر به يلي جلدها، وهوالنطاق عند أهل العلم وقد ذكرناه عند قوله والشيئة المعرنها اياه في حديث أيوب، وجمهور الفقهاء على ان الكفن من رأس المال.

قال عيسى بن دينار: يجبر الغرماء والورثة على ثلاثة أثواب من مال الميت تكون من أوسط ثيابه التي كانت تترك عليه لو أفلس.

## قال أبوعمر:

خير ما كفن فيه الموتى البياض من الثياب، ثبت عن النبي عَلَيْكُ انه

قال: قال خير ثيابكم البياض، فكفنوا فيها أمواتكم وليلبسها احياؤكم(١).

والحبرة محمود أيضا في الكفن لمن قدر عليه ويكره الخز والحرير والشوب الرقيق الذي يصف، والمصبوغ كله، غيره أفضل منه، وماكفن فيه الميت مما ستر العورة ووارى أجزأ- وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>۱) رواه من حدیث ابن عباس: حم (۱/ ۲۳۱)، د (۶/۴ ۲۰۹/۳۸۷۸)،

ت (٣/ ٣٢٠/ ٩٩٤) وقال: حسن صحيح. جه (١/٩٧٣/ ١٤٧٢)،

هق (7/087)، ك (1/087) وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، ورواه من حسديث سسمسرة بن جندب. ن (1/080/080)، هق (1/080/080)، ك (1/080/080)، وصححه هو، والذهبي في التلخيص والحافظ في الفتح (1/08/080).

#### باب منه

[٣٨] مالك، عن يحيى بن سعيد انه قال: بلغني ان رسول الله على كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية (١).

وهذا حديث مسند من رواية هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة من حديث مالك وغيره، وقد ذكرناه في باب هشام بن عروة من هذا الكتاب – والحمد لله.

حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف، قال حدثنا أحمد بن محمد ابن إسماعيل، قال حدثنا أحمد بن الحسن الصباحي، قال حدثنا يعقبوب بن ابراهيم الدورقي، قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ، قالت: كفن رسول الله ﷺ في ثلاث لفائف بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، قالت: فلما قبض أبو بكر قال: كفنوني في هذا الثوب لثوب كان فيه ودغ وزعفران كان يمرض فيه، وامرهم ان يغسلوه، وثوبين آخرين، فقالوا: نكفنك في ثياب جدد؟ قال: لا ، الحي احوج الى الجديد من الميت، إنما هو للمهلة يعني بالمهلة الصديد(٢).

وقد روى هذا الحديث جماعة عن هشام بن عروة، ورواه عن عائشة القاسم وعروة، الا ان في حديث عروة زيادة قولها: ليس فيها قميص ولا عمامة، وقد مضى القول في أكفان الموتى بالرجال والنساء في باب هشام بن عروة- والحمد لله.

<sup>(</sup>١) هذا حديث مرسل وقد تقدم تخريجه في الباب قبله من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه في الباب قبله دون قول عائشة (فلما قبض أبو بكر».

# ما جاء في الصلاة على الجنازة

[٣٩] مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، ان رسول اله ﷺ، نعى النجاشى للناس في اليوم الذي مات فيه، فخرج بهم الى المصلى فصف بهم، وكبر أربع تكبيرات(١).

هكذا هو في جميع الموطآت بهذا الاسناد، وقد اخبرنا محمد، حدثنا على بن عمر، حدثنا أبو بكر الشافعي محمد بن عبد الله بن ابراهيم، قال: حدثنا محمد بن شداد المسمعي، حدثنا خالد بن مخلد القطواني وابن قعنب، قالا: حدثنا مالك، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال: نعى رسول الله عَلَيْكُ النجاشي الى الناس في اليوم الذي مات فيه، وصف الناس في المصلى، وكبر عليه أربع تكبيرات. تفرد به محمد بن شداد بهذا الاسناد، وروى هذا الحديث أيضا عن عبد الله ابن نافع، عن مالك، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وليس في الموطأ الا عن سعيد وحده، وهو محفوظ في حديث الزهري عن سعيد وأبى سلمة جميعا عن أبي هريرة، رواه عقيل وصالح بن كيسان. وقد روى مكى بن ابرهيم، وحباب ابن جبلة في هذا الحديث اسنادا آخر: عن مالك عن نافع، عن ابن عمر، ان رسول الله ﷺ كبر على النجاشي أربعًا. وليس هذا الاسناد في الموطأ لهذا الحديث، ولا أعلم احدا حدث به هكذا عن مالك غيرهما- والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) خ (۳/ ۱۵۰/۱۵۰)، م (۲/ ۲۵٦/ ۹۵۱)، د (۳/ 8۱۱-۲۵۱/ ۳۲۱)، ن (۶/ ۲۷۲/ ۱۹۷۰)، من طریق مالك بهذا الإسناد.

حدثنا خلف بن قاسم ، حدثنا أبو الحسن علي بن الحسن بن علان، حدثنا ابن يعلى: أحمد بن علي بن المثنى، قال: سمعت سهل ابن زنجلة الرازي يسأل ابن أبي سمينة عن حديث ابن عمر: ان النبي على النجاشي، قال: هذا منكر. وقال له ابن أبي سمينة: من رواه عن نافع؟ فقال ابن زنجلة: مالك عن نافع عن ابن عمر، ان النبي على النجاشي. فقال ابن أبي سمينة: عمن حملته عن مالك؟ قال: حدثناه مكى بن ابرهيم، قال: أنبأنا مالك، فسكت ابن أبي سمينة.

## قال أبو عمر:

لا اعلم احدا روى هذا الحديث عن مالك غير مكى بن ابرهيم، وحباب بن جبلة، وانما الصحيح فيه عن مالك ما في الموطأ.

النجاشى ملك الحبشة، قال ابن اسحاق: النجاشى: اسم الملك كما يقال: كسرى، وقيصر. قال: واسمه أصحمة، وهو بالعربية عطية.

وفي هذا الحديث علم من اعلام النبوة كبير، وذلك ان يكون النبي على علم بموته في اليوم الذي مات فيه على بعد ما بين الحجاز وأرض الحبشة، ونعاه للناس في ذلك اليوم، وكان نعي رسول الله على النجاشي في رجب سنة تسع من الهجرة، كذلك قال أهل السير: الواقدي وغيره. وفيه اباحة الاشعار بالجنازة، والاعلام بها، والاجتماع لها، وهذا أقوى من حديث حذيفة: أنه كان اذا مات له ميت قال: لا تؤذنوا به احدا، فاني اخاف ان يكون نعيا،

فانى سمعت رسول الله عَلَيْلَة ينهى عن النعى(١). والى هذا ذهب جماعة من السلف، قد تقدم ذكر بعضهم في حديث مالك عن ابن شهاب عن أبى امامة بن سهل بن حنيف. وروي عن ابن عمر، انه كان اذا مات له ميت، تحين غفلة الناس، ثم خرج بجنازته. وقد روى عنه خـلاف هذا في جنازة رافع بن خـديج لما نعى له، قـال: وكيف تريدون ان تصنعوا به؟ قالوا نحبسه حتى نرسل الى قباء، والى قريات حول المدينة، ليشهدوا جنازته، قال: نعم ما رأيتم. وجاء عن أبى هريرة انه كان يمر بالمجالس فيقول: ان اخاكم قد قبض فاشهدوا جنازته. والاصل في هذا الباب قوله ﷺ في حديث ابن شهاب عن أبي امامة: هلا آذنتموني بها(٢)؟ وقوله في هذا الحديث: نعى النجاشي للناس، والنظر يشهـ لهذا، لأن شهود الجنائز اجر وخير، ومن دعا الى ذلك فقد دعا الى خير، واعان عليه. وفيه ان من السنة ان تخرج الجنازة الى المصلى ليصلى عليها هناك، وفي ذلك دليل على ان صلاته على سهيل بن بيضاء في المسجد اباحة ليس بواجب، وسيأتي القول في ذلك في باب أبي النضر- ان شاء الله.

وفيه الصلاة على الميت الغائب، وأكثر أهل العلم يقولون ان هذا خصوص للنبي على الغائب اذا بلغه الحبر بقرب موته، ودلائل الخصوص في هذه المسألة واضحة لا يجوز ان يشرك النبي على في فيها غيره، لأنه - والله أعلم- احضر

<sup>(</sup>۱) أخرجه: ت: (۹۸٦/۳۱۳/۳) وقال ا حسن صحيح»، جه: (۱/٤٧٤/١) وإسناده حسن كما قال الحافظ في الفتح (۱/۳).

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه في الباب بعد هذا.

روح النجاشي بين يديه، حيث شاهدها وصلى عليها، أو رفعت له جنازته، كما كشف له عن بيت المقدس حين سألته قريش عن صفته. وقد روي ان جبريل- عليه السلام- اتاه بروح جعفر أو جنازته، وقال: قم فصل عليه(١). ومثل هذا كله يدل على انه مخصوص به لا يشاركه فيه غيره، وعلى هذا أكثر العلماء في الصلاة على الغائب. وفيه الصف في الصلاة على الجنائز، وقد روي عن النبي ﷺ، انه قال: ما من مسلم يموت فيصلى عليه ثلاثة صفوف من المسلمين الا اوجب(٢). رواه حماد بن زيد، عن محمد ابن اسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله اليزني، عن مالك بن هبيرة، قال: قال رسول الله عَلَيْكَ فَذكره- قال: وكان مالك اذا استقل اهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف - الحديث. وفي هذا الحديث أيضا- دليل على الاستكثار من الناس في شهود الجنائز، وذلك لا يكون الا بالاشعار والاعلام- والله أعلم. وفيه ان النجاشي ملك الحبشة أسلم، ومات مسلما، لان رسول الله عَلَيْكُ، لا يصلى الا على مسلم. وذكر سنيد عن حجاج عن ابن جريج، قال: لما صلى رسول الله ﷺ على النجاشي، طعن في ذلك المنافقون، فنزلت هذه الآية: ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ﴾ إلى آخره [آل عمران: (١٩٩)]. قال ابن جريج: وقال آخرون: نزلت في عبد الله بن

<sup>(</sup>۱) صلاة النبي على جعفر صلاة الغائب، ذكرها الواقدي في كتاب المغازي كما في نصب الراية (٢/ ٢٨٤) بسنده عن عبد الله بن أبي بكر وهو مرسل كما ذكر الزيلعي، وليس في هذه الرواية ذكر جبريل.

<sup>(</sup>۲) رواه عن مالك بن هبيرة: حم (٧٩/٤)، د (٣/٥١٥/٣١٦)،

ت ( $7/72 \times 10^{-8}$ )، ك ( $1/72 \times 10^{-8}$ )، ك ( $1/72 \times 10^{-8}$ )، ك ( $1/72 \times 10^{-8}$ ) وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. هق ( $1/2 \times 10^{-8}$ ). و فيه عنعنة ابن اسحاق وهو مدلس.

سلام ومن معه، وقال معمر عن قتادة في قوله: ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ اللَّهِ مَنْ أَهْلِ اللَّهِ لَمَن يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ ﴾ الآية إلى قوله: ﴿ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ فَيَ قَالَ: هذه الآية نزلت في النجاشي وأصحابه ممن آمن بالنبي ﷺ.

حدثني خلف بن قاسم، قال: حدثنا ابن الورد عبد الله بن جعفر، قال: حدثنا عبدوس بن دورويه الدمشقي، قال: حدثنا المسيب بن واضح، قال: حدثنا معتمر بن سليمان، عن حميد، عن أنس، قال: لما جاءت وفاة النجاشي إلى رسول الله عليه ، قال لأصحابه: صلواعليه، فقام رسول الله ﷺ، وقمنا معه، فصلى عليه، فقالوا: صلى على علج مات، فنزلت: ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ ﴾(١) الآية. وحدثنا خلف بن قاسم، قال: حدثنا الحسين ابن جعفر الزيات، قال: حدثنا يوسف بن يزيد، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن جابر، قال: لما مات النجاشي، قال النبي على: قد مات اليوم عبد صالح، فقوموا فصلوا على أصحمة، فكنت في الصف الأول، أو الثاني (٢). وفي صلاة رسول الله ﷺ على النجاشي، وأمره أصحابه بالصلاة عليه \_ وهو غائب، أوضح الدلائل على تأكيد الصلاة على الجنائز، وعلى أنه لا يجوز أن يترك جنازة مسلم دون صلاة، ولا يحل لمن حضره أن يدفنه دون أن يصلي عليه، وعلى هذا جمهور علماء المسلمين من

<sup>(</sup>١) رواه عن أنس: الواحدي (ص٩٣). البزار: كشف الأستار (١/ ٣٩٢). وقال: الهيثمي في المجمع (٣/ ٤١): رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجال الطبراني ثقات. وعزاه السيوطي في "الدر" لابن المنذر وابن مردويه.

<sup>(7) ÷ (7/</sup> P77/ V/7/), q (7/ V05/ 709), & (3/ 777/ P591).

السلف والخالفين، الا انهم اختلفوا في تسمية وجوب ذلك: فقال الاكثر هي فرض على الكفاية، وقال بعضهم سنة واجبة على الكفاية، يسقط وجوبها بمن حضرها عمن لم يحضرها، واجمع المسلمون على انه لا يجوز ترك الصلاة على جنائز المسلمين: من أهل الكبائر كانوا، أو صالحين، وراثة عن نبيهم وأهل البدع، والبغاة، واتفق الفقهاء على ذلك، الا في الشهداء، وأهل البدع، والبغاة، فانهم اختلفوا في الصلاة على هؤلاء حسبما يأتي في مواضعه من هذا الكتاب ان شاء الله.

حدثنا محمد بن عبد الله ، قال: حدثنا محمد بن معاوية، قال: حدثنا اسحاق بن أبي حسان، قال: حدثنا هشام بن عمار، قال حدثنا عبد الحميد بن أبي العشرين، قال: حدثنا الاوزاعي، قال حدثنا يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو قلابة، قال: حدثني أبو الله عليه المهاجر، قال: حدثني عمران بن حصين، ان رسول الله عليه ، قال: ان اخاكم النجاشي قد مات فصلوا عليه، فقام رسول الله عليه وصففنا خلفه، فكبر عليه اربعا، وما نحسب الجنازة الابين يديه (۱).

وفيه الستكبير على الجنائز اربع لا غير، وهذا أصح ما يروى عن النبي ﷺ في التكبير على الجنازة. وقد ثبت عنه ﷺ انه كبر على قبر أربعا، وانه كبر على جنازة أربعا.

حدثنا خلف بن الـقاسم الحافظ، قـال: حدثنا أحمـد بن صالح المقرئ، قال: حـدثنا أبو بكر ابن أبي داود السجستاني قال: حدثنا العباس بن الوليد بن صبح الخـلال، قال: حدثنا يحيى بن صالح،

<sup>(</sup>۱) حم (٤/٣٥٤)، م (٢/٧٥٢/٣٥٣)، ت (٣/٧٥٣/٢٠)، ن (٤/٣٧٣/٤٧)، جه (١/ ٤٩١/٥٣٥١)، حب: (الإحسان (٧/ ٢٦٩/ ١٢٠).

قال: حدثنا سلمة بن كلثوم، قال: حدثنا الاوزاعي، قال: أخبرني يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ان رسول الله على جنازة فكبر عليها أربعا، ثم أتى القبر من قبل رأسه، فحثا فيه ثلاثا(۱). قال أبو بكر ابن أبي داود: ليس يروى عن النبي على حديث صحيح انه كبر على جنازة أربعا الاهذا، ولم يروه الاسلمة بن كلثوم وهو ثقة، من كبار اصحاب الاوزاعي.

قال: وانما يروى عن النبي ﷺ من وجه ثابت انه كبر على قبر أربعا هكذا أربعا الله على جنازة أربعا هكذا فلا، الاحديث سلمة بن كلثوم هذا.

### قال أبو عمر:

أما صحيح، فلا - كما قال ابن أبي داود، وقد جاءت احاديث ضعاف ان رسول الله على جنازة أربعا، منها حديث رواه المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي، الفقيه المدني المفتيى بها، وكان ثقة، عن خالد بن الياس وهو ضعيف عند جميعهم، عن إسماعيل ابن عمرو بن سعد بن العاص - وكان ثقة، عن عشمان بن عبد الله ابن الحكم، عن عثمان بن عفان، ان النبي على عثمان بن مظعون فكبر عليه أربعا(٢).

<sup>(</sup>۱) جه: (۱/۲۹۹/۱۹۹۱) من طريق سلمة بن كلثوم ثنا الأوزاعي عن يحسى بن أبي كثير به، وليس فيه أنه كبر أربعا وقال البوصيري في الزوائد (ص: ۲۲۷): هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات. وانظر لزاما إرواء الغليل (۷۰۱).

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه في باب ما جاء في الصلاة على القبر.

قال أبو عمر:

اختلف السلف في عدد التكبير على الجنازة، ثم اتفقوا على أربع تكبيرات، وما خالف ذلك شذوذ يشبه البدعة والحدث.

حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم ابن أصبغ، قال: حدثنا ابن وضاح، قال: حدثنا موسى بن معاوية، عن وكيع، عن سفيان، عن الاعمش، عن أبي وائل، قال: جمع عمر الناس فاستشارهم في التكبير على الجنازة، وجمعهم على أربع تكبيرات(۱). قال: وحدثنا وكيع، عن مسعر، عن عبد الملك الشيباني، عن ابراهيم، قال: اجتمع أصحاب محمد على أبي مسعود فاجمعوا على ان التكبير أربع.

وحدثنا عبد الوارث، حدثنا قاسم، حدثنا ابن وضاح، حدثنا عبد الملك بن حبيب المصيصي، حدثنا أبو اسحاق الفزاري، عن مغيرة، عن ابراهيم، عن عبد الله، قال: اجمعوا على أربع (٢). قال المغيرة: بلغني ان عمر جمعهم وسألهم عن أحدث جنازة كبر عليها رسول الله علي أهدوا انه صلى على أحدث جنازة وكبر عليها أربعا(٣). حدثنا سعيد بن نصر، حدثنا ابن أبي دليم، حدثنا ابن وضاح، حدثنا يوسف بن عدى، حدثنا أبو معاوية، عن الاعمش، عن ابراهيم، قال: سئل عبد الله عن التكبير على الجنازة، فقال: كل ذلك قد صنع، فرأيت الناس قد اجتمعوا على أربع (١).

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة: (٢/ ١١٤٤٥/٤٩٥) من طريق سفيان عن عامر بن شقيق عن أبي وائل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة: (١١٤٣٦/٤٩٥/٢) من طريق مغيرة عن إبراهيم عن ابن مسعود.

<sup>(</sup>٣) سيأتي حديث لابن عباس في هذا المعنى، في الباب نفسه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٤٩٤/ ١١٤٢٥) من طريق الأعمش به.

قال أبو عمر:

یکبر خمسا، احتج بحدیث زید بن أرقم: ان رسول الله ﷺ کبر علی جنازة خمسا(۱).

وهو حديث يرويه عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي، عن زيد بن ارقم. رواه عن عمرو بن مرة جماعة، منهم شعبة. وقد قال يحيى القطان عن شعبة: كان عمرو بن مرة يعرف وينكر. وقد جاء عن زيد بن أرقم ما يعارض حديث عمرو بن مرة هذا: أخبرنا قاسم بن محمد، قال: حدثنا خالد بن سعد، قال: حدثنا أحمد بن عمرو، قال حدثنا محمد بن سنجر، قال حدثنا سعيد بن سليمان، قال حدثنا شريك، عن عثمان بن أبي زرعة المؤذن، قال: توفى ابو سريحة الغفاري، فصلى عليه زيد بن أرقم، فكبر أربعا. فهذا يدل على ان ذلك ليس مما يحتج به عن زيد بن أرقم، لانه لو لم يكن عنده عن النبي عَلَيْكُ غيره، ما خالفه. وعلى ان حديث عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلي، انحا فيه ان زيد بن أرقم كان يكبر على جنائزهم أربعا. وانه مرة كبر خمسا، فقيل له: ما هذا؟ فقال: فعله رسول الله عَلَيْكِيَّ. ففي هذا ما يدل على ان تكبيره على الجنائز كان أربعا، وانه انما كبر خمسا مرة واحدة، ولا يوجد هذا عن النبي عَلَيْكُ الا من هذا الوجه - والله أعلم، وليس مما يحتج به على ما ذكرنا من اجماع الصحابة واتفاقهم على الاربع دون ما سواها. والتكبير على الجنائز أربع، هو قول عامة الفقهاء،

<sup>(</sup>۱) م (۲/ ۲۰۹۱/۷۰۹)، د (۳/ ۲۱۹۷/۳۱۷)، ت (۳/ ۳٤۳/۳۱۳) وقال: حسن صحیح. ن (٤/ ۲۷۵–۳۷۳/ ۱۹۸۱)، جه (۱/ ۲۸۵/ ۵۰۰۱).

الا ابن أبي ليلي وحده، فانه قال خمسا، ولا أعلم له في ذلك سلفا، الا زيد بن أرقم- وقد اختلف عنه في ذلك، وحذيفة، وأبو ذر، وفي الاسناد عنهما من لا يحتج به. وقد ذكر أبو بكر الاثرم، عن النبي ﷺ، انه كبر اربعا، من حديث سهل بن حنيف(١١)، على قبر. ومن حديث جابر، ومن حديث ابن عباس(٢)، قال ابن عباس آخر جنازة صلاها رسول الله ﷺ كبر عليها أربعا(٣). وعن أبي بكر الصديق انه كبر أربعا، وعن عـمر انه كبر على أبي بكر أربعا، وعن على انه كبر على ابن المكفف أربعا(٤)، وعن أبي هريرة والبراء بن عازب، وحذيفة، وابن مسعود، وأبي مسعود، انهم كبروا أربعا. وعن على أيضا انه كبر أربعا، وعن زيد بن ثابت انه كبر على امه أربعا(٥)، وذكر حديث ابراهيم النخعي قال: اجتمع اصحاب رسول الله ﷺ في بيت أبي مسعود، واجتمع رأيهم على ان التكبير على الجنائز أربع. قال الاثرم وحدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن ابن أبي ليلى، قال: كان زيد بن ارقم يكبر على جنائزنا اربعا، ثم كبر على جنازة خمسا، فسألته فقال كان رسول الله ﷺ يكبرها أو قال كبرها(١). قال: وحدثنا موسى بن إسماعيل،

<sup>(</sup>١) و (٢) سيأتي تخريجهما في الباب بعده.

<sup>(</sup>٣) ك (١/ ٣٨٥) وقال: لست عن يخفى عليه أن الفرات بن السائب ليس من شرط هذا الكتاب وإنما أخرجته شاهدا. وقال الذهبي: فرات ضعيف. هق (٣٧/٤) وقال: تفرد به النضر بن عبد الرحمن أبو عسمر الخراز عن عكرمة وهو ضعيف، وقد روى هذا اللفظ من وجوه أخر كلها ضعيفة الا أن اجتماع أكثر الصحابة رضي الله عنهم على الأربع كالدليل على ذلك والله أعلم. وقال الهيثمي في المجمع (٣٨/٣): رواه الطبراني في الكبير وإسناده فيه نافع أبو هرمز وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق (٣/ ٢٨٠/ ٦٣٩٨).

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق: (٣/ ١٤٨٠/٦٣٩٦).

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه في الباب نفسه.

قال: حدثنا عبد الواحد، قال: حدثنا الشيباني، قال: حدثنا عامر، عن علقمة، قال: قيل لعبد الله: ان اصحاب معاذ يكبرون على الجنائز خمسا، فلو وقت لنا. فقال عبد الله: اذا تقدم امامكم فكبر فكبروا ماكبر، فانه لا وقت ولا عدة (١).

ومن حديث محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا محمود بن غيلان ، قال: حدثنا وكيع، قال: لم يرو شعبة عن عمرو بن دينار، عن أبي معبد، عن ابن عباس، الاحديثين: احدهما ان ابن عباس قال يكبر على الجنائز ثلاثا، والآخر ان ابن عباس قال: ليس على اهل الكتاب حد. قال وكيع: حدثناه شعبة، وذكر الفزاري عن حميد عن أنس، أنه صلى على جنازة فكبر ثلاثا ثم سلم ، فقيل له: انما كبرت ثلاثا، فاستقبل القبلة، فكبر الرابعة، ثم سلم (٢).

حدثنا خلف بن قاسم، حدثنا أحمد بن ابرهيم بن علي أبو العباس الكندي، حدثنا أبو محمد الهيثم بن خلف الدوري، حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا وكيع، حدثنا شعبة عن عمرو، عن أبي معبد، عن ابن عباس انه كبر على الجنازة ثلاثا(٣).

وقال مالك وأصحابه، وأبوحنيفة وأصحابه، والشافعي ومن اتبعه والثوري، والاوزاعي، والحسن بن حي، والليث بن سعد، وأحمد ابن حنبل، وداود، والطبري، وهو قول سعيد ابن المسيب، وأبي

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة: (۲/ ٤٩٦/ ١١٤٥٠)، عبد الرزاق: (۳/ ١٤٨١/٣) من طريق الشعبي عن عبد الله بن معقل عن علقمة.

<sup>(</sup>۲) رواه: خ عن حمید، عن أنس تعلیقا (۳/ ۲۵۹). ورواه عبد الرزاق (۳/ ۶۸۱/۱۲)، عن معمر، عن قتادة، عن أنس.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٤٩٦/ ١١٤٠٥).

سلمة، وابن سيرين، والحسن، وسائر أهل الحديث: التكبير أربع. قال ابراهيم النخعي: قبض رسول الله ﷺ والناس مختلفون، فمنهم من يقول: كبر النبي ﷺ أربعا، ومنهم من يـقول: خمسـا، وآخر يقول: سبعا. فلما كان عمر جمع الصحابة فقال لهم: انظروا امرا تجتمعون عليه، فاجمع امرهم على أربع تكبيرات(١). وقال سعيد بن المسيب: كل ذلك قد كان: خمس، وأربع. فأمر عمر الناس بأربع. فان احتج بابن مسعود، قيل له: قد روي عنه انه ليس في التكبير شيء معلوم، وروى عنه انه كبر أربعا- وهو أولى. وان احتج محتج بعلي- رضي الله عنه- قيل له: انما كبر أكثر من أربع على قوم دون آخرين. وذلك انه كان يكبر على أهل بدر ستا أوسبعـا، وعلى سائر أصحاب رسول الله ﷺ خمـسا، وعلى سائر الناس أربعا. وقد روى أبو معاوية عن الاعمش، عن يزيد بن أبي زياد(٢)، عن عبد الله بن معقل، قال: كبر على في سلطانه اربعا أربعا على الجنازة، الا على سهل بن حنيف، فانه كبر عليه خمسا، ثم التفت، فقال: انه بدري. والاحاديث عن علي في هذا مضطربة، وما جمع عمر عليه الناس أصح وأثبت، مع صحة السنن فيـه عن النبي ﷺ انه كبـر أربعا. وهو العـمل المستفـيض بالمدينة، ومثل هذا يحتج فيه بالعمل، لانه قل يوم، أو جمعة، الا وفيه جنازة. وعليه الجمهور، وهم الحجة- وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>۱) رواه بمعناه مختصرا: ابن ابي شيبة (۲/ ۱۱٤٤٦) عن ابراهيم. ورواه عبد الرزاق (۲/ ۲۹۵-۱۱٤٤٥) عن أبي وائل، وذكر : (۳/ ۲۷۹-۱۱٤٤٥) عن أبي وائل، وذكر : «فجمعهم على أربع تكبيرات».

<sup>(</sup>٢) يزيد بن أبي زياد ضعيف كما في التقريب.

واختلفوا اذا كبر الامام خمسا، فروي عن مالك، والثوري، انهما قالا: قف حيث وقفت السنة. قال ابن القاسم وابن وهب عن مالك: لا يكبر معه الخامسة، ولكنه لا يسلم الا بسلامه. وعن الحسن ابن حي، وعبيد الله بن الحسن، نحو ذلك. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف، اذا كبر الامام خمسا قطع المأموم بعد الاربع بسلام، ولم ينتظروا تسليمه. وقال زفر: التكبير على الجنائز أربع، فان كبر الامام خمسا، كبر معه، وهو قول الثوري في رواية وقد روي عن الثوري انه لا يكبر ولكنه يسلم كما قال أبو حنيفة سواء، وروي عن أبي يوسف أنه رجع الى قول زفر، وقال الشافعي لا يكبر الا أربعا، فان كبر الامام خمسا، فالمأموم بالخيار، ان شاء سلم وقطع، وان شاء انتظر تسليم الامام، فسلم بسلامه، ولا يكبر خامسة البتة. وقال الاثرم: قلت لأحمد بن حنبل: فان كبر الامام خمسا أكبر معه؟ قال: نعم، قال ابن مسعود: كبر ما كبر امامك. قيل لابي عبد الله أفلا ننصرف اذا كبر الخامسة؟ فقال: سبحان الله! النبي عَلَيْكُ ، كبر خمسا. رواه زيد بن ارقم، ثم قال: ما اعجب الكوفيين! سفيان رحمنا الله واياه يقول: ينصرف اذا كبر الخامسة، وابن مسعود يقول ما كبر امامكم فكبروا. وقال أبو عبد الله الذي نختاره يكبر أربعا، فان كبر الامام خمسا كبرنا معه، لما رواه زيد بن ارقم. ولقول ابن مسعود قيل له: فإن كبر ستا، أو سبعا، أو ثمانيا، قال: أما هذا فلا. وأما خمس فقد روى عن النبي ﷺ. واجمع هؤلاء الفقهاء على ان من فاته بعض التكبير فانه يكبر مع الامام ما ادرك منه، ويقضى ما فاته، وهو قـول ابن شهـاب. واختلفـوا اذا وجد الامام قد سبقه ببعض التكبير فروى اشهب عن مالك انه يكبر ولا ينتظر الامام، وهو قـول الشـافـعـي، والليث، والاوزاعي، وابى

يوسف. وقال أبو حنيفة ومحمد: ينتظر الامام حتى يكبر، فاذا كبر، كبر معه، واذا سلم قضى ما عليه. ورواه ابن القاسم عن مالك. وحجة من قال هذا قوله ﷺ ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا(١). فلو كبر قبل ان يكبر امامه في الجنازة، ثم قضى ما فاته على عموم هذا الحديث، صارت خمسا. وحجة رواية اشهب ومن قال بها ان التكبير الاول بمنزلة الاحرام، فينبغى ان يفعله على كل حال، ثم يقضى ما فاته بعد سلام امامه. وقال أحمد: كل ذلك سهل، لا باس به. روى وكيع عن سفيان، عن مغيرة، عن الحرث العكلى، قال: اذا جئت وقد كبر الامام على الجنازة فقم، ولا تكبر حتى يكبر. واختلفوا اذا رفعت الجنازة، فقال مالك، والثورى: يقضي ما فاته من التكبير نسقا متتابعا، ولا يدع فيما بين ذلك بشيء، رفع النعش، أو لم يرفع. وقال أبو حنيفة والشافعي: يقصى ما بقي عليه من التكبير ما لم يرفع، ويدعو ما بين التكبير. وقال الليث كان الزهري يقول: يقضى ما فاته. وكان ربيعة يقول: لا يقضي. وقال الليث يقضى، وقال الاوزاعى: لا يقضى، وقال أحمد ابن حنبل: ان قضى قبل ان يرفع فحسن، والا فلا شيء عليه. وقد استدل بعض شيوخنا على ان الجنازة لا يصلى عليها في المسجد بهذا الحديث، لخروج رسول الله ﷺ بأصحابه الى المصلى للصلاة على النجاشي.

#### قال أبو عمر:

استدل بهذا - وهو ممن يقول بأن عمل أهل المدينة، أقوى من الخبر المنفرد، وهو يروى من حديث مالك وغيره ان رسول الله وعلى الخيه سهل على سهيل بن بيضاء في المسجد، وعلى أخيه سهل أيضا كذلك(۱)، وان أبا بكر صلي عليه في المسجد، وان عمر صلي عليه في المسجد، وان عمر صلي عليه في المسجد، وهذه نصوص سنة وعمل، وليس للدليل المحتمل للتأويل مدخل مع النصوص، وقد قال قائل هذه المقالة: ان أبا بكر، وعمر، انما صلي عليهما في المسجد من أجل انهما دفنا في المسجد، فيلزمه ان يجيز الصلاة في المسجد على من يدفن فيه، واذا جاز ان يصلى على الجنازة في المسجد ثم يدفن فيه، لم يكن المنع من الدفن في المسجد بمانع من الصلاة، لان الدفن فيه ليس بعلة من الدفن فيه فافهم. والاصل في الاشياء الاباحة، حتى يصح المنع بوجه لامعارض له، ودليل غير محتمل للتأويل. وستأتي هذه المسألة في موضعها من كتابنا هذا - ان شاء الله.

رواه عن عائشة: م (٢/ ٦٦٨/ ٩٧٣)، د (٣/ ٥٣٠/ ٣١٨٩)،

ت (٣/ ١٠٣٣/٣٥١)، ن (٤/ ٣٧١/٢٧١)، جـه (١/ ١٥١٨/٤٨٦). وفـــيـه أن النبي صلى على ســهيل بن بيـضاء، وفــي لفظ لمسلم وأبي داود وغيــرهما: والله لقــد صلى رسول الله على ابن بيضاء في المسجد سهيل وأخيه.

### ما جاء في الصلاة على القبر

[ ٤٠] مالك، عن ابن شهاب، عن أبي امامة بن سهل بن حنيف انه اخبره ان مسكينة مرضت، فأخبر رسول الله على بمرضها، وكان رسول الله يخ يعود المساكين ويسأل عنهم، فقال رسول الله على: اذا ماتت فآذنوني بها، فخرج بجنازتها ليلا، فكرهوا ان يوقظوا رسول الله على، فلما اصبح رسول الله في ، أخبر بالذي كان من شأنها، فقال: ألم آمركم ان تؤذنوني بها؟ فقالوا: يا رسول الله، كرهنا ان نخرجك ليلا ونوقظك، فخرج رسول الله على حتى صف بالناس على قبرها، وكبر أربع تكبيرات (١).

لم يختلف على مالك في الموطأ في ارسال هذا الحديث، وقد روى موسى بن محمد بن ابراهيم القرشى عن مالك عن ابن شهاب، عن أبي امامة بن سهل بن حنيف، عن رجل من الانصار، ان رسول الله على على قبر امرأة بعدما دفنت، فكبر عليها اربعا. وهذا لم يتابع عليه. وموسى بن محمد هذا، متروك الحديث، وقد روى سفيان بن حسين هذا الحديث عن ابن شهاب، عن أبي امامة بن سهل، عن أبيه، عن النبي عليه وهو حديث مسند متصل صحيح من غير حديث مالك، من حديث الزهري وغيره. وروي من وجوه كثيرة، عن النبي عليه ، كلها ثابتة.

<sup>(</sup>۱) رواه مرسلا، عن أبي أمامة بن سهل: ن: (٤/ ٣٤١/٣)

ن في الكبرى (٢٠٩٦/٦٣٩/١)، هـق (٤/ ٨٤). وأبو أمامة له رواية ولم يسمع من النبي كما في التقريب (٨٨/١)، ورواه موصولاً من حديث أبي أمامة بن سهل عن أبيه ابن ابي شيبة (٣/ ١٩٤٤/٤٢)، الطحاوي في معاني الآثار (١/ ٢٨٣٦/٤٩٤) من طريق سفيان ابن حسين، عن ابن شهاب، عن أبي أمامة بن سهل، عن أبيه وصححه ابن عبد البركما سيأتي.

وفيه ما كان عليه رسول الله عَلَيْكَ عند العالم، اذا لم يكن في ذلك مكروه، فيكون غيبة.

وفيه من الفقه انه جائز ان يتحدث باحوال الناس من التواضع، وانه كان يعود المرضى، وان تواضع وانه كان يعود المرضى، وان تواضع وعاد المساكين، وشهد جنائزهم، كان أفضل وأسنى، وكان جديرا ان يعد من الخلفاء.

وفيه اباحة عيادة النساء، وان لم يكن ذوات محرم. ومحل هذا – عندي – ان تكون المرأة متجالة، وان كانت غير متجالة فلا، الا ان يسأل عنها ولا ينظر اليها.

وفيه ما كان عليه رسول الله ﷺ من الخلق الجميل في العفو، وانه امر أصحابه فلم يفعلوا ما امروا به ولم يعاتبهم.

وفيه اجازة الاذن بالجنازة، وذلك رد على من قال: لا تشعروا بي احدا، وقد كان جماعة يكرهون ذلك، ورخص فيه آخرون، ودلائل السنة تدل على جواز ذلك- والحمد لله.

فاما الذين كرهوا ذلك فابن مسعود وأصحابه، واختلف في ذلك عن ابن عمر، وابراهيم. ذكر عبد الرزاق عن الشوري، عن أبي حمزة، عن ابراهيم، عن علقمة قال: الايذان بالجنازة من النعي، والنعي من امر الجاهلية قال ابراهيم: اذا كان عندك من يحمل الجنازة فلا تؤذن احدا، مخافة ان يقال ما أكثر من اتبعه(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق: (٣/ ٣٩٠).

قال: وأخبرنا معمر، عن أبي اسحاق، ان علقمة بن قيس، حين حضرته الوفاة، قال: لا تؤذنوا بي احدا كفعل الجاهلية (١). قال وأخبرنا الثوري عن عاصم بن محمد عن أبيه ان ابن عمر كان يتحين بجنائزه غفلة الناس.

قال: وأخبرني عمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه قال: لا تؤذنوا بموتى احدا، حسبى من يحملنى الى حفرتى (٢).

قال: وأخبرنا هشام الدستوائي، عن حماد، عن ابراهيم، قال: لا بأس اذا مات الرجل ان يؤذن صديقه وأصحابه. انما كانوا يكرهون ان يطاف في المجالس: انعى فلانا، كفعل الجاهلية (٣).

وروى حماد بن زيد، عن عاصم، عن أبي وائل، قال: قال عمرو بن شرحبيل حين حضرته الوفاة: ما ادع مالا، ولا ادع علي من دين، وما ادع من عيال يهموني بعدي، فاذا انا مت فلا تنعوني الى احد، وأسرعوا في المشي، وذكر الحديث. وحماد بن زيد، عن ابن عون: قال سألت ابراهيم أكان النعى يكره؟ قال: نعم، فذكرت ذلك لمحمد بن سيرين فقال: يؤذن الرجل حميمه، ويؤذن صديقه(٤).

ورخص في ذلك جماعة، منهم أبو هريرة، وغيره. والاصل في هذا الباب قوله ﷺ: اذا ماتت فآذنوني بها، ونعى النجاشى للناس.

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق: (٣/ ٣٩٠/٣٩٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق: (٣/ ٣٩٠/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق: (٣/ ٣٩٠/٢٥).

<sup>(</sup>٤) ابن سعد في الطبقات: (١٠٨/٦).

وذكر عبد الرزاق عن معمر، عن أيوب، عن أنس بن مالك، قال: نعى رسول الله عليه وسلم أصحاب مؤتة - على المنبر - رجلا رجلا، بدأ بزيد بن حارثة، ثم جعفر بن أبي طالب، ثم عبد الله بن رواحة. قال: فأخذ اللواء خالد بن الوليد - وهو سيف من سيوف الله(١).

#### قال أبو عمر:

شهود الجنائز اجر وتقوى وبر، والاذن بها تعاون على البر والتقوى، وادخال الاجر على الشاهد وعلى المتوفى، الا ترى الى قوله على المامين، يبلغون قوله على من مسلم يموت فيصلى عليه امة من المسلمين، يبلغون ان يكونوا مائة، يستغفرون له، الا شفعوا فيه (١). رواه حماد بن زيد، عن أبوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد، وكان اخا عائشة في الرضاعة عن عائشة عن النبى على النبى المنابة عن النبى المنابة الله المنابة عن النبى المنابة المنابة المنابة المنابة الله المنابة المنابة المنابة المنابة المنابة المنابة المنابة المنابة الله المنابة المنا

ومعلوم ان هذا العـدد ومثله لا يجتـمعون لشـهود جنازة، الا ان يؤذنوا لها– وبالله التوفيق.

وفيه ان عصيان المرء من أمره اذا اراد بعصيانه بره وتعظيمه، لا يعد عليه ذنبا.

وفيه ان رسول الله ﷺ، لم يكن يعز عليه ان يعصى، اذا لم تنتهك لله حرمة، ولم يعص جل وعز، الا ترى إلى قول عائشة · -

<sup>(</sup>۱) رواه: خ (۷/ ٢٥٢/ ٢٦٢٤)، ن (٤/ ٣٢٦/ ١٨٧٧)، وليس فيه ذكر عبد الله بن رواحة. رواه من حسديث أبي قسستادة مطولا، حم (٢٩٩/٥)، حب: الإحسسان (٢/ ٢٥٥ - ٣٢٥)، قبال الهيشمي في المجمع (٢/ ٥٠١): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، غير خالد بن سمير وهو ثقة.

<sup>(</sup>٢) حم (٦/ ٢٣)، م (٢/ ٤٥٦/ ٧٤٧)، ت (٣/ ٨٤٣/ ٢٩٠١)، ن (٤/ ٨٧٣/ ١٩٩٠).

رضي الله عنها- : ما انتقم رسول الله ﷺ لنفسه قط، الا ان تنتهك حرمة الله فينتقم له بها(١).

وفيه اباحة الدفن بالليل.

وفيه ان رسول الله عَلَيْكُم، لا يطلع على ما غاب عنه، الا ان يطلعه الله عليه. وفيه الصلاة على القبر لمن لم يصل على الجنازة، وهذا عند كل من اجازه ورآه انما هو بحدثان ذلك، على ما جاءت به الآثار المسندة، وعن الصحابة أيضا - رحمهم الله- مثل ذلك.

وفيه الصف على الجنازة.

وفيه ان التكبير على الجنازة أربع تكبيرات.

وفيه ان سنة الصلاة على القبر، كسنة الصلاة على الجنازة، سواء في الصف عليها، والدعاء والتكبير.

واختلف الفقهاء فيمن فاتته الصلاة على الجنازة، فجاء وقد سلم من الصلاة عليها، وقد دفنت: فقال مالك، وأبو حنيفة: لا تعاد الصلاة على الجنازة، ومن لم يدرك الصلاة مع الناس عليها لم يصل عليها، ولا يصل على القبر. وهو قول الثوري، والاوزاعي، والحسن بن حي، والليث بن سعد، وقال ابن القاسم: قلت لمالك: فالحديث الذي جاء عن النبي علي العمل على قبر امرأة؟ قال: قد جاء هذا الحديث، وليس عليه العمل.

وذكر عبد الرزاق عن معمر، عن أيوب، عن نافع، ان ابن عمر قدم بعدما توفي عاصم أخوه، فسأل عنه، فقال أين قبر أخي؟ فدلوه عليه، فأتاه فدعا له. قال عبد الرزاق وبه نأخذ(٢).

<sup>(</sup>١) خ: (٦/ ٢٠٧/ ٢٥٠٠)، م: (٤/ ١٨١/ ٢٣٢٧)، د: (٥/ ١٤٢/ ٥٨٧٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق (۳/ ۱۹/ ۲۰٤٦).

قال: وأخبرنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، قال: كان ابن عمر اذا انتهى الى جنازة قد صلي عليها دعا وانصرف ولم يعد الصلاة(١).

وذكر عن الشوري، عن مغيرة، عن ابراهيم، قال: لا تعاد على ميت صلاة (٢). قال وقال معمر: كان الحسن اذا فاتته صلاة على جنازة لم يصل عليها، وكان قتادة يصلى عليها بعد- اذا فاتته (٣).

وقال الشافعي وأصحابه: من فاتته الصلاة على الجنازة، صلى على القبر ان شاء، وهو رأي عبد الله بن وهب، ومحمد بن عبدالله ابن عبد الحكم، وهو قول أحمد بن حنبل، واسحاق بن راهويه، وداود بن علي، وسائر أصحاب الحديث. قال أحمد بن حنبل: رويت الصلاة على القبر عن النبي ﷺ، من ستة وجوه حسان كلها.

وفي كتاب عبد الرزاق عن ابن مسعود ومحمد بن قرظة ان احدهما صلى على جنازة بعدما دفنت، وصلى الآخر عليها بعدما صلى عليها.

قال: وأخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، قال: توفي عبد الرحمن بن أبي بكر على ستة أميال من مكة، فحملناه حتى جئنا به الى مكة، فدفناه، فقدمت عائشة علينا بعد ذلك، فعابت عليها ذلك، ثم قالت: أين قبر أخي؟ فدللناها عليه، فوضعت في هودجها عند قبره، وصلت عليه(٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق: (٣/ ١٥٤٥/٥١٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق: (٣/ ١٩/٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق: (٣/٥١٩/٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق: (٣/ ٥١٨ / ٢٥٣٩).

وأخبرنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا عبد الحميد بن أحمد الوراق، قال حدثنا الخضر بن داود، قال حدثنا أحمد بن محمد بن هانئ الطائي الاثرم الوراق، قال: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله، قال: حدثنا إسماعيل بن ابراهيم، قال: حدثنا أيوب، عن ابن أبي مليكة، ان عبد الرحمن بن أبي بكر توفي في منزل له كان فيه، فحملناه على رقابنا ستة أميال الى مكة وعائشة غائبة فقدمت بعد ذلك فقالت أروني قبر اخي فأروها فصلت عليه.

وقال حماد بن زيد، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، قال: قدمت عائشة بعد موت أخيها بشهر فصلت على قبره.

وقال عبد الرزاق حدثنا الحسن بن عمارة، عن الحكم بن عتيبة، عن حنش بن المعتمر، قال: جاء ناس من بعد ان صلي على سهل ابن حنيف، فأمر علي قرظة الانصاري ان يؤمهم ويصلي عليه بعد ما دفن (۱).

وعن أبي موسى انه فعل ذلك.

وأما الستة وجوه التي ذكر أحمد بن حنبل انه روى منها ان رسول الله ﷺ صلى على قبر، فهي- والله أعلم- حديث سهل بن حنيف، وحمديث سعد بن عبادة، وحمديث أبي هريرة، روي من طرق، وحديث عامر بن ربيعة، وحديث أنس، وحديث ابن عباس.

فأما حديث سهل بن حنيف، فحدثناه أبو عشمان: سعيد بن نصر، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا ابن وضاح، قال:

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق: (٣/١٩/٥١٩).

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا سعيد بن يحيى: أبو سفيان الحميري، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن أبي امامة ابن سهل بن حنيف، عن أبيه، قال: كان رسول الله ﷺ، يعود فقراء أهل المدينة، ويشهد جنائزهم اذا ماتوا، قال: فتوفيت امرأة من أهل العوالي فقال رسول الله ﷺ: اذا قضت فآذنوني بها، قال: فأتوه ليؤذنوه فوجدوه نائما وقد ذهب الليل، فكرهوا ان يوقظوه، وتخوفوا عليه ظلمة الليل وهوام الارض، قال: فدفناها، فلما أصبح سأل عنها، فقالوا: يا رسول الله أتيناك لنؤذنك فوجدناك نائما، فكرهنا ان نوقظك، وتخوفنا عيك ظلمة الليل وهوام الارض. قال: فمشى رسول الله ﷺ الى قبرها فصلى عليها، وكبر أربعا(۱).

وأما حديث سعد بن عبادة، فحدثناه عبد الوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي، قال حدثنا نعيم بن حماد، قال: حدثنا ابن المبارك، قال: أخبرنا المثنى بن سعيد، عن قتادة ، عن ابن المسيب، ان سعد بن عبادة أتى النبي عليها، فقال: ان ام سعد توفيت، وأنا غائب، فصل عليها يا رسول الله، فقام النبي عليها، وقد دفنت قبل ذلك بشهر (٢).

(١) تقدم تخريجه في الباب نفسه.

<sup>(</sup>٢) رواه: ت (٣/ ٣٥٦/٣٥٦)، هق (٤٨/٤) وقال: هو مرسل صحيح. وكذا قال الحافظ في التلخيص (٢/ ١٢٥). ووصله البيهقي (٤٨/٤) من طريق عكرمة، عن ابن عباس. وفي اسناده سويد بن سعيد: قال في التقريب (٢/ ٣٠٤): صدوق في نفسه إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس في حديثه.

وروى القطان، عن سعيـد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد ابن المسيب: ان ام سعد بن عبـادة ماتت، والنبي ﷺ غائب، فأتى قبرها، وصلى عليها، وقد مضى لذلك اشهر(۱).

حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا قاسم، قال حدثنا الخشنى محمد ابن عبد السلام، قال: حدثنا بندار: محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان فذكره باسناده، وذكره أبو بكر الاثرم قال: حدثنا أحمد ابن حنبل، قال: حدثنا يحيى بن سعيد – فذكره باسناده سواء.

واما حديث أبي هريرة فرويناه من وجوه احسنها ما حدثناه عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن، قال: حدثنا عبد الحميد بن أحمد الوراق، قال: حدثنا الخضر بن داود، قال: حدثنا أبو بكر الاثرم، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا ثابت، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، ان رسول الله ﷺ، صلى على قبر (٢).

واخبرنا ابراهيم بن شاكر، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان، قال: حدثنا سعيد بن عثمان الاعناقى، وحدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد، قال: حدثنا عثمان بن جرير، قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن صالح، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن ثابت، عن أبي رافع، عن أبي هريرة قال: كانت امرأة تقم المسجد، فماتت، فدفنت ليلا، ففقدها رسول الله عليه من أبى المقبرة فعلا اعلمتموني؟ فقالوا:ماتت ليلا، فقام رسول الله عليه متى أبى المقبرة فصلى على قبرها، ثم قال:

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.

<sup>(</sup>٢) انظر ما بعده.

ان هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وان صلاتي عليها نور، قال حماد: لا أدري الكلام الآخر عن أبي هريرة هو أم لا(١)؟

وأخبرنا أحمد بن سعيد بن بشر، وأحمد بن عبد الله بن محمد، قال: أخبرنا مسلمة بن قاسم بن ابراهيم، قال حدثنا جعفر بن محمد بن محمد الاصبهاني، قال: حدثنا يونس بن حبيب بن عبد القاهر، قال حدثنا أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا حماد بن زيد وأبو عامر الجزار، عن ثابت البناني، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، ان رجلا اسود أو امرأة سوداء، كانت تنقى المسجد من الأذى، ثم ماتت فدفنت ولم يؤذن النبي عليه السلام، فأخبر بذلك النبي عليه فقال: دلوني على قبرها، فانطلق الى القبر، فأتى على القبور، فقال: ان هذه القبور ممتلئة على أهلها ظلمة، وان الله ينورها بصلاتي عليها، ثم أتى القبر فصلى عليها، فقال رجل من الانصار: يا رسول الله، ان أبي أو أخي مات وقد دفن، فصل عليه يا رسول الله، فانطلق رسول الله، قال أبي أو أخي مات وقد دفن، فصل عليه يا رسول الله، فانطلق رسول الله، فانطلة وسول الله، فانطلق رسول الله وقبوله فانطلق المول الله وقبوله الله وقبوله فله المول الله وقبوله الله والله وا

وأما حديث عامر بن ربيعة، فحدثنا سعيد بن نصر، قال: حدثنا ابن أبي قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا ابن وضاح، قال: حدثنا ابن أبي شيبة، قال: حدثنا داود بن عبد الله الجعفري، قال: حدثنا عبدالعزيز بن محمد، عن محمد بن زيد بن قنفذ، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، قال: مر رسول الله عليه بقبر حديث فقال: ما هذا القبر؟ قالوا: قبر فلانة، قال: فهلا آذنتموني؟ قالوا

<sup>(</sup>۱) خ (۳/ ۲۲۳/۲۲۳)، م (۲/ ۲۰۵۹/۲۰۹)، د (۳/ ۵٤۱/۳۱)، جه (۱/ ۱۵۹/۲۵۹)، حب: ( الإحسان (۷/ ۳۰۵/ ۳۰۸)، أبو داود الطيالسي: (ص: ۳۲۱ رقم: ۲٤٤٦).

كنت نائما فكرهنا ان نوقظك، فقال رسول الله عَلَيْهِ: فلا تفعلوا، الدعوني لجنائزكم، ثم صف عليها فصلى(١).

وحدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا الحرث بن أبي اسامة، قال: حدثنا يعقوب بن محمد الزهري، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن محمد بن زيد بن المهاجر، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، قال: مر رسول الله على ، بقبر حديث، فسأل عنه، فقيل: قبر فلانة المسكينة، قال: فهلا آذنتموني أصلي عليها ؟ فقالوا: يا رسول الله كنت نائما، فكرهنا ان نوقظك، قال: فقال رسول الله عليها الناس خلفه، لجنائزكم، أو قال: اعلموني بجنائزكم، فصف وصف الناس خلفه، وصلى عليها الله عليها الله عليها وصلى عليها الله عليها عليها الناس خلفه،

وحدثناه عبد الله بن محمد، قال: حدثنا عبد الحميد بن أحمد، قال: حدثنا الخضر بن داود، قال: حدثنا أبو بكر الاثرم، قال: حدثنا أبو ثابت محمد بن عبد الله، والقعنبي، جميعا، قالا: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن محمد بن زيد، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، قال: مر رسول الله ﷺ بقبر حديث فذكر مثله سواء(٢).

وأما حديث ابن عباس فحدثناه خلف بن سعيد، قال: حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا شعبة.

<sup>(</sup>۱) حم (۳/ ٤٤٤- ٤٤٥)، جه (۱/ ۱۹۲۹/ ۱۹۲۹)، ابن ابي شيبة (۳/ ۱۹۲۸ ۱۹۶۹). قال البوصيري في الزوائد (ص۲۲): إسناد حديث عامر بن ربيعة حسن، يعقوب بن حميد مختلف فيه.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه، انظر الذي قبله.

وحدثنا سعيد بن نصر، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا عبد الله بن روح المدائني، قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: حدثنا شعبة، عن سليمان الشيباني، قال: سمعت الشعبي يقول: اخبرني من مر مع النبي على قبر منبوذ، فكبرعليه. قال فقلت للشعبي: يا أبا عمرو من أخبرك بهذا؟ قال أخبرني بذلك ابن عباس(١).

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا بكر بن حماد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا خالد ابن عبد الله ، قال: حدثنا الشيباني، عن عامر، عن ابن عباس، ان رسول الله عليه مر بقبر حديث عهد بدفن، فسأل عنه، فقالوا: مات ليلا، فكرهنا ان نوقظك، فنشق عليك، فقام رسول الله عليه وصفنا خلفه، فصلينا عليه (۱).

وأخبرنا عبد الرحمن بن أبان، قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا أحمد بن خالد، قال: حدثنا أحمد بن خالد، قال: حدثنا اسحاق بن ابراهيم، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا الثوري، عن سليمان الشيباني، عن الشعبي، عن ابن عباس، ان رسول الله ﷺ، صلى على جنازة بعدما دفنت(٢).

وأما حديث أنس، فحدثناه خلف بن قاسم، قال حدثنا محمد ابن زكرياء المقدسي، قال: حدثنا مضر بن محمد الاسدى، قال حدثنا يحيى بن معين، قال: حدثنا غندر، عن شعبة، عن حبيب

<sup>(</sup>۱) خ (۳/ ۲۲۳/ ۱۳۳۱)، م (۲/ ۲۰۵۸/ ۹۰۶)، د (۳/ ۵۳۰–۳۱۹۱)، ت (۳/ ۳۵۰/ ۲۰۰۷)، ن (٤/ ۳۸۹/ ۲۰۰۲)، جه (۱/ ۶۸۹–۶۹۰/ ۱۵۳۰)، بعدة ألفاظ. (۲) تقدم تخریجه، فی الباب نفسه.

بن الشهيد، وعن ثابت، عن أنس، ان النبي ﷺ، صلى على قبر امرأة بعدما دفنت(١).

وحدثناه أبو العباس أحمد بن قاسم بن عيسى المقرئ، قال: حدثنا عبيد الله بن محمد بن حبابة البغدادي، قال: حدثنا البغوي، قال: حدثنا ابراهيم بن هانئ، قال حدثنا أحمد بن حنبل، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة، عن حبيب بن الشهيد، وعن ثابت، عن أنس، ان النبي علي قيار، صلى على قبر بعد ما دفن(١).

وقد روينا عن النبي عَلَيْهُ انه صلى على قبر من ثلاثة أوجه، سوى هذه الستة الأوجه المذكورة، وكلها حسان. منها حديث لزيد بن ثابت الانصاري، والحصين بن وحوح، وأبي امامة بن ثعلبة الانصاري. فالله أعلم أيها أراد أحمد بن حنبل.

أخبرنا أبو القاسم، عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد، قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك البغدادي، قال: حدثنا هشيم، عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرني عثمان بن حكيم، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن عمه يزيد بن ثابت، قال: خرجنا مع رسول الله عليه فلما وردنا البقيع اذا هو بقبر جديد، فسأل عنه، فقيل: فلانة، فعرفها، فقال أفلا اذنتموني ؟ قالوا: يا رسول الله، كنت قائلا نائما، فكرهنا ان نؤذنك، فقال: لا تفعلوا، لا يموتن فيكم ميت ماكنت بين

<sup>(</sup>۱) حم (۳/ ۱۳۰)، م (۲/ ۲۰۹۹/ ۹۰۵)، جـه (۱/ ۱۵۳۱/۱۳۹۰)، وفي رواية أحمـد أن الميت امرأة، وفي غيره ذكر عموم القبر دون تقييد.

أظهركم، الا آذنتموني به، فان صلاتي عليه له رحمة. قال: ثم أتى القبر فصفنا خلفه، فكبر أربعا(١).

وأخبرنا عبيد بن محمد، قال: حدثنا عبد الله بن مسرور، قال: حدثنا عيسى بن مسكين، قال: حدثنا محمد بن سنجر، قال: حدثنا سعيد أحمد بن حباب، قال: حدثنا عيسى بن يونس، قال: حدثنا سعيد ابن عثمان البلوى، عن عروة بن سعيد الانصاري، عن أبيه، عن الحصين بن وحوح، ان طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي عليه يعوده في الشتاء في برد وغيم، فلما انصرف، قال لاهله: اني ما أرى طلحة الا وقد حدث به الموت، فآذنوني به حتى اشهده وأصلي عليه، وعجلوا به، فانه لا ينبغي لجيفة مسلم ان تحبس بين ظهراني عليه، وعجلوا به، فانه لا ينبغي لجيفة مسلم ان تحبس بين ظهراني فكان مما قال طلحة: ادفنوني، وألحقوني بربي، ولا تدعوا رسول فكان مما قال طلحة: ادفنوني، وألحقوني بربي، ولا تدعوا رسول فأخبر النبي عليه وسلم، فاني اخاف عليه اليهود ان يصاب بشيء. فأخبر النبي عليه وسلم، فاني اخاف عليه اليهود ان يصاب بشيء بالعصبة، فصف وصف الناس معه، ثم رفع يديه وقال: اللهم ألق طلحة تضحك اليه ويضحك اليك ثم انصرف(۲).

وذكر أبو جعفر العقيلي قال: أخبرنا هارون بن العباس الهاشمي، قال: حدثنا موسى بن محمد بن حيان، قال: حدثنا ابن مهدي، عن عبد الله بن أبي امامة الحارثي، عن جده عبد الله بن أبي امامة الحارثي، عن أبي امامة الحارثي، ان رسول الله على قبر بعدما دفن (٣).

<sup>(</sup>۱) حم (۳۸۸/٤)، ن (۲۰۲۱/۳۸۹/۶)، جـه (۱/۱۵۲۸/۶۸۹)، هـق (٤٨/٤)، ابن أبي شيبة (۱/۲۱/۲۹۲).

 <sup>(</sup>۲) طب: (٤/ ٣٥٥٤)، قال الهيثمي في المجمع (٣/ ٤٠): رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن.
 (٣) تقدم تخريجه من طريق مالك في حديث الباب.

قال: وأخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: أخبرنا يحيى بن معين، قال: حدثنا عبد الله معين، قال: حدثنا عبد الله ابن المنيب المدني، عن جده عبد الله بن أبي امامة، عن أبيه، ابي امامة بن ثعلبة قال: رجع النبي عليها من بدر، وقد توفيت-يعني ام أبي امامة، فصلى عليها(١).

واما العمل من الصحابة بهذا فقد تقدم عن عائشة، وعلي، وابن مسعود، وقرظة بن كعب، وأبي موسى، وغيرهم.

وذكر أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الاثرم الطائي الوراق، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن حرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير ان أنس بن سيرين حدثه: ان أنس بن مالك أتى جنازة وقد صلي عليها، فصلى عليها.

قال: وحدثنا أحمد بن حنل، قال: حدثنا عبد الله ابن ادريس، قال: سمعت أبي، عن الحكم، قال: جاء سلمان بن ربيعة وقد صلي على جنازة فصلى عليها.

قال: وحدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا الضحاك بن مخلد، قال: حدثنا سفيان بن سعيد، عن شبيب بن غرقدة عن المستظل بن حصين، ان عليا صلى على جنازة بعدما صلى عليها.

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل، قال: أخبرنا محمد بن الحسين الانصاري، قال: أخبرنا الزبيربن أبي بكر القاضي، قال: حدثنا يحيى بن محمد، قال: توفي الزبير بن هشام بن عروة بالعقيق في حياة أبيه، فصلى عليه بالعقيق ودعا له، وارسل الى المدينة يصلى عليه في موضع الجنائز، ويدفن بالبقيع.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن، قال: أخبرنا عبد الحميد بن أحمد الوراق، قال: أخبرنا الخضر بن داود، قال: حدثنا أبو بكر، قال: أخبرنا الوليد، قال: حدثنا المثنى بن سعيد الضبعي عن أبي جمرة الضبعي، قال: انطلقت انا ومعمر بن سمير اليشكرى، وكان من أصحاب الدرهمين في خلافة عمر، فانطلقنا نطلب جنازة نصلى عليها، فاستقبلنا اصحابنا وقد فرغوا ورجعوا. قال أبو جمرة: فذهبت ارجع، فقال: امض بنا، فمضينا الى القبر فصلينا عليه.

قال: وأخبرنا أحمد بن اسحاق، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا أيوب، عن محمد، قال: اذا فاتته الصلة على الجنازة انطلق الى القبر فصلى عليه، قال وهيب: ورأيت أيوب يفعله، ومسلم أيضا.

قال: وحدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا إسماعيل بن ابراهيم، قال: أخبرنا أيوب، عن نافع، قال: توفي عاصم بن عمر، وابن عمر غائب، فقدم بعد ذلك. قال أيوب: احسبه قال: بثلاث، فقال: أروني قبر أخي، فأروه فصلى عليه. هكذا قال: عن أحمد، عن ابن علية، عن أيوب، وهو - عندي- وهم لا شك فيه؛ لان معمرا ذكر عن أيوب، عن نافع، ان ابن عمر أتى قبر اخيه ودعا له. وهذا هو الصحيح المعروف من مذهب ابن عمر من غير ما وجه، عن نافع، وقد يحتمل ان تكون رواية ابن علية عن أيوب فصلى عليه بمعنى فدعا به، لان الصلاة دعاء، وهو اصلها في فصلى عليه بمعنى فدعا به، لان الصلاة دعاء، وهو اصلها في اللغة، فاذا كان هذا فليس بمخالف لما روى معمر.

وكذلك روى عبيد الله بن عمر عن نافع قال: كان ابن عمر اذا انتهى الى جنازة قد صلى عليها دعا وانصرف، ولم يعد الصلاة.

· ^ \_\_\_\_ |||||||||

وقد يحتمل ما ذكرنا عن عائشة من صلاتها على قبر أخيها عبد الرحمن انها دعت له، فكنى القوم عن الدعاء بالصلاة، لانهم كانوا عربا، وهذا سائغ في اللغة، والشواهد عليه محفوظة مشهورة، فأغنى ذلك عن ذكرها ها هنا. واذا احتمل هذا فغير نكير ان يقال فيما ذكرنا من الآثار المرفوعة وغيرها، انه أريد بذكر الصلاة على القبر فيها الدعاء، الا ان يكون حديثا مفسرا، يذكر فيه انه صف بهم، وكبر، ورفع يديه، ونحو هذا من وجوه المعارضة، ولكن الصحيح في النظر، ان ذكر الصلاة على الجنائز اذا أتى مطلقا فالمراد به الصلاة المعهودة على الجنائز، ومن ادعى غير ذلك كانت البينة عليه، وليس ما ذكرنا من الآثار عن الصحابة والتابعين ما يرد قول مالك ان الصلاة على القبر جاء، وليس عليه العمل، لانها كلها آثار بصرية، وكوفية، وليس منها شيء مدني أعني عن الصحابة ومن بعدهم رضى الله عنهم.

ومالك رحمه الله، انما حكى انه ليس عليه العمل عندهم بالمدينة في عصره، وعصر شيوخه، وهو- كما قال- ما وجدنا عن مدني ما يرد حكايته هذه، والله تعالى قد نزهه عن التهمة والكذب، وحباه بالامانة والصدق.

قال أبو عمر:

من صلى على قبر، أو على جنازة قد صلي عليها، فمباح له ذلك، لانه قد فعل خيرا، لم يحظره الله ولا رسوله، ولا اتفق الجميع على المنع منه، وقد قال الله تعالى: ﴿وافعلوا الخير﴾ [الج (٧٧)]. وقد صلى رسول الله ﷺ على قبر، ولم يأت عنه نسخه، ولا اتفق الجميع على المنع منه، فمن فعل، فغير حرج، ولا معنف،

بل هو في حل وسعة، واجر جزيل - ان شاء الله، الا انه ما قدم عهده فمكروه الصلاة عليه، لأنه لم يأت عن النبي ﷺ، ولا عن أصحابه - أنهم صلّوا على القبر الا بحدثان ذلك، وأكثر ما روى فيه شهر.

وقد أجمع العلماء أنه لا يصلي على ما قدم من القبور، وما أجمعوا عليه فحج، ونحن نتبع ولا نبتدع والحمد لله.

وقد قال ابن حبيب فيمن نسى ان يصلى عليه حتى دفن، أو فيمن دفنه يهودي أو نصراني دون أن يغسل ويصلى عليه، ثم خشي عليه التغير، أن يصلى على قبره، وان لم يخف عليه التغير، نبش وغسل وصلى عليه اذا كان بحدثان ذلك.

وقال عيسى بن دينار: من دفن ولم يصل عليه من قتيل، أو ميت، فاني أرى ان يصلى على قبره، قال: وقد بلغني ذلك عن عبد العزيز بن أبي سلمة، وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يصلى على جنازة مرتين، ألا ان يكون الذي صلى عليها غير وليها فيعيد وليها الصلاة عليها ان كانت لم تدفن، وان كنت قد دفنت أعادها على القبر.

وقال يحيى بن معين: قلت ليحيى بن سعيد: ترى الصلاة على القبر؟ قال: لا، ولا أرى على من صلى عليه شيئا، وليس الناس على ذا اليوم، وأنا أكره ان أفعل شيئا أخالف الناس فيه.

## ما جاء في الصلاة على الجنازة في المسجد

[٤١] مالك، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن عائشة زوج النبي على النها أنها امرت ان يمر عليها سعد بن أبي وقاص في المسجد حين مات لتدعو له، فأنكر ذلك الناس عليها، فقالت عائشة: ما أسرع الناس! ما صلى رسول الله على سهيل بن بيضاء الا في المسجد (١١).

هكذا هو في الموطأ عند جمهور الرواة منقطعا، ورواه حماد بن خالد الخياط عن مالك، عن أبي النضر، عن أبي سلمة، عن عائشة، فانفرد بذلك عن مالك.

حدثنا خلف بن القاسم، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أحمد القاضي، حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد، حدثنا محمد بن خديمة الواسطي، حدثنا حماد بن خالد الخياط، عن مالك وعبد العزيز بن أبي سلمة، عن أبي النضر، عن أبي سلمة، عن عائشة قالت: ما أسرع الناس الى الشر، ما صلى رسول الله عليه على سهيل بن بيضاء الا في المسجد(۱).

حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد، قال حدثنا أبي، قال حدثنا محمد بن قاسم، قال حدثنا البغوي، قال حدثني جدي أحمد بن منيع، قال حدثنا مالك، عن أبي منيع، قال حدثنا مالك، عن أبي النضر، عن أبي سلمة، عن عائشة، قالت: ما صلى رسول الله على على سهيل بن بيضاء الا في المسجد(۱).

<sup>(</sup>۱) م: (۲/ ۱۰۳/ ۹۷۳)، د: (۳/ ۲۰۰/ ۱۹۸۳)، ت: (۳/ ۲۰۱/ ۱۹۳۰)،

ن: (٤/ ٣٧٠/ ١٩٦٦)، جه: (١/ ١٥١٨/ ١٥١٨)، هتى: (٤/ ٥١) من طرق عن عائشة.

وكذلك رواه الضحاك بن عثمان، عن أبي النضر، عن أبي سلمة، عن عائشة: حدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا هارون بن عبد الله، قال حدثنا ابن أبي فديك، عن الضحاك - يعني ابن عثمان، عن أبي النضر، عن أبي سلمة، عن عائشة، قالت: والله لقد صلى عليه على ابني بيضاء في المسجد: سهيل وأخيه(۱).

وحدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا سعيد بن منصور، قال حدثنا فليح بن سليمان، عن صالح، عن ابن عجلان، ومحمد بن عبد الله بن عباد، عن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن عائشة، قالت: ما صلى رسول الله على سهيل بن البيضاء الا في المسجد(١).

## قال أبو عمر:

أما قول عائشة في هذا الحديث، ما أسرع الناس، ففيه عندهم قولان: احدهما: ما أسرع النسيان الى الناس، أو ما أسرع ما نسي الناس، والقول الآخر: ما أسرع الناس الى إنكار ما لا يعرفون، أو إنكار مالا يحب، أو إنكار ما قد نسوه أوجهلوه، أو ما أسرع الناس الى العيب والطعن ونحو هذا، ثم احتجت عليهم بالحجة اللازمة لهم- اذ أنكروا عليها امرها بأن يمر بسعد عليها فيصلى عليه في المسجد، وكان سعد بن أبي وقاص هذا قد مات في قصره بالعقيق على عشرة أميال من المدينة، فحمل الى المدينة على رقاب الرجال، ودفن بالبقيع، وقد ذكرنا خبره في بابه من كتاب الصحابة.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الباب نفسه.

وكان سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد قد عهدا ان يحملا من العقيق الى البقيع: مقبرة المدينة فيدفنا بها، وذلك - والله أعلم لفضل علموه هناك؛ فان فضل المدينة غير منكور ولا مجهول، ولو لم يكن الا مجاورة الصالحين والفضلاء من الشهداء وغيرهم، وليس هذا مما اجتمع عليه العلماء، الا ترى ان مالكا ذكر عن هشام بن عروة، عن أبيه، انه قال: ما احب ان أدفن في البقيع، لان أدفن في غيره أحب الي، ثم بين العلة مخافة ان ينبش له عظام رجل صالح، أو يجاور فاجرا، وهذا يستوي فيه البقيع وغيره، ولو كان له فضل عنده، لاحبه والله أعلم؛ وقد يستحسن الانسان ان يدفن بموضع قرابته واخوانه وجيرانه، لا لفضل ولا لدرجة، وقد كان عمر رضي الله عنه ، -يقول: اللهم إني أسألك الشهادة في سبيلك، ووفاة ببلد رسولك. وهذا يحتمل الوجهين: مذهب سعد وسعيد، ومذهب عروة، والاظهر فيه تفضيل البلد، والله أعلم.

وقد احتج قوم بهذا الحديث في اثبات عمل المدينة، وأن العمل اولى من الحديث عندهم، لانهم انكروا على عائشة ما روته لما استفاض عندهم.

واحتج آخرون بهذا الخبر في دفع الاحتجاج بالعمل بالمدينة وقالوا: كيف يحتج بعمل قوم تجهل السنة بين أظهرهم، وتعجب أم المؤمنين من نسيانهم لها أو جهلهم وإنكارهم لما قد صنعه رسول الله وسنه فيها، وصنعه الخلفاء الراشدون وجلة الصحابة بعده، وقد صلي على أبي بكر وعمر في المسجد، قالوا: فكيف يصح مع هذا ادعاء عمل، أو كيف يسوغ الاحتجاج به؟ وكشير ما كان يصنع عندهم مثل هذا حتى يخبره الواحد بماعنده في ذلك فينصرفوا اليه،

وقالوا: الا ترى ان عائشة ام المومنين لم تر إنكارهم حجة، وإنما رأت الحجة فيما علمته من السنة.

### قال أبو عمر:

القول في هذا الباب يتسع- وقد أكثر فيه المخالفون، وليس هذا موضع تلخيص حججهم، وللقول في ذلك موضع غير هذا، وأما اختلاف الفقهاء في الصلاة على الجنازة في المسجد، فروى ابن القاسم عن مالك انه قال: لا يصلى على الجنائز في المسجد، ولا يدخل بها المسجد، قال: وإن صلي عليها عند باب المسجد وتضايق الناس وتزاحموا، فلابأس ان يكون بعض الصفوف في المسجد، وقد قال في كتاب الاعتكاف من المدونة في صلاة المعتكف على الجنازة في المسجد: ما يدل على انه معروف عندهم الصلاة على الجنازة في المسجد، قال ابن نافع: قال مالك في المعتكف وان انتهى اليه زحام الناس الذين يصلون على الجنازة وهو في المسجد، فإنه لا يصلي على على الجنائز في المسجد، واجاز ذلك أبو يوسف.

وقال الشافعي وأصحابه، وأحمد بن حنبل، واسحاق وأبو ثور، وداود: لا بأس ان يصلى على الجنائز في المسجد من ضيق وغير ضيق على كل حال، وهو قول عامة أهل الحديث، واحتجوا بأن رسول الله على على ابني بيضاء في المسجد، وأن أبا بكر صلى عليه في المسجد، وأن عمر صلي عليه في المسجد، ومن حجة داود في ذلك: ان الله لم ينه عن ذلك ولا رسوله، ولا اتفق الجميع عليه، والاصل اباحة فعل الخير في كل موضع الا موضع تقوم بالمنع من ذلك فيه حجة لا معارض لها.

وحجة من قال بقول مالك: ان النبي عَلَيْلِهُ لم يحفظ عنه انه صلى على غير ابن بيضاء في المسجد، وان إنكار من أنكره على عائشة لا يكون الا لاصل عندهم، لانهم يستحيل عليهم ان يروا رأيهم حجة عليها.

واحتجوا من الأثر بماحدثناه عبد الله بن محمد، قال حدثنا محمد ابن بكر، قال حدثنا أبو داود.

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا بكر بن حماد، قالا حدثنا مسدد، قال حدثنا يحيى، عن ابن أبي ذئب، قال حدثني صالح مولى التوءمة ، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله عليه على جنازة في المسجد فلا شيء له(۱).

وحدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى، قال حدثنا عبيد الله بن محمد ابن حبابة، قال حدثنا البغوي، قال حدثنا علي بن الجعد، أخبرنا ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوءمة عن أبي هريرة عن النبي علي النبي قال: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له(١).

<sup>(</sup>۱) رواه: ابن ابي شسيبة (٣/٤٤/٣)، حم (٢/٤٤٤)، د (٣/٥٣١/٥٣١)، جه (١/ ١٩٥١/١٥)، الطحاوي (١/ ١٩٩٢/٤٩٢)، أبو نعيم في الحلية (٧/٩٣)، عبد الرزاق (٣/ ١٥١/ ٢٨٢٤)، الطحاوي (٢/ ٢٩٤/ ٢٨٢٤)، أبو نعيم في الحلية (٧/٩٣)، عبد الرزاق (٣/ ٢٥٧٥/٥٠)، من طرق عن ابن ابي ذئب عن صالح مولى التوأمة، قال التقريب ورواية أبي داود شاذة فإن فيها «فلا شيء عليه» وصالح مولى التوأمة، قال التقريب (٢/ ٤٣٣): صدوق اختلط بآخره، فقال ابن عدي: لا بأس برواية القدماء عنه كابن أبي ذئب وابن جريج، وقال ابن القيم في الزاد (١/ ١٠): وهذا الحديث حسن فإنه من رواية ابن أبي ذئب عنه وسماعه منه قديم قبل اختلاطه، فلا يكون اختلاطه موجبا لرد ما حدث به قبل الاختلاط، و انظر الصحيحة (٢٣٥١).

قال البغوي: وقد روى هذا الحديث سفيان الثوري، عن ابن أبي ذئب، حدثني به أحمد بن محمد القاضي، حدثنا أبو حذيفة، حدثنا سفيان، عن ابن أبي ذئب، عن صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: من صلى على جنازة في المسجد فليس له أجر(١).

واحتج من ذهب مذهب مالك بحديث صالح مولى التوءمة هذا مع ما ذكرنا من إنكار من أنكر ذلك على عائشة.

وقال الآخرون: امارواية أبي حذيفة عن الثوري لهذا الحديث، وقوله فيه: فليس له اجر- فخطأ لا اشكال فيه، ولم يقل احد في هذا الحديث ما قاله أبو حذيفة.

قالوا: والصحيح في هذا الحديث ما قاله يحيى القطان وسائر رواة هذا الحديث: عن ابن أبي ذئب بإسناده عن النبي ﷺ وذلك قوله: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له.

هذا هو الصحيح في هذا الحديث، قالوا: ومعنى قوله: لا شيء له- يريد لا شيء عليه. قالوا: وهذا صحيح معروف في لسان العرب. قال الله عز وجل: ﴿ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأَتُمُ فَلَهُ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأَتُمُ فَلَهُ كَثير.

قالوا: وصالح مولى التوءمة من أهل العلم بالحديث من لا يقبل شيء من حديثه لضعفه، ومنهم من يقبل من حديثه ما رواه ابن أبي ذئب عنه خاصة، لانه سمع منه قبل الاختلاط، ولا خلاف انه

<sup>(</sup>١) انظر الذي ما قبله

|||||||| <del>|||</del>

اختلط، فكان لا يضبط ولا يعرف ما يأتي به، ومثل هذا ليس بحجة فيما انفرد به، وليس يعرف هذا الحديث من غير روايته البتة، فإن صح، فمعناه ما ذكرنا- وبالله توفيقنا.

حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا أحمد بن زهير، قال حدثنا ابراهيم بن عرعرة، قال حدثنا سفيان بن عيينة، قال: لقينا صالحا مولى التوءمة وهو مختلط.

### قال أبوعمر:

حديث عائشة صحيح، نقله الشقات من وجهين صحيحين، وحديث أبي هريرة انفرد به صالح بن أبي صالح مولى التوءمة وليس بحجة لضعفه، ولو صح حديثه لم يكن فيه حجة للتأويل الذي ذكرنا، وعلى هذا التأويل لا يكون معارضا لحديث عائشة، وهو اولى ما حملت عليه الاحاديث التي جاءت معارضة له، ويدل على صحة ذلك: ان أبا بكر صلى عليه عمر في المسجد، وصلى صهيب على عمر في المسجد- بمحضر جلة الصحابة من غير نكير منهم، وليس من أنكر ذلك بعدهم بحجة عليهم، فصار بما ذكر هنا سنة يعمل بها قديما، فلا يجوز مخالفتها- وبالله التوفيق.

# قال أبوعمر:

احتج بعض من لا يرى الصلاة في المسجد على الجنائز من أصحابنا بحديث سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، ان رسول الله على النجاشي(١)، قال:

<sup>(</sup>۱) خ (۳/ ۲۰۲/۳۳۳۱)، م (۲/ ۲۰۱/ ۹۰۱)، د (۳/ ۶۱۰ ۲۳۱)، ت (۳/ ۲۶۳/ ۲۲۰۱)، ن (۶/ ۲۷۳/ ۱۹۷۰)، جه (۱/ ۶۹۰) ۲۳۵۱).

فالخروج بالجنازة الى المصلى احرى بذلك، ولا يصلى عليها في المسجد، قال: وإنما صلى على أبي بكر وعمر في المسجد، لانهما دفنا فيه، وهذا لا يلزم الا لمن قال: لا يصلى على الجنائز الا في المسجد ولم يقله احد؛ وأما من قال: يصلى عليها في المسجد وفي غير المسجد، فغير لازم له ما ذكر من ذكرنا قوله: وقد مضى القول في هذا المعنى في باب ابن شهاب من هذا الكتاب والحمد لله، وان اولى الناس باجازة الصلاة في المسجد على الجنازة من زعم ان الثوب الذي يجفف فيه الميت ويغسل، طاهر يستغني عن الغسل.

## ما جاء ني الإسراع بالجنازة

[٤٢] مالك، عن نافع، إن أبا هريرة، قال: اسرعوا بجنائزكم، فإنما هو خير تقدمونه اليه، أو شر تطرحونه عن رقابكم.

هكذا روى هذا الحديث جمهور رواة الموطأ موقوف على أبي هريرة ، ورواه الوليد بن مسلم، عن مالك، عن نافع، عن أبي هريرة، عن النبي على ذلك عن مالك، ولكنه مرفوع من غير رواية مالك من حديث نافع، عن أبي هريرة، من طرق ثابتة ، وهومحفوظ أيضا من حديث الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعا.

فأما حديث نافع، فحدثناه عبد الوارث بن سفيان، ويعيش بن سعيد، قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا أحمد بن القاضي البرتي، قال حدثنا عبد الوارث، قال حدثنا أبو معمر، قال حدثنا عبد الوارث، قال حدثنا أبوب، عن نافع، مولى ابن عمر، عن أبي هريرة، ان النبي عليه قال: اسرعوا بجنائزكم، إن يكن خيرا عجلتموه اليه، وان يكن غير ذلك قذفتموه عن اعناقكم(۱).

وروى الاوزاعي، عن نافع، عن أبي هريرة، عن السنبي عليه السلام مرفوعا، ولا سماع لللاوزاعي من نافع، كذلك قال أبو زرعة، وقال: حدثنا اسحاق بن الخطمي، قال حدثنا عمرو ابن أبي

<sup>(</sup>۱) حم:  $(7/ \cdot 77)$ ، خ  $(7/ \cdot 770 / 170 )$ ، م  $(7/ \cdot 707 / 38)$ ، د  $(7/ \cdot 770 / \cdot 701 )$ ، ت  $(7/ \cdot 770 / \cdot 770 )$ ، ن:  $(1/ \cdot 170 / 180 / 190 )$ ، جـــه  $(1/ \cdot 180 / 180 / 190 )$  من طرق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً ورواه حم  $(7/ \cdot 180 / 190 )$  عن نافع عن أبي هريرة مرفوعاً.

سلمة، قال:قلت للاوزاعي: يا أبا عمرو: نافع، أو عن رجل ،عن نافع؟ قال:رجل،عن نافع، قلت: فعمرو بن شعيب، أو رجل، عن عمرو بن شعيب، قلت: فالحسن، أو رجل، عن الحسن؟ قال: رجل عن الحسن.

وأما حديث الزهري فحدثناه سعيد بن نصر، وعبد الوارث بن سفيان، حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا ابن وضاح، حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة، ابن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي عليه قال: اسرعوا بالجنازة، فإن تكن صالحة ، فخير تقدمونها اليه، وان تكن غير ذلك، فشر تضعونه عن رقابكم(۱).

قال أبو عمر: تأول في هذا الحديث تعجيل الدفن لا المشي، ولا كما ظنوا، وفي قوله: شر تضعونه عن رقابكم ما يرد قولهم، مع انه قد روي عن أبي هريرة، وهورواية الحديث ما يغني عن قول كل قائل.

روى شعبة، وعيينة بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي بكرة، انه اسرع المشي في جنازة عشمان بن أبي العاص وأمرهم بذلك، وقال: لقد رأيتنا مع النبي ﷺ نرمل رملاً(٢).

وروى أبو ماجد، عن مسعود، قال: سألنا نبينا عَلَيْكُ عن المشي مع الجنازة فقال: دون الخبب، ان يكن خيرا يعجل اليه، وان يكن غير ذلك فبعدا لاهل النار، وذكر الحديث (٣).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الذي قبله.

<sup>(</sup>٣) رواه من طريق يحيى بن عبد الله المجبر، عن أبي ماجدة عن ابن مسعود: =

وحديث أبي هريرة أثبت من جهة الاسناد، ومعناهما متقارب والذي عليه جماعة العلماء في ذلك ترك التراخي وكراهة المطيطى، والعجلة احب اليهم من الابطاء، ويكره الاسراع الذي يشق على ضعفه من يتبعها، وقد قال ابراهيم النخعي: بطئوا بها قليلا، ولا تدبوا دبيب اليهود والنصارى(۱).

وروي عن أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة ، وجماعة من السلف، انهم امروا ان يسرع بهم، وهذا ما استحبه الفقهاء، وهو امر خفيف، ان شاء الله، وقد روى عن النبي ﷺ ما يفسر الاسراع من حديث أبي موسى، ويوافق حديث ابن مسعود، وقول ابراهيم.

حدثنا يعيش بن عبد الله، وعبد الوارث بن سفيان، قالا حدثنا أبو قاسم بن أصبغ، قال حدثنا أحمد بن محمد البرتي، قال حدثنا أبو معمر، قال حدثنا عبد الوارث، قال حدثنا ليث، عن أبي بردة، عن أبي موسى، ان النبي عليه المسر جنازة يسرع بها وهي تمخض كما يمخض الزق، قال: فقال: عليكم بالقصد في جنائزكم اذا مشيتم (٢).

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان، حدثنا قاسم، حدثنا بكر بن حماد، حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد بن زياد، عن ليث باسناده ومعناه (٣).

<sup>=</sup> حم: (١/ ٣٩٤ و ٤١٥)، د (٣/ ٥٢٥/ ٣١٨٤) وقال: وهو ضعيف، أبو ماجدة هذا لا يعرف، وقال فيه يحيى الجابر وهو ضعيف، ت (٣/ ٣٣٢/ ١٠١) وقال: هذا حديث لا يعرف من حديث عبد الله بن مسعود الا من هذا الوجه. قال سمعت محمد بن إسماعيل يضعف حديث أبي ماجد هذا. جه (١/ ٤٨٤/ ٤٧٤)، هق (٤/ ٢٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق: (۲/ ۱۲۶۹/۱۶۱)، وابن أبي شيبة: (۲/ ۱۱۲۷۲/۱۸)، عن إبراهيم قال: «كان يقال انبسطوا بالجنائز ولا تدبوا فذكره».

<sup>(</sup>۲) جه (۱/ ۱٤٧٩/٤٧٥)، هق (٤/ ٢٢) من طريق ليث، عن أبي بردة، عن أبي موسى. ابن أبي شيبة: (٢/ ١١٣٨/٤٢٦)قال الـبوصيري في الزوائد (ص٢١٦): ليث هو ابن ابي سليم ضعيف تركه يحيى القطان وابن معين وابن مهدي. وقال الحافظ في التلخيص (١١٣/٢): في إسناده ضعف.

وحدثنا سعيد بن نصر، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا عبد الله بن روح المدائني، قال حدثنا عثمان بن عمر بن فارس، قال أخبرنا شعبة، عن ليث بن أبي سليم، عن أبي بردة، عن أبي موسى، انهم كانوا مع النبي عليه في جنازة، فكأنهم أسرعوا في السير، فقال النبي عليه : عليكم بالسكينة(۱). وهذه الآثار توضح لك معنى الاسراع، وانه على حسبما يطاق، وما لا يضر بالمتبع الماشى معها- وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الذي قبله.

### ما جاء في المشي أمام الجنازة

[47] مالك، عن ابن شهاب، ان رسول الله على وأبا بكر، وعمر، كانوا يمشون المام الجنازة.

هكذا هذا الحديث في الموطأ مرسل عند الرواة عن مالك للموطأ، وقد وصله عن مالك قوم، منهم: يحيى بن صالح الوحاظي، وعبد الله بن عوف الخراز، وحاتم بن سالم القزاز:

حدثنا خلف بن قاسم، حدثنا محمد بن عبد الله بن أحمد القاضي، حدثنا عبد الله بن أبي داود، حدثنا يعقوب بن سفيان، حدثنا يحيى بن صالح الوحاظي، حدثنا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، قال: كان رسول الله عليه عليه عليه عليه المام الجنازة.

حدثنا خلف بن القاسم، حدثنا أحمد بن محمد بن عثمان بن أبي التمام، حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن يونس البغدادي، حدثنا يعقوب بن سفيان الفارسي، حدثنا يحيى بن صالح الوحاظي، حدثنا مالك، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، ان النبي عَلَيْهُ كان عشي امام الجنازة(۱).

<sup>(</sup>۱) رواه من طریق سفیان بن عیینة، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبیه: حم (۸/۲)، د (۲/۲۹/۵۲۲) ت (۳/۲۹/۳۲۹)، وأهل الحدیث کلهم یرون أن المرسل في ذلك أصح، ن (۱۹٤۳/۳۵۸)، جه (۱/ ۷/۲۷/۴۷۹). وتابع سفیان زیاد بن سعد، ومنصور وبکر بن وائل أخرجها: ت (۳/۳۲۹/۳۸۱)، ن: (۱۹۶۶/۳۵۸/۶)، هق (۲۳/۶). وتابعه أيضا معمر ويحيى بن سعيد وموسى بن وتابعه ابن جریج: أخرجه: حم (۷/۲۳). وتابعه أیضا معمر ویحيى بن سعید وموسى بن عقبة وابن أخي ابن شهاب وعباس بن الحسن الحراني وقد أخرج متابعتهم ابن عبد البر کما سیأتي. قلت: وبهذه المتابعات الکثیرة وغیرها عما لم نذکر یـتبین أنه لا وهم لابن عبینة في=

حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي، قال حدثني أبي، قال حدثنا محمد بن قاسم.

وحدثنا خلف بن القاسم، قال أخبرنا الحسن بن رشيق، قالا أخبرنا اسحاق بن ابراهيم ، قال حدثنا يعقوب بن سفيان، قال حدثنا يحيى بن صالح، قال أخبرنا مالك بن أنس، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال:كان رسول الله ﷺ يمشي امام الجنازة(١).

وأخبرنا بعض أصحابنا قال: حدثنا عبيد الله بن محمد السقطي، وقد اجازه لنا- قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين بن أحمد بن المؤمل، قال حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن خالد، قال أخبرنا عبد الله بن عون الخراز، قال حدثنا مالك بن أنس، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال: رأيت رسول الله عليه وأبا بكر وعمر يمشون امام الجنازة (١).

وحدثنا خلف بن قاسم بن سهل، حدثنا أبو الحسين عثمان بن الحسين بن عبد الله بن أحمد البغدادي، قال حدثنا أحمد بن محمد ابن خالد المروزي، حدثنا عبد الله بن عون الخراز، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال: رأيت رسول الله عن أبيه وأبا بكر وعمر، يمشون امام الجنازة(۱).

<sup>=</sup> وصله لهذا الحديث كما زعم كثير من الحفاظ. قال البيهقي (1/2): من وصله واستقر على وصله ولم يختلف عليه فيه وهو سفيان بن عيينة حجة ثقة. وأخرجه عن الزهري مرسلا: ت (1/2)، عبد الرزاق (1/2)، البغوي (1/2)، هق (1/2)، هي (1/2).

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في الحديث الذي قبله.

قال أبو عمر: الصحيح فيه عن مالك الارسال، ولكنه قد وصله جماعة ثقات من أصحاب ابن شهاب، منهم: ابن عيينة، ومعمر، ويحيى بن سعيد، وموسى بن عقبة، وابن أخي ابن شهاب، وزياد ابن سعد، وعباس بن الحسن الجزري-على اختلاف عن بعضهم.

حدثني أبو عثمان سعيد بن نصر، وأبو القاسم عبد الوارث، قالا حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا الحميدي، قال حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، ان رسول الله ﷺ وأبا بكر وعمر كانوا يمشون امام الجنازة(١).

وحدثنا محمد بن ابراهيم، قال حدثنا أحمد بن مطرف، قال حدثنا سعيد بن عثمان، قال حدثنا اسحاق بن إسماعيل، العثماني الايلي، قال حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: رأيت النبي عليه أبيه، وأبا بكر، وعمر يمشون امام الجنازة(۱).

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن، قال: حدثنا عبد الحميد بن أحمد الوراق، قال حدثنا الخضر بن داود، قال حدثنا أبو بكر بن الاثرم، قال حدثنا عفان، والقعنبي، وسعيد بن منصور، قالوا: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: رأيت النبي على وأبا بكر وعمر يمشون امام الجنازة (١).

حدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا القعنبي، قال حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: رأيت رسول الله ﷺ، وأبا بكر وعمر عشون امام الجنازة(١).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الباب نفسه.

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا بكر بن حماد، قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: رأيت النبي عليه وأبا بكر وعمر يشون امام الجنازة(۱).

وأخبرنا محمد بن عبد الملك، قال حدثنا ابن الاعرابي، قال حدثنا سعيد بن نصر، والحسن بن محمد الزعفراني، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: رأيت النبي عليه وأبا بكر وعمر يمشون امام الجنازة(١).

وحدثنا قاسم حدثنا القاسم بن شعبان، حدثنا محمد بن الحسن الجهضمي الخياط، قال حدثنا سفيان بن عيينة، قال الزهري حدثنيه وسمعته من فيه يعيده ويبديه، سمعته مالا أحصيه يقول: حدثني سالم، عن أبيه، قال: رأيت رسول الله عليه وأبا بكر وعمر يمشون المام الجنازة(١).

فهذه رواية ابن عيينة، واما غير ابن عيينة أيضا، فحدثنا خلف بن سعيد، قال حدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا أحمد بن خالد، قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن عمار الموصلي، قال حدثنا يحيى بن اليماني، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، ان النبي عليه مشى امام الجنازة، وأبو بكر وعمر(۱).

حدثنا سعيد بن نصر، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، قال

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الباب نفسه.

حدثني اخي، عن سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عمر كان عبد الله بن عمر كان يشي امام الجنازة. وقال: قد كان رسول الله ﷺ يمشي بين يديها، وأبو بكر، وعمر وعثمان(١).

وحدثنا سعيد، قال: حدثنا قاسم، قال حدثنا إسماعيل، قال حدثنا ابن أبي أويس قال حدثني أخي، عن سليمان بن أبي بلال، عن محمد بن أبي عتيق، وموسى بن عقبة، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر كان يمشي بين يدي الجنازة، قال: وقد كان رسول الله عليه يمشي بين يديها، وأبو بكروعمر وعثمان(۱).

وحدثنا خلف بن قاسم، حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد، حدثنا عبيد الله بن محمد العمري، حدثنا إسماعيل بن أبي اويس، حدثني أخي، عن سليمان بن بلال، عن محمد بن أبي عتيق، وموسى بن عقبة، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، ان عبد الله بن عمر كان يمشي امام الجنازة، وقال قد كان رسول الله عليه يمشي بين يديها، وأبو بكر وعمر وعثمان(۱).

قال أبو عمر: حديث يحيى بن سعيد، وموسى بن عقبة ومحمد ابن أبي عتيق، عن ابن شهاب في هذا الحديث، ظاهره مرسل عن سالم، أو عن ابن شهاب، الا انه يقول عن سالم، ان عبدالله بن عمر، كان يمشي امام الجنازة. قال: وقد كان رسول الله عليه وأبو بكر، وعمر وعثمان، يمشون امامها، فالاغلب الظاهر عندي ان

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الباب نفسه.

[]]]]]]]

سالما يقول ذلك، وابن شهاب - كما قال مالك في حديثه عن ابن شهاب، وقد يحتمل ان يكون قوله: قال- يعني ابن عمر، فيكون مسندا- والله أعلم.

ورواية يونس بن يزيد، وعقيل، لهذا الحديث عن ابن شهاب-هكذا عن سالم. وكذلك رواية ابن جريج، عن زياد بن سعد:

حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد، قال حدثنا ابراهيم بن غالب التمار. قال حدثنا محمد بن الربيع بن سليمان، قال حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم، قال حدثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج، عن زياد بن سعد، انه اخبره ان ابن شهاب قال: حدثني سالم، ان ابن عمر كان يمشي بين يدي الجنازة، وكان رسول الله عليه وأبو بكر وعمر وعثمان يمشون امام الجنازة (۱).

وهذا أيضا يحتمل ان يكون ابن شهاب هو الذي يرسله، ويحتمل ان يكون سالم يرسله، ويحتمل ان يكون مسندا.

ورواه جعفر بن محمد بن خالد الانطاكي، عن حجاج، عن ابن جريج، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال: رأيت النبي ﷺ وأبا بكر وعمر وعثمان يمشون امام الجنازة فاسنده ووصله، كرواية ابن عيينة ومن تابعه(۱).

ورواه جعفر بن عون، عن ابن جريح، عن الزهري ولم يذكر زياد بن سعد، والقول قول حجاج، وهو من أثبت الناس في ابن جريج، ولم يسمعه ابن جريج من ابن شهاب، انما رواه عن زياد بن سعد عنه - كما قال حجاج.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الباب نفسه.

أخبرنا خلف بن القاسم، قال حدثنا الحسن بن رشيق.

وأخبرنا أحمد بن عبد الله ، قال حدثني أبي ، قال حدثنا محمد ابن قاسم ، قالا حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن يونس ، قال حدثنا الحسن بن الصباح البزاز ، قال حدثنا جعفر بن عون ، عن ابن جريج ، عن الزهري ، عن سالم ، قال : رأيت ابن عمر يمشي امام الجنازة ، وذكر ان رسول الله عليه وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يمشون امام الجنازة (١) وهذا أيضا يحتمل ما ذكرنا ، ورواية ابن أخي ابن شهاب لهذا الحديث كرواية ابن عيينة - سواء .

حدثنا سعيد بن نصر، وعبد الوارث بن سفيان، قالا : حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا جعفر بن محمد، قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي، قال أخبرنا ابراهيم بن سعد، قال حدثني ابن أخي ابن شهاب، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، قال : كان رسول الله عليه وأبو بكر وعمر ، يمشون امام الجنازة(١).

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى، قال حدثنا عبد الحميد بن أحمد الوراق، قال حدثنا الخضر بن داود، قال حدثنا أبو بكر الاثرم قال حدثنا سليمان بن داود، واسحاق بن محمد المهدي، قالا حدثنا ابراهيم بن سعد، عن ابن أخي ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر، ان النبي سليما بكر وعمر، كانوا يمشون امام الجنازة(١).

وقد رواه هشام الدستوائي، عن الزهري، فبان بروايته ان رواية يحيى بن سعيد، وموسى بن عقبة، ومحمد بن أبي عتيق، وزياد بن

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في الباب نفسه.

سعد، لهذا الحديث عن ابن شهاب كلها مسندة متصلة عن سالم، عن النبي ﷺ وأبي بكر، وعمر وعثمان ان شاء الله- والله أعلم.

أخبرنا أبوالقاسم خلف بن القاسم، قال حدثنا الحسن بن رشيق.

وأخبرنا أحمد بن عبد الله ، عن أبيه ، عن محمد بن قاسم ، قالا: حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن يونس ، قال حدثنا داود بن رشيد ، قال حدثنا هشام الدستوائي ، عن الزهري ، عن سالم عن ابن عمر انه كان يمشي امام الجنازة ويقول: مشى امامها رسول الله عليه وأبو بكر وعمر وعثمان (۱).

وقد روى وهب الله بن راشد، عن يونس، عن الزهري في هذا - حديثا اخطأ في اسناده ومتنه.

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف، قال أخبرنا يحيى بن مالك، قال حدثنا محمد بن سليمان بن أبي الشريف، قال حدثنا ابراهيم بن إسماعيل الغافقي، قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ابن عبد الحكم، قال حدثنا وهب الله بن راشد أبو زرعة، عن يونس ابن يزيد عن الزهري، عن أنس، عن رسول الله عليه وأبي بكر وعمر كانوا يمشون امام الجنازة وخلفها(٢) وكذلك رواه محمد بن بكر البرساني عن يونس عن الزهري، عن أنس - وهذا خطأ لا شك

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في الباب نفسه.

<sup>(</sup>۲) ت (۳۳۱/۳۳)، جه (۱/٤٧٥/٤٧٥). من طريق محمد بن بكر به، دون قوله: «وخلفها». وقال الترمذي: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هذا حديث خطأ، أخطأ فيه محمد بن بكر إنما يروي هذا الحديث عن يونس، عن الزهري، أن النبي على وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة. قال الزهري: وأخبرني سالم أن أباه كان يمشي أمام الجنازة. قال محمد: هذا أصح.

١١١١١١١ = ١٨٠

فيه، لا أدرى ممن جاء؟ وانما رواية يونس لهذا الحديث عن الزهري ، عن سالم- مرسلا.

وبعضهم يرويه عنه، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، مسندا، والذين يروونه عنه مرسلا اكثر واحفظ.

وأماقوله: وخلفها، فلا يصح في هذا الحديث، وهي لفظة منكرة فيه، لا يقولها احد من رواته.

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا محمد بن وضاح، قال حدثنا ابن أبي السري، قال حدثنا عبدالرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، انه كان عشي امام الجنازة. وان النبي عليه وأبو بكر وعمر، كانوا يمشون امامها(۱). قال ابن أبي السري: وهذا قول الزهري، وان النبي عليه الى آخره، قال: وكذلك يقول ابن جريج، وعقيل ومالك وهو قولهم، الا يونس، وابن عيينة، فإنهما يقولان فيه: رأيت رسول الله

قال أبوعمر: قد ذكرنا من الروايات عن أصحاب ابن شهاب في هذا الباب، ما فيه كفاية، وقد روى الدراوردي عن ابن أخي ابن شهاب هذا الحديث على خلاف ما رواه سليمان بن داود الذي قدمنا ذكر حديثه، والدراوردي أثبت من سليمان هذا ، ورواية الدراوردي توافق رواية مالك ومن تابعه، وتصحح ما قال ابن أبي السري والله أعلم انه مرسل، عن ابن شهاب من قوله كما قال مالك ومن تابعه:

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الباب نفسه.

حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا أبو إسماعيل الترمذي، قال حدثنا ابراهيم بن حمزة، قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي، عن محمد عمه، عن سالم، وابن عمر، انهما كانا يمشيان امام الجنازة. قال: قد كان رسول الله عليه يمشي بين يديها، وأبو بكر وعمر وعثمان، وكذلك السنة في اتباع الجنازة.

حدثنا سعيد بن عثمان، حدثنا أحمد بن دحيم، حدثنا أبو عروبة الحسين بن محمد الحراني، حدثنا محمد بن الحرث البزاز، حدثنا محمد بن سلمة، عن عباس بن الحسن، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: كان رسول الله عليه وأبو بكر وعمر يمشون امام الجنازة(۱).

واختلف الفقهاء في المشي امام الجنازة وخلفها، وفي أي ذلك أفضل ، فقال مالك والليث والشافعي: السنة المشي امام الجنازة وهو الافضل.

وقال الثوري: لا بأس بالمشي خلفها وامامها ، والفضل في ذلك سواء.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: المشي خلفها أفضل و لا بأس عندهم بالمشي امامها، وكذلك قال الاوزاعي: الفضل عندنا المشي خلفها.

قال أبو عمر: روي عن ابن عمر، وأبي هريرة، والحسن بن علي، وابن الزبير، وأبي اسيد الساعدي، وأبي قتادة، وعبيد بن

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الباب نفسه.

عمير، وشريح: انهم كانوا يمشون امام الجنازة. ويأمرون بذلك. وهو قول الفقهاء السبعة المدنيين، وأكثر الحجازيين.

وقال الزهري: المشي خلف الجنازة من خطأ السنة.

وقال أحمد بن حنبل: المشي امامها أفضل، واحتج بتقديم عمر ابن الخطاب الناس في جنازة زينب بنت جحش، وضعف أحمد حديث علي بن أبي طالب انه قال: فضل المشي، خلفها على المشي امامها. كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ(۱).

قال أبو عمر: الحديث ذكره عبد الزراق، عن الثوري، عن عروة ابن الحرث، عن زائدة بن اوس الكندي، عن سعيد بن عبد الرحمن ابن أبزى، عن أبيه، قال: كنت مع علي بن أبي طالب في جنازة وعلي آخذ بيدي، ونحن خلفها، وأبو بكر وعمر يمشيان امامها، فقال: إن فضل الماشي خلفها على الذي يمشي امامها، كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ، وانهما ليعلمان من ذلك ما أعلم. ولكنهما سهلان يسهلان على الناس(١). وبه ياخذ الثوري.

وذكر عبد الرزاق أيضا باسناد فيه لين من حديث الشاميين، عن أبي سعيد الخدري، عن علي بن أبي طالب، معنى حديث ابن أبزى، عن علي حديث فيه طول، وفيه:

<sup>(</sup>۱) عسب الرزاق (٣/ ٤٤٥ / ٢٢٦٣)، حم (١/ ٩٧). ابن ابي شهر في المصنف (٢/ ٢٥٢ / ٢٧٦١)، الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢٨٢ / ٢٧٦١)، هق (٤/ ٢٥). قال الحافظ في الفتح (٣/ ٢٣٦): إسناده حسن، وهو موقوف له حكم الرفع، لكن حكى الأثرم عن أحمد أنه تكلم في إسناده وقال الهيثمي في المجمع (٣/ ٣٤): « رواه أحمد والبزار باختصار ورجال أحمد ثقات».

وقال لي علي: يا أبا سعيد، اذا أنت شهدت جنازة، فقدمها بين يديك، واجعلها نصب عينيك، فإنما هي موعظة وتذكرة وعبرة، وذلك تمام الحديث.

أخبرنا محمد بن عبد الملك، قال حدثنا ابن الاعرابي، قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، وسعدان بن نصر، قالا حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن المنكدر، عن ربيعة بن عبدالله بن هرير، انه رأى عمر بن الخطاب يقدم الناس امام جنازة زينب بنت جحش.

وقال الطبري: إن كان المشيع لها راكبا، مشى خلفها، وإن كان ماشيا، فحيث شاء.

وروى المغيرة بن شعبة ان رسول الله ﷺ قال الراكب يسير خلف الجنازة، والماشي خلفها وامامها، وعن يمينها وعن يسارها، وحيث شاء- اذا كان قريبا منها، والطفل يصلى عليه(١).

أخبرنا عبد الله بن محمد، حدثنا محمد بن بكر ، حدثنا أبو داود، حدثنا وهب بن بقية، حدثنا خالد، عن يونس، عن زياد بن جبير، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة، قال: وأحسب ان أهل زياد اخبروني انه رفعه الى النبي عَلَيْكُ قال: الراكب يسير خلف الجنازة، والماشي يمشي خلفها وامامها، وعن يمينها وعن يسارها - قريبا منها، والسقط يصلى عليه. ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة (۱).

<sup>(</sup>۱) حم (٤/ ٢٤٧)، د (٣/ ٥٦٣/٥)، ت (٣/ ٣٥٠/ ١٠٣١) وقال: حسن صحيح. ن (٤/ ٣٥٧/ ١٩٤١)، جـه (١/ ٤٧٥/ ١٤٨١)، ابن أبي شـيـبـة (٢/ ٤٧٩/ ١١٢٥٣)، ك (١/ ٣٥٥) وقال: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي.

وحدثنا سعيد وعبد الوارث قالا حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا ابن وضاح، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن سعيد بن عبد الله ، عن زياد بن جبير، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة، قال: قال رسول الله عليه الراكب خلف الجنازة والماشي عشى منها حيث شاء(١).

قال أبو عمر: لم يخرج أبو داود في هذا الباب الاحديث ابن عينة وحده عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، على ما ذكرناه في هذا الكتاب، وخرج حديث المغيرة للمخالف لا غير.

وقد أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى، قال حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان، قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال حدثني أبي، قال: قرئ على سفيان، قال: سمعت يحيى الجابر، عن أبي ماجد الحنفي، قال سمعت عبد الله – يعني ابن مسعود يقول: سألنا رسول الله علي عن السير بالجنازة، فقال: الجنازة متبوعة وليست بتابعة، وكان سفيان يقول فيه احيانا: وليس منا من تقدمها(٢).

قال أبو عمر: اسناد هذا الحديث ليس بالقوي، لان أبا ماجد ويحيى الجابر ضعيفان، وحدثناه عبد الله، حدثنا ابن حمدان، حدثنا عبد الله بن أحمد، حدثنا أبي، حدثنا أبو كامل، حدثنا زهير، حدثنا يحيى بن الحارث أبو الحارث التيمي، ان ماجد رجلا من بني حنيفة - قال: قال ابن مسعود: سألنا نبينا عليه الصلاة والسلام - عن السير بالجنازة، فقال: السير ما دون الخبب، فإن يكن خيرا تعجل

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الباب قبله.

اليه، وان يكن غير ذلك، فبعدا لاهل النار، الجنازة متبوعة، ولا تتبع، ليس منا من تقدمها(١).

وحدثنا سعيد بن نصر، وعبد الوارث بن سفيان، قالا حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا الحميدي، قال حدثنا سفيان، قال حدثني يحيى الجابر، انه سمع أبا ماجد الحنفي يحدث عن عبد الله بن مسعود، قال: سألنا نبينا عليه عن السير بالجنازة، فقال ما دون الخبب، الجنازة متبوعة وليست بتابعة، وليس منا من تقدمها(۱).

قـال سفـيـان: وهذه الكلمـة: ليس منا من تقـدمهـا- لا أدرى أمـرفوعـة؟ أو قول عـبد الله؟ رواه أبو عـوانة، عن يحيى الجـابر- باسناده مثله. وقال فيه: ليس معها من تقدمها- مرفوعا.

وقد روي في هذا الباب حديث هو عندهم منكر من حديث جريج بن معاوية أخي زهير بن معاوية، عن كنانة مولى صفية، عن أبي هريرة ، ان النبي ﷺ قال: امشوا خلف الجنازة(١).

فهذا ما جاء من الآثار المرفوعة في هذا الباب، واما الصحابة والتابعون، فروي عن أنس بن مالك ومعاوية بن قرة وسعيد بن جبير، انهم كانوا يمشون خلفها.

وقد روي عن نافع، عن ابن عمر، قلت: كيف المشي في الجنازة؟ فقال: اما تراني امشي خلفها؟ وهذا · - عندي- لا يثبت عنه- والله أعلم. والصحيح ما رواه ابن شهاب عن سالم، على ما ذكرناه في هذا الباب - وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الباب نفسه.

وروى أشهب عن مالك، انه سأله عن قول ابن شهاب: المشي خلف الجنازة من خطأ السنة، أذلك على الرجال والنساء؟ فقال: إنما ذلك للرجال، وكره ان يتقدم النساء امام النعش وامام الرجال.

وقال الاثرم: ذكرت لابي عبد الله الحديث الذي روي عن علي انه مشى خلف الجنازة - وأبو بكر، وعمر امامها، وقال: إنهما ليعلمان ان المشي خلفها أفضل (١) - فتكلم في اسناده وقال: ذلك عن زائدة بن خراش ، قلت له: لانه مجهول؟ فقال: نعم، لانه ليس بمعروف.

قال أبو عمر: زائدة بن خراش هذا هو كوفي، من المشايخ الذين لم يرو عنهم غير أبي اسحاق، وليس الحديث الذي ذكر لزائدة بن خراش، وإنما هو لزائدة بن أوس- فالله أعلم ممن جاء الوهم في ذلك.

وذكر أبو بكر الاثرم بالاسانيد الحسان - عن عثمان بن عفان، وطلحة، والزبير، وابن عباس، وأبي هريرة، وأبي اسيد، وأبي قتادة، وعبيد بن عمير، وشريح، والاسود بن يزيد، والقاسم، وعروة وسعيد بن جبير، والسائب بن يزيد، وسليمان بن يسار، وسعيد بن المسيب وبسر بن سعد، وعطاء بن يسار، وابن شهاب، وربيعة وأبي الزناد، كلهم يمشون امام الجنازة.

قال أبو بكر: وحدثنا علي بن أحمد، قال حدثنا عبد الله بن وهب، قال أخبرني يحيى بن أبوب، عن يعقوب بن ابراهيم، عن

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الباب نفسه.

محمد بن المنكدر، قال: ما رأيت احدا ممن أدركت من أصحاب النبي ﷺ الا وهم يمشون امام الجنازة، حتى إن بضعهم لينادي بعضا ليرجعوا اليهم.

قال: وحدثنا سعيد بن منصور، قال حدثنا ابن المبارك، قال حدثنا موسى الجهني، قال سألت عبد الرحمن بن أبي ليلى عن المشي بين يدي الجنازة، فقال: كنا نمشي بين يدي الجنازة مع أصحاب رسول الله عَلَيْ لا يرون بذلك بأسا.

قال: وحدثنا سعيد، حدثنا هشيم، عن مغيرة، قال ابراهيم لابي وائل، وانا أسمع: اكان أصحابك يمشون امام الجنازة؟ قال: نعم.

قال: وحدثنا سعيد، قال: وحدثنا أبو الاحوص، عن عمران بن مسلم، عن سويد بن غفلة قال: إن الملائكة لتمشي امام الجنازة.

وذكر عبد الرزاق، عن أبي جعفر الرازي، عن حميد الطويل، قال: سمعت العيزار يسأل انس بن مالك عن المشي امام الجنازة، فقال أنس: إنما أنت مشيع، فامش ان شئت امامها، وإن شئت خلفها، وإن شئت عن يسارها(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق: (٣/ ٤٤٥/ ٢٢٦١).

### مستريح ومستراح منه

[33] مالك، عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي، عن معبد بن كعب بن مالك، عن أبي قتادة بن ربعي انه كان يحدث: ان رسول الله على مرعليه بجنازة فقال: مستريح ومستراح منه، فقالوا: يا رسول الله، ما المستريح وما المستراح منه؟ قال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا، واذاها الى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب(۱).

قال أبو عمر: هكذا هو في جميع الموطآت بهذا الاسناد، ولا خلاف فيه عن مالك، وأخطأ فيه على مالك سويد بن سعيد، فرواه عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن معبد بن كعب، عن أبيه، وليس بشيء ورواه وهب بن كيسان، عن محمد بن عمرو بن مليح الديلي قال: كنا في جنازة رجل من جهينة، ومعنا معبد بن كعب السلمي، قال معبد بن كعب: سمعت ابا قتادة يقول: مر على النبي السلمي، قال معبد بن كعب: سواء الى آخره، وذكره ابن أبي شيبة، عن عبيد الله بن موسى، عن ابراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، عن وهب بن كيسان، ورواه محمد بن اسحاق، عن معبد بن حين وهب بن أصبغ، قال: حدثنا محمد بن وضاح، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا محمد بن وضاح، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا دين معاوية، عن محمد بن اسحاق، عن معبد بن أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا يزيد بن معاوية، عن محمد بن اسحاق، عن معبد بن عن معبد بن عالى عن معبد بن معمد،

<sup>(</sup>۱) حم: (٥/ ٢٩٦ و ٢٠٣)، خ (۱۱/ -٤٤/ ٢١٥٢)، م (٢/ ٢٥٦/ -٩٥)، ن (٤/ -٣٥ - ٢٥٦/ ٢٩٩)، حب: (الإحسان: ٧/ ٢٨٢/ ٢١٠٣)،

قال: حدثنا عبد الله بن مسرور، قال: حدثنا عيسى بن مسكين، قال: حدثنا محمد بن سنجر، قال: حدثنا أحمد بن خالد الوهبي، قال: حدثنا محمد بن اسحاق، عن معبد بن كعب بن مالك، عن أبي قتادة الانصاري، قال: بينا نحن مع رسول الله ﷺ، جلوسا أتاه آت فقال: يا رسول الله: مات فلان بن فلان، فقال: عبد الله دعي فاجاب، مستريح ومستراح منه، فقلنا يا رسول الله مستريح مماذا؟ قال: عبد الله الرجل المؤمن استراح من الدنيا ونصبها وهمومها واحزانها، وافضى الى رحمة الله. قلنا: ومستراح منه ماذا؟ قال: الرجل السوء، في حديث ابن أبي شيبة قال: عبد الله الرجل السوء يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب.

وهذا حديث ليس فيه معنى يشكل ، والحمد لله.

## القيام للجنازة والجلوس

[20] مالك، عن يحيى بن سعيد، عن واقد بن سعد بن معاذ، عن نافع، عن جبير بن مطعم، عن مسعود بن الحكم، عن علي بن أبي طالب- ان رسول الله على كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد (١١).

هكذا قال يحيى عن مالك: واقد بن سعد بن معاذ، وتابعه على ذلك أبو مصعب وغيره وسائر الرواة عن مالك يقولون عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ وهوالصواب ان شاء الله، وكذلك قال بن عيينة، وزهير بن معاوية، وهو واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس الاشهلي الانصاري، يكنى أبا عبد الله، مدني ثقة، كناه خليفة بن خياط، وذكره الحسن بن عثمان في بني عبد الاشهل، وقال: كانت وفاته سنة عشرين ومائة، وكان محمد بن عمرو بن علقمة يقول فيه: واقد بن عمر بن سعد بن معاذ يهم فيه.

روى يزيد بن هارون، عن محمد بن عمرو، عن واقد بن عمر ابن سعد بن معاذ، قال: دخلت على أنس بن مالك وكان واقد من أعظم الناس وأ طولهم - فقال لي: من أنت؟ فقلت: واقد بن عمر بن سعد بن معاذ، قال: إنك بسعد لشبيه، ثم بكى فأكثر البكاء وقال: يرحم الله سعدا، كان من أعظم الناس وأطولهم.

وقد مضى ذكر نافع بن جبير بن مطعم في باب ابن شهاب، واما

<sup>(</sup>۱) حم: (۱/ ۸۲ و ۸۳)، م (۲/ ۱۶۶/ ۱۶۹)، ت (۳/ ۱۶۳/ ۱۰۶)، ن (٤/ ۱۸۳/ ۱۹۹۸)، د (۳/ ۲۰/ ۱۷۰۰)، جه (۱/ ۹۶۹/ ۱۹۶۶)، هني: (٤/ ۲۷).

مسعود بن الحكم، فرجل من بني زريق من الانصار كبير جليل، ولد على عهد رسول الله ﷺ وهو مسعود بن الحكم بن الربيع بن عامر بن زريق، وكان له بالمدينة قدر وجلالة وهيئة، وقد ذكرناه في كتاب الصحابة.

### قال أبو عمر:

حديث مالك في هذا الباب يدل على ان القيام للجنائز اذا مرت بالانسان وقيامه اذا شيعها وشهدها حتى تدفن منسوخ، وذلك ان الامر اولا كان ان لا يجلس مشيع الجنازة حتى توضع في اللحد و في الارض، وان من مرت به الجنازة قام، ثم نسخ ذلك بالتخفيف والحمد لله.

وروى ابن عيينة، ومعمر عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عامر بن ربيعة، قال: قال رسول الله ﷺ : اذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم أو توضع (١٠).

حدثناه سعيد بن نصر، وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم ابن أصبغ، قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي، قال حدثنا الخميدي، قال حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عامر بن ربيعة، عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره(١).

قال الحميدي: وهذا منسوخ.

وذكر عبد الرزاق، عن معمر باسناده مثله، وروى أيوب، عن نافع عن ابن عمر، عن عامر بن ربيعة عن النبي ﷺ مثله(١).

<sup>(</sup>۱) خ (۳/ ۲۲۹/۸۰۳۱)، م (۲/ ۲۰۵۲/۸۰۹)، ت (۳/ ۲۳۰/۲۶۰۱)، ن (٤/ ۲۶۵ / ۲۹۱۱)، جه (۱/ ۲۶۱ / ۲۶۵).

وروى يحيى بن ابي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع(١).

وروى ربيعة بن سيف عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبدالله ابن عمرو بن العاصي قال: سأل رجل رسول الله عليه فقال: يا رسول الله، تمر بنا جنازة الكافر افنقوم لها؟ قال: نعم قوموا لها، فإنكم انما تقومون اعظاما للذي يقبض النفوس(٢).

وروى في القيام للجنائز أبو موسى وجابر ويزيد وزيد ابنا ثابت وقيس بن سعد، وسهل بن حنيف- كلهم عن النبي ﷺ.

وروى الاوزاعي عن عبيد الله بن مقسم قال حدثني جابر بن عبد الله قال: كنا مع النبي ﷺ اذ مرت جنازة فقام لها، فلما ذهبت فاذا بها جنازة يهودي، فقلنا يا رسول الله، إنها جنازة يهودي فقال: إن الموت فزع فاذا رأيتم الجنازة فقوموا(٣).

وروى الثوري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ اذا شيعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع في الارض(٤).

<sup>(</sup>۱)  $\pm$  ( $\pi$ /  $\pi$ 7/  $\pi$ 7/),  $\pi$  ( $\pi$ /  $\pi$ 7/  $\pi$ 9),  $\pi$  ( $\pi$ /  $\pi$ 7/  $\pi$ 7/  $\pi$ 7).

<sup>(</sup>٢) حم (٢/٨٢)، ك (١/ ٣٥٧) وقال: صحيح الإسناد ووافـقه الذهبي. هق (٢٧/٤). وقال الهيثمي في المجمع (٣/ ٣٠): رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير ورجال أحمد ثقات.

<sup>(</sup>٣) خ (٣/ ١٣٢/ ١١٣١)، م (١/ ١٦٠/ ١٦٠)، د (٣/ ١١٥/ ١٧١٣)، ن (١٤٧ ١٩٢١).

<sup>(</sup>٤) ك: (١/ ٣٥٦) وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبــي لكن بلفظ (كان رسول الله ﷺ إذا كان مع الجنازة لم يجلس حتى يرفع أو يوضع

ورواه أبو معاوية عن سهيل بإسناده مثله، الا انه قال: حتى توضع في اللحد.

ورواه زهير بن معاوية عن سهيل عن أبيه عن أبي سعيد الخدري<sup>(۱)</sup>، وقول الشوري أشبه واولى ان شاء الله، فهذه الآثار · - وهي صحاح ثابتة - توجب القيام للجنازة على ما ذكرنا، وقد جاءت آثار ناسخة لذلك:

روى جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت قال: كان رسول الله عَلَيْهِ يقوم في الجنازة حتى توضع في اللحد، فمر حبر من احبار اليهود فقال: هكذا نفعل، فجلس النبي عَلَيْهُ وقال: اجلسوا وخالفوهم(٢). ذكره أبو داود بإسناده.

وروى الثوري عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أبي معمر عن علي بن أبي طالب ان النبي عليه كان يتشبه بأهل الكتاب فيما لم ينزل فيه وحي، وكان يقوم للجنازة، فلما نهي انتهى (٣). ورواه ابن عينة عن ليث عن مجاهد عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة الازدي قال: كانوا عند علي بن أبي طالب، فمرت بهم جنازة فقاموا لها، فقال علي: ما هذا؟ فقالوا: امر أبي موسى الاشعري فقال: إنما قام رسول الله علي مرة واحدة ثم لم يعد (٣).

<sup>(</sup>۱) خ: (۳/ ۲۳۰/ ۱۳۱۰)، م: (۲/ ۲۲۰/۹۰۹) من حدیث أبي سعید الخدري.

<sup>(</sup>٢) د (٣/ ٢٠/ ٣١٧٦)، ت (٣/ ٣٤٠ / ٢٠)، جه (١/ ٩٣/ ١٥٤٥). وقال الترمذي: هذا حديث غريب وبشر بن رافع ليس بالقوي في الحديث. وقال الحافظ في التلخيص: (٢/ ١١٤): إسناد ضعيف.

<sup>(</sup>٣) حم: (١٤١/١) - ١٤٢)، أبو داود الطيالسي (ص: ٢٣ رقم: ١٦٢) وفيه ليث بن أبي سليم قال في التقريب: صدوق اختلط جدا ولم تيميز حديثه فترك وهو عند: ن: (١٩٢٢/٣٤٨/٤) بإسناد آخر صحيح وانظر حديث الباب.

واختلف العلماء في هذا الباب، فممن روي عنه انه قال بالاحاديث التي زعمنا انها منسوخة واستعملها ولم يرها منسوخة، وقالوا: لا يجلس من اتبع الجنازة حتى توضع من أعناق الرجال: الحسن بن علي، وأبو هريرة، والمسور بن مخرمة، وابن عمر، وابن الزبير، وأبو سعيد الخدري، وأبو موسى الاشعري، والنخعي، والشعبي، وابن سيرين، وذهب الى ذلك الاوزاعي وأحمد واسحاق وبه قال محمد بن الحسن، وحجتهم قوله عليه الذا شيعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع(۱).

وروي عن أبي مسعود البدري، وأبي سعيد الخدري، وقيس بن سعد، وسهل بن حنيف، وسالم- انهم كانوا يقومون للجنازة اذا مرت بهم، وقال أحمد واسحاق: من قام لها لم أعبه، ومن قعد فغير آثم، وحجة هؤلاء قوله: اذا رأيتم الجنازة فقوموا، فإن الموت فزع(١).

وروى علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس ان القيام في الجنازة كان قبل الامر بالجلوس، فبان بذلك انهما علما الناسخ في ذلك من المنسوخ، وليس على من لم يقف على ذلك نقيصة في تماديه على ما علم، وهو الواجب عليه حتى يعلم ان ذلك قد رفع حكمه ونسخ.

وقد زعم بعض العلماء ان علم الناسخ من المنسوخ في الحديث اشد تعذرا من علم ناسخ القرآن ومنسوخه، ولذلك قال ابن شهاب – الله أعلم – أعيا الفقهاء ان يعرفوا ناسخ حديث رسول الله ﷺ من منسوخه.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في الباب نفسه.

قــال أبو عمــر: لان ذلك لا يصح الا بعلم الآخــر من الاول في غير باب الاباحة، وذلك إنما يوقف عليه بنص أو تاريخ.

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الورث بن سفيان، قالا حدثنا قاسم ابن أصبغ، قال حدثنا إسماعيل بن اسحاق، قال حدثنا سليمان بن حرب، قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد ان جنازة مرت بعبد الله بن عمر والحسن بن علي، فقعد ابن عباس وقام الحسن، فقال الحسن: أليس قد قام رسول الله على الله عباس: بلى وجلس بعد(۱).

#### قال أبو عمر:

الصواب في هذا الباب المصير الى ما قال علي وابن عباس، فقد حفظا الوجهين جميعا، وعرفا الناس ان الجلوس كان من رسول الله وعلى القيام فوجب امتثال ذلك من سنته، والآخر منها ناسخ. وهو امر واضح، والى هذا ذهب سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير، ومالك والشافعى، وقال الشافعى: القيام لها منسوخ.

وذكر عبد الرزاق، عن معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه- انه كان يعيب من قام للجنازة، وينكر ذلك عليه.

حدثنا سعيد بن نصر، وعبد الوارث بن سفيان، قالا حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا محمد بن إسماعيل وأحمد بن زهير، قالا حدثنا الحميدي، قال حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد الانصاري، عن واقد بن عمرو، عن نافع بن جبير، عن مسعود بن الحكم، عن

<sup>(</sup>١) ن (٤/ ٣٤٨/ ١٩٢٣)، وقال الشوكاني في النيل (٤/ ٧٧): رجال إسناده ثقات.

<sup>[ 97</sup> — |||||||

علي بن أبي طالب، قال: إن رسول الله ﷺ قام مرة واحدة، ثم لم يعد(١).

حدثنا عبد الوارث، حدثنا قاسم حدثنا أحمد بن زهير، حدثنا مالك بن إسماعيل ، حدثنا زهير حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري، قال بن إسماعيل ، عمرو بن سعد بن معاذ، قال: بينما انا واقف انتظر جنازة توضع، فلما وضعت جلست الى نافع بن جبير بن مطعم، فقال لي نافع: كأنك نظرت هذه الجنازة ان توضع؟ قلت اجل، قال نافع، حدثني مسعود بن الحكم الانصاري انه سمع علي ابن أبي طالب يقول: إن رسول الله علي قام ثم قعد(٢).

قال أبو عمر:

اتفق مالك وابن عيينة وزهير على واقد بن عمرو، فدل ذلك على ان قول محمد بن عمرو: واقد بن عمر- خطأ، هذا ان صح عن محمد بن عمرو. وأما رواية يحيى وقوله: واقد بن سعد- فجائز ان ينسب المرء الى جده، والذي عند جمهور الرواة للموطأ: واقد بن عمرو بن سعد، وقد روى هذا الحديث عن مسعود بن الحكم ابنه قيس بن مسعود.

ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني موسى بن عقبة عن قيس بن مسعود عن أبيه انه شهد جنازة مع علي بن أبي طالب بالكوفة، فرأى الناس قياما ينتظرون الجنازة ان توضع، فأشار اليهم ان اجلسوا، فإن رسول الله ﷺ قد جلس بعد ما كان يقوم (٣).

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في حديث الباب.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في حديث الباب.

<sup>(</sup>٣) هـق: (٢٨/٤) وقيس هذا مجهول كما في التقريب.

ورواه أيضا عن مسعود بن الحكم محمد بن المنكدر: حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى المقرئ، حدثنا عبيد الله بن محمد بن حبابة ببغداد، حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، قال حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا وكيع، قال البغوي: وحدثنا خلاد، أخبرنا النضر بن شميل، قال البغوي: وحدثنا يعقوب بن ابراهيم، حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال البغوي: وحدثنا علي بن مسلم، حدثنا أبو داود، قال البغوي: وحدثنا عباس، حدثنا قراد قالوا كلهم: حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر، عن مسعود بن الحكم، عن علي بن أبي طالب، قال: قام رسول الله عليه المجنازة فقمنا، ثم جلس فجلسنا(۱). وهذا لفظ حديث وكيع.

واختلف أيضا في القائم على القبر بعد ان توضع الجنازة في اللحد، فكره ذلك قوم وعمل به آخرون: ذكر مالك عن أبي بكر ابن عثمان بن سهل بن حنيف، انه يسمع أبا امامة بن سهل بن حنيف، يقول كنا نشهد الجنائز، فما يجلس آخر الناس حتى يؤذنوا. وهذا عندي لم يدخل في المنسوخ، لان النسخ إنما جاء في القيام للجنازة عند رؤيتها شيعت حتى توضع. وقد كان من أهل العلم جماعة يذهبون الى نسخ القيام على القبر وغيره في الجنائز وأظنهم ذهبوا الى أن القيام كله في الجنائز منسوخ لقول علي: كان رسول الله على أله الرجل على القبر حتى يوضع الميت في اللحد بدعة، وقد جاء عن على وهو روى حديث النسخ ما يدل على القيام على القيام على القبار على النسخ ما يدل على القيام على القيام على القيام على النسخ ما يدل على القيام على اللحد لم يدخل في النسخ.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في حديث الباب.

حدثنا سعيد بن نصر، حدثنا ابن أبي دليم، حدثنا ابن وضاح، حدثنا أبو مروان عبد الملك بن حبيب المصيصي، حدثنا ابن المبارك عن قيس بن مسلم، عن عمر بن سعد ان عليا قام على قبر ابن المكفف، فقيل له: الا تجلس يا أمير المؤمنين؟ فقال: قليل لاخينا قيامنا على قبره، قال ابن وضاح: وحدثنا يزيد بن موهب عن يحيى ابن زكرياء بن أبي زائدة، عن مالك بن مغول عن عمير بن سعد عن علي مثله، قال ابن وضاح: وحدثنا موسى، حدثنا وكيع عن سفيان ، عن قيس، عن عمير بن سعد، عن علي، قال: ليل سفيان ، عن قيس، عن عمير بن سعد، عن علي، قال: ليل احدكم القيام على قبر أخيه حتى يدفنه.

قال: وحدثنا ابراهيم بن طيفور، حدثنا علي بن الحسن بن شقيق، حدثنا الحسين، بن واقد، عن فرقد السجي عن سعيد بن جبير، قال: رأيت ابن عمر قام على قبر قائما حين وضع في القبر وقال: يستحب اذا انس من الرجل الخير ان يفعل به ذلك.

قال: وحدثنا يوسف بن عدي عن أبي المليح، عن ميمون بن مهران، انه وقف على قبر، فقيل له: اواجب هذا؟ قال: لا ولكن هؤلاء أهل بيت، هذا لهم مني قليل.

وقد روي في هذا المعنى حديث حسن مرفوع: حدثنا سعيد بن نصر، حدثنا ابن أبي دليم، حدثنا ابن وضاح، حدثنا أبو خيثمة مصعب بن سعد، حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن اسحاق، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبيد الله، عن ابن عباس ان رسول

<sup>(</sup>۱) د (۳/ ۰۵۰/۳۲۱)، ك (۱/ ۳۷۰) وقال: صحيح ووافقه الذهبي. هق (۶/ ۵۰)، وقال النووي (۵/ ۹۲): إسناده جيد.

11111111111

الله ﷺ قام على قبر حتى دفن.

وذكر يعقوب بن شيبة، قال حدثنا اسحاق ابن ادريس الاسواري، واسحاق بن أبي اسرائيل، قالا حدثنا هشام بن يوسف الصنعاني عن عبد الله بن بحير -وأثنى عليه خيرا- انه سمع هانئا مولى عثمان بن عفان يذكر عن عثمان، قال: كان رسول الله عليه أذا فرغ من دفن الرجل، وقف عليه فقال: استغفروا لاخيكم واسألوا له التثبت فإنه الآن يسأل(۱).

وبهذا الاسناد عن هانئ مولى عشمان قال: كان عشمان اذا وقف على قبر، بكى حتى تبتل لحيته، قيل له: تذكر الجنة والنار ولا تبكي، وتبكي من هذا، قال: فإن رسول الله عَلَيْكُ قال: إن القبر اول منازل الآخرة، فإن نجا منه، فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه، فما بعده أشد منه. وقال: قال رسول الله عَلَيْكُ : ما رأيت منظرا الا والقبر أفظع منه (۱) وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>۱) حم (۱/ ٦٣ - ٦٤)، ت (٤/ ٤٧٩ - ٢٣٠٨/٤٨) وقال: حسن غريب لا نعرف إلا من حديث هشام بن يوسف. جه (٢/ ١٤٢٦/١٤٢٦)، هق (٥٦/٤)، ك (١/ ٣٧١) قال الذهبي في التلخيص: ابن بحير ليس بالعمدة ومنهم من يقويه وهاني، روى عنه جماعة ولا ذكر له في الكتب الستة.

# ما جا، ني صفة الصلاة على النبي ﷺ

[٤٦] مالك، انه بلغه ان رسول الله عليه توفي يوم الاثنين ودفن يوم الشلاثاء وصلى الناس عليه افذاذا لا يؤمهم احد، فقال ناس: يدفن عند المنبر، وقال آخرون: يدفن بالبقيع، فجاء أبو بكر فقال: سمعت رسول الله عليه يقول: ما دفن نبي قط الا في مكانه الذي توفي فيه، فحفر له فيه، فلما كان عند غسله ارادوا نزع قميصه، فسمعوا صوتا يقول: لا تنزعوا القميص، فلم ينزع القميص، وغسل وهو عليه عليه.

قال أبو عمر:

هذا الحديث لا أعلمه يروى على هذا النسق بوجه من الوجوه غير بلاغ مالك هذا، ولكنه صحيح من وجوه مختلفة، واحاديث شتى جمعها مالك- والله أعلم.

فأما وفاته يوم الاثنين، فقرأت على أبي القاسم خلف بن القاسم ابن سهل ان أبا بكر محمد بن أحمد بن المسور حدثهم، قال حدثنا يحيى بن أبو القاسم عبد الرحمن بن معاوية العتبي، قال حدثنا يحيى بن بكير، قال حدثني الليث بن سعد، عن عقيل، عن ابن شهاب، قال: أخبرني أنس بن مالك ان المسلمين بيناهم في صلاة الفجر من يوم الاثنين - وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بهم لم يفجئهم الا رسول الله على قد كشف حجرة عائشة، فنظر اليهم - وهم صفوف في الصلاة، فتبسم يضحك، فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف - يظن ان رسول الله على الصلاة، قال الصلاة، قال في الصلاة، قال المحمون الله على الصلاة، قال المحمون ان يفتدنوا في صلاتهم فرحا برسول الله على فأشار اليهم رسول الله على المحمون ان يفتدنوا في صلاتهم فرحا برسول الله على فأشار اليهم رسول الله على المحرة المحمون ان يفتدنوا في صلاتهم فرحا برسول الله على فأشار اليهم رسول الله على المحرة الم

وأرخى الستر، قال أنس بن مالك: فتوفي رسول الله ﷺ في ذلك اليوم(١).

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا أحمد بن أيوب، قال حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب، قال حدثنا ابراهيم بن سعد، قال أخبرنا ابن اسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن الزهري، عن أنس، قال: لما كان يوم الاثنين الذي قبض فيه رسول الله ﷺ وذكر الحديث(۱).

وحدثنا عبد الوارث، قال حدثنا قاسم، قال حدثنا أحسد بن الهير، قال حدثنا موسى بن إسماعيل، قال حدثنا حماد بن سلمة، قال حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة – ان أبا بكر قال لعائشة: أي يوم توفي فيه رسول الله ﷺ قالت: يوم الاثنين(٢). وهذا لا خلاف بين العلماء فيه، وقالت عائشة: توفي بين سحري ونحري وفي يومي ودولتي لم أظلم فيه احدا(٢) – ذكره ابن اسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عن عائشة بالاسناد المتقدم عن ابن اسحاق، وأما دفنه يوم الثلاثاء فمختلف فيه، فمن أهل العلم بالسير من يصحح ذلك على ما قال مالك، ومنهم من يقول: دفن ليلة الاربعاء، وقد جاء الوجهان في احاديث بأسانيد صحيحة:

<sup>(</sup>۱) حم: (۳/ ۱۹۱)، خ: (۳/ ۱۰۰/ ۱۲۰۱)، م: (۱/ ۱۲۱۵/ ۱۹۹۱)، حب: (الاحسان: ۲۵/ ۷۸۷ – ۸۸۵/ ۲۲۲)

<sup>(</sup>۲) حم (۱۱۸/۱)، خ (۴/ ۲۲۲/۱۳۸۷)، هنی: الدلائل (۷/ ۲۳۳).

<sup>(</sup>٣) رواه من طريق ابن اسحاق بهذا الإسناد: حم (٦/ ٢٧٤). وقال الهيشمي في المجمع (٣/ ٢٧٤): وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح. وأصله في: خ (٨/ ١٨٢/ ٤٤٤٩) من طريق هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة.

حدثنا عبد الوارث، قال حدثنا قاسم، قال حدثنا أحمد بن زهير، قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن شريك بن أبي نمر، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن – ان رسول الله ﷺ دفن يوم الثلاثاء.

وحدثنا عبد الوارث، قال حدثنا قاسم، قال حدثنا أحمد بن زهير، قال حدثنا ابراهيم بن المنذر، حدثنا محمد بن فليح، عن موسى بن عقبة، عن ابن شهاب، قال: توفي رسول الله على صدر عائشة حين زاغت الشمس، فشغل الناس عن دفنه بشأن الانصار، فلم يدفن حتى كانت العتمة، ولم يله الا أقاربه، ولم يصل الناس عليه إلا عصبا بعضهم قبل بعض.

وحدثنا عبد الوارث، قال حدثنا قاسم، قال حدثنا أحمد بن زهير، قال حدثنا أبراهيم بن زهير، قال حدثنا أبراهيم بن سعد، عن محمد بن اسحاق، قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن امرأته فاطمة ابنة محمد بن عمارة، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة قالت: ما علمنا بدفن رسول الله عليه حتى سمعنا صوت المساحي من جوف الليل ليلة الاربعاء(۱). قال ابن اسحاق: وحدثتني فاطمة بنت محمد بن عمارة بهذا الحديث.

وحدثنا عبد الوارث، قال حدثنا قاسم، قال حدثنا أحمد بن زهير، قال حدثنا أبي، قال حدثنا عبدة بن سليمان، عن محمد بن

<sup>(</sup>۱) أخرجـه ابن إسحــاق كمــا في سيــرة ابن هشام (۲/ ۱۰۷۸ – ۱۰۷۹)، ومن طريقــه: حم: (۲/ ۲۰ و ۲۷۶)، ورواه ابن سعد في الطبقات: (۲/ ۳۰۵).

اسحاق، عن فاطمة بنت محمد بن عمارة، عن عمرة، عن عائشة فذكره (١).

وأما صلاة الناس عليه أفذاذا، فمجتمع عليه عند أهل السير وجماعة أهل النقل لا يختلفون فيه، وقد ذكرناه عن ابن شهاب أيضا في هذا الباب، وهو محفوظ في حديث سالم بن عبيد الاشجعي صاحب رســول الله ﷺ وهو الحديث الطويل في مرضــه ووفاته ﷺ أخبرناه عبدالوارث بن سفيان، حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا محمد بن العباس الكابلي، قال حدثنا عاصم بن على، قال حدثنا اسحاق بن يوسف الازرق، عن سلمة بن نبيط، عن نعيم بن أبي هند، عن نبيط بن شريط - وكان قد أدرك النبي عَلَيْ عن سالم ابن عبيد وكان من أهل الصفة فذكر الحديث؛ قال فيه: فلما توفي رسول الله ﷺ كانوا قوما أميين ولم يكن فيهم نبي قبله، قال عمر: لا يتكلمن بموته احد الا ضربته بسيفي هذا، فقالوا لي: اذهب الى صاحب رسول الله ﷺ فادعه يعني أبا بكر، قال: فـذهبت أمشي فوجدته في المسجد، فأجهشت، فقال لي: لعل رسول الله عَلَيْكِاللهِ توفى، فقلت: إن عمر قال: لا يتكلمن بموته احد الا ضربته بسيفى هذا، قال: فاخذ بساعدي ثم أقبل يمشي حتى دخل بيته، فأكب على رسول الله ﷺ حتى كاد وجهه يمس وجه رسول الله ﷺ حتى استبان له أنه قد توفي، فقال: ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ۞ ۗ [الزمر: (٣٠]، قالوا: يا صاحب رسول الله، توفى رسول الله عَلَيْ قال: نعم، قال: قالوا: يا صاحب رسول الله، هل يصلي على الانبياء؟

<sup>(</sup>١) انظر ما قبله.

° · ٤ — ||||||||

قال: يجيء قوم فيكبرون ويدعون، ويجيء آخرون حتى يفرغ الناس، قال: فعرفوا انه كما قال، ثم قال: قالوا: يا صاحب رسول الله، هل يدفن رسول الله ﷺ؟ قال: نعم، قالوا: أين؟ قال: حيث قبض الله روحه، فإنه لم يقبضه الا في مكان طيب، قال فعرفوا انه كما قال، ثم قال: عندكم صاحبكم، ثم خرج فاجتمع اليه المهاجرون وذكر تمام الحديث(۱).

ورواه مسدد بن مسرهد، قال حدثنا عبد الله بن داود، قال حدثنا سلمة بن نبيط، عن نعيم بن أبي هند، عن نبيط بن شريط، عن سالم بن عبيد، قال: قبض رسول الله على فقال عمر: لا أسمع رجلا يقول: مات رسول الله على الا ضربته بالسيف، وكانوا أميين ولم يكن فيهم نبي قبله، فقال: اسكتوا أو اسكنوا، قالوا: يا سالم ابن عبيد، اذهب الى صاحب رسول الله على حفادعه وساق الحديث بمعنى ما تقدم الى آخره(۱).

وأما دفنه في الموضع الذي دفن فيه، وحديث أبي بكر في ذلك، فمعروف أيضا، رواه عن أبي بكر عائشة وابن عباس:

حدثنا خلف بن سعيد، قال حدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا أحمد بن خالد، قال حدثنا علي بن عبد العزيز، قال حدثنا يحيى ابن عبد الحميد الحماني، حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن ابن أبي بكر عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: اختلفوا في دفن رسول الله

<sup>(</sup>۱) ت في الشمائل: مختصر الشمائل (رقم ٣٣٣). ن في الكبرى (٤/ ٢٦٣- ٢٦٤/ ٧١١٩)، جه (۱/ ٣٩٠/ ٣٩٠)، طب (٧/ ٦٣٦٧)، من طريق سلمة بن نبيط عن نعيم بن ابي هند عن نبيط بن شرط عن سالم بن عبيد. وقال البوصيري في الزوائد: هذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات.

عَلَيْكُ حين قبض، فقال أبو بكر: سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول: لا يَقْلِلُ عَلَيْكُ يقول: لا يَقْلِلُ عَلَيْكُ يقول: لا يقبض النبي الا في احب الامكنة اليه، فقال: ادفنوه حيث قبض(١).

وحدثنا ابراهيم بن شاكر ، قال حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى، قال حدثنا محمد بن أحمد بن قال حدثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، قال: وجدت في كتابي عن أبي كريب قال حدثنا أبو معاوية ، قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر عن ابن أبي مليكة عن عائشة عن أبي بكر عن النبي عليه فذكره(۱).

وحدثنا ابراهيم بن شاكر، قال حدثنا محمد بن أحمد، قال حدثنا محمد بن أيوب، قال حدثنا أحمد بن عمرو، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل، قال حدثني جدي عبيد بن عقيل، قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر عن ابن أبي مليكة عن عائشة عن أبي بكر قال: سمعت رسول الله عليه يقول: ما قبض نبي الا دفن حيث يقبض (۱).

وحدثنا ابن شاكر، قال حدثنا محمد بن أحمد، قال حدثنا محمد ابن أيوب، قال حدثنا أحمد بن عمرو، حدثنا محمد بن عشمان العقيلي، حدثنا عبد الاعلى، حدثنا محمد بن العقال عن عكرمة عن ابن عباس قال:

<sup>(</sup>۱) ت (۱۸/۳۳۸/۳ ۱)، من طريق أبي معاوية بهذا الإسناد. وقال هذا حديث غريب وعبد الرحمن بن أبي بكر المليكي يضعف من قبل حفظه وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه فرواه ابن عباس عن أبي بكر الصديق عن النبي ﷺ أيضا اهد لكن للحديث طرق وشواهد يتقوى بها. منها ما رواه ابن عباس عن أبي بكر وهو الآتي بعد هذا الحديث .

۰۰٦**— ااااااااا** 

لما قبض رسول الله عَلَيْكِيَّ اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر: سمعت رسول الله عَلَيْكِيَّ يقول: ما قبض نبي الا دفن حيث قبض (١).

وقد استدل قوم على فضل المدينة بدفن رسول الله ﷺ فيها، وان المولود يخلق من التربة التي يدفن فيها، ورووا بذلك اثراً.

وأما قصة نزع القميص وانه غسل في قميصه ﷺ فقد روى مالك عن جعفر بن محمد، عن أبيه ان رسول الله ﷺ غسل في قميص (٢). وقد ذكرنا هذا الخبر في باب جعفر بما يغني عن ذكره ها هنا، وقد روي هذا الحديث مسندا من وجه صحيح من حديث أهل المدينة ذكروا التخيير والحديث كله.

وأخبرنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا النفيلي، حدثنا محمد بن سلمة عن

<sup>(</sup>۱) جـه (۱/ ٥٢٠- ١٦٢٨/٥٢١)، هتى في دلائــل النبــوة (٤/ ٢٦٠)، ابن عــدي فــي الكامل (۲/ ٣٤٩- ٣٥٠)، من طريق محمــد بن اسحاق بهذا الإسناد. وفيه حــــين بن عبد الله وهو ضعيف كما في التقريب (١/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٢) انظر باب ما جاء في غسل رسول الله عَلَيْكُمْ.

وذكر مالك في باب دفن الميت انه بلغه ان أم سلمة زوج النبي وألم الله والمت الله والمت وقع وقع الكرازين ولا أحفظه عن أم سلمة متصلالا)، والمعروف حديث عائشة: ما علمنا بدفن رسول الله والمتيالية (الله وان صح حديث أم سلمة، فلعله ان يكون ادركها من الجزع عليه ما أدرك عمر رضي الله عنه - فظنت انه غشي عليه، وأسري به الى ربه على نحو ما ظن عمر حين خطبهم فقال: إن محمدا لم يمت، وانه ذهب به الى ربه، وسيرجع فيقطع أيدي رجال، فبلغ ذلك أبا بكر فأتاهم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد ، من كان يعبد محمدا فإن

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في باب ما جاء في غسل رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٢) قوله: «ولا أحفظه عن أم سلمة متصلا». قال الزرقاني في شرح الموطأ (٨٧/٢): وهو تقصير، فقد رواه الواقدي عن ابن أبي سبرة عن الحليس بن هشام عن عبد الله بن موهب، عن أم سلمة.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في الباب نفسه.

## قال أبو عمر:

الكرازين يعني المساحي والمحافر، وقد ذكرنا هذا الخبر من حديث عائشة مسندا في هذا الباب -والحمد لله- وقد مضى في باب جعفر ابن محمد خبر غسله في قميصه عليه وجرى ذكره ههنا لما في خبر مالك من ذلك، ولم يختلف في أن الذين غسلوه علي والفضل بن مباس، واختلف في العباس واسامة بن زيد، وقشم بن العباس وشقران مولى رسول الله عليه فقيل: هؤلاء كلهم شهدوا غسله، وقيل: لم يغسله غير علي - والفضل كان يصب الماء وعلي يغسله، وقيل: كان الناس قد تنازعوا ذلك، فصاح أبو بكر: يا معشر الناس، كل قوم اولى بجنائزهم من غيرهم، فانطلق الانصار الى العباس فكلموه، فأدخل معهم أوس بن خولي، وكان الفضل والعباس فكلموه، فأدخل معهم أوس بن خولي، وكان الفضل والعباس يقلبانه، واسامة بن زيد وقشم يصبان الماء على على حرحمه الله-.

وروي من وجه آخر ان العباس كان بالباب لم يحضر الغسل، يقول: لم يمنعني ان احضره الا أني كنت اراه ﷺ يستحيي ان يراني اراه حاسرا -صلوات الله وسلامه عليه- ورضي الله عن جميع صحابته وأزواجه وسلم تسليما.

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد (۲/ ٦٥٥)، سيرة ابن هشام (۲/ ٦٩/ ١٠٧٠).

## اللحد والشق في القبر

لم يختلف عن مالك في ارسال هذا الحديث، وقد رواه حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة.

أخبرني أحمد بن عبد الله ، حدثنا أبي ، حدثنا أحمد بن خالد حدثنا علي بن عبد العزيز ، حدثنا حجاج بن منهال ، حدثنا حماد ابن سلمة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : لما مات رسول الله على قالوا : أين ندفنه ؟ قال أبو بكر : في المكان الذي مات فيه ، قالت : وكان في المدينة قباران احدهما يلحد ، والآخر مشق ويضرح ، فبعثوا اليهما وقالوا : اللهم خر لرسولك فجاء الذي يلحد فلحد لرسول الله على يقال : إن الذي كان يلحد أبو طلحة والذي كان يشق أبو عبيدة (۱) والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) رواه عن عروة مرسلا: البغوي في شرح السنة (٥/ ٣٨٨/ ١٥١) من طريق مالك. ورواه موصولا: جه (١/ ١٥٥٨/٤٩٧) من طريق ابن ابي مليكة، عن عائشة بمعناه. قال في الزوائد (ص٢٢٦): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وضعف إسناده الحافظ في التلخيص (٢/ ١٢٨). ورواه عن أنس: جهه (١/ ١٥٥٧/٤٩٧)، حم (٩/ ٩٩) قال في الزوائد (ص٢٢٦): مبارك بن فضالة وثقه الجمهور، وصرح بالتحديث فزالت تهمة التدليس، وباقي رجال الإسناد ثقات فالإسناد صحيح اهد. وحسن إسناده الحافظ في التلخيص (٢/ ١٢٨). وضعف إسناده وله شاهد عن ابن عباس رواه: حم (٤/ ٢٩٢)، جه (١/ ١٦٢٨/٥٢)، وضعف إسناده الحافظ في التلخيص (٢/ ١٢٨).

وفي هذا الحديث من المعاني ان اللحد -إن شاء الله- أفضل من الشق، لانه الذي اختاره الله لنبيه ﷺ، وفيه دلالة على ان الشق واللحد مباح ذلك كله، ومما يدل على فضل اللحد قوله ﷺ: اللحد لنا والشق لغيرنا(١).

حدثنا سعيد بن نصر، وعبد الوارث بن سفيان، قالا حدثنا قاسم ابن أصبغ، قال حدثنا ابن وضاح، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن غير، قال حدثنا حكام بن سلم الرازي، قال سمعت علي بن عبد الاعلى، يذكر عن أبيه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ اللحد لنا والشق لغيرنا(۱).

وذكره أبو داود عن اسحاق بن إسماعيل، عن حكام بن سلم بإسناده، مثله.

حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير، قال حدثنا أبو نعيم، قال حدثنا سفيان، عن أبي اليقظان، عن زاذان، عن جرير، عن النبي عليه قال: اللحد لنا والشق لغيرنا(٢).

<sup>(</sup>۱) د (۳۲۰۸/٥٤٤/۳)، ت (۳۲۳۳/۳)، وقال: حسن غريب من هذا الوجه. جه (۱) د (۳۲۰۸/۵٤٤/۳)، ن (۶/ ۳۲۳/۳). قال الحافظ في التلخييص (۲/ ۱۲۷): وفي إسناده عبد الأعلى بن عامر وهو ضعيف. اهد لكن يشهد له حديث جرير الآتي بعده، ولعل الترمذي حسنه لذلك وكذلك صححه ابن السكن كما في التلخيص (۲/ ۱۲۷).

<sup>(</sup>٢) حم (٤/ ٣٥٧- ٣٥٩- ٣٦٢)، جه (١/ ٢٥٩/ ١٢٦٢)، قال في الزوائد (ص٢٢٥): و إسناد حديث جرير بن عبد الله ضعيف لا تفاقهم على تضعيف أبي اليقظان واسمه عشمان بن عمير. اه. لكن يتقوى بحديث ابن عباس قبله.

وقد روي من حديث عائشة، وابن عمر، وسعد، وجابر ان النبي عليه الحد له لحدا وانه قال: اللحد لنا والشق لغيرنا(١).

وروى عثمان بن زفر، قال سمعت جعفر بن محمد يحدث عن أبيه الذي الذي الحد قبر رسول الله على أبو طلحة الانصاري، والذي ألقى المنطقة تحته شقران مولاه، قال جعفر: وأخبرني ابن أبي رافع قال: سمعت شقران يقول: انا والله طرحت القطيفة تحت رسول الله على القبر (٢).

<sup>(</sup>١) حديث ابن عمر وعائشة: «أن النبي عَلَيْكُ ألحد له لحدا». حم: (٢٤/٢)، وقال الهيثمي في المجمع (٣/ ٤٥): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. حديث جابر بلفظ حديث ابن عباس: رواه ابن شاهين في الناسخ بسند ضعيف. حديث سعد بن أبي وقاص: أنه قال في مرضه الذي مات فيه: ألحدوا لي لحدا وانصبوا على اللبن نصبا، كما صنع برسول الله عليه رواه: م (٢/ ١٦٥/ ٩٦٦).

<sup>(</sup>۲) ت (۳/ ۳٦٥/۳۱) وقال: حدیث شقران حسن غریب. وله شاهد من حدیث ابن عباس قال : «جعل تحت رسول الله ﷺ فی قبــره قطیفة حمراء» رواه: م (۲/ ۲۲۵–۲۲۲/۹۲۷)، ت (۳/ ۳۲۵/۳۱۰) وقال: حسن صحیح. ن (۶/ ۳۸۱/۲۸).

## ما جاء ني الوعيد ني نبش القبور

[48] مالك، عن أبي الرجال، محمد بن عبد الرحمن، عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن، انه سمعها تقول: لعن رسول الله على المختفي والمختفية، يعني نباش القبور(١).

قال أبو عمر: هذا التفسير في هذا الحديث هو من قول مالك، ولا أعلم احدا خالفه في ذلك، وأصل الكلمة الظهور والكشف، لان النباش يكشف الميت عن ثيابه ويظهره ويقلعها عنه. ومن هذا قول الله عز وجل في الساعة: ﴿أَكَادُ أُخِفِيهَا﴾ [طه: (١٥)] على قراءة من قرأ بفتح الهمزة. قال أبو عبيدة يقال خفيت خبزتي أخرجتها من النار وأنشد لامرىء القيس بن عابس الكندي:

فان تكتموا الداء لا نخفه وان تبعثوا الحرب لا نقعد قال: وقال امرؤ القيس بن حجر:

خفاهن من انفاقهن كأنما خفاهن ودق من عشي مجلب وقال الاصمعي: مجلب بالجيم يعني صوت الرعد. قال أبو عبيدة: والغالب على هذا النحو ان يكون خفيت بغير الف، وقد يكون أيضا بالالف بمعنى واحد اخفاها: أظهرها، ويكون من الاضداد، ويقال خفيت الشيء أظهرته، وأخفيته سترته.

<sup>(</sup>۱) الشافعي في مسنده (۳۲۳)، العقيلي (۶/۹/۶/۲۰۳۶)، هق (۸/ ۲۷۰) وقال: هذا مرسل.

وممن قرأ أخفيها بفتح الهمزة سعيد بن جبير لم يختلف عنه، ومجاهد على اختلاف عنه.

وقد روى هذا الحديث مسندا من حديث مالك، وغيره. رواه عن مالك يحيى الوحاظي وغيره. حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد، قال: أخبرنا الميمون بن حمزة، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا ابراهيم بن أبي داود البرلسي، قال: حدثنا يحيى بن صالح الوحاظي، قال: حدثنا مالك، عن أبي الرجال، عن عمرة عن عائشة قالت: لعن رسول الله عليه المختفى والمختفية (١).

رواية الوحاظي مشهورة عنه في توصيل هذا الحديث. وكذلك رواه عبد الله بن عبد الوهاب عن مالك، حدثناه خلف بن قاسم، حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يحيى، حدثنا هشام بن اسحاق، حدثنا جعفر بن محمد القلانسي، حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، قال: سمعت مالك بن أنس قيل له: حدثك أبو الرجال، محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة عن عائشة ان رسول الله على العن المختفى والمختفية؟(١).

قال أبو عمر: لا أعلم اختلافا بين أهل العلم ان المقصود باللعن في هذا الحديث هو النباش الذي يحفر على الميت فينبشه ويخرجه، ويجرده من ثيابه، ويأخذها. واما من فعل ذلك بوليه من الموتى لعذر ما، ووجه غير الوجه الذي ذكرنا فلا بأس بذلك.

<sup>(</sup>۱) عبد الرزاق (۱۰/ ۱۸۸۸/۲۱۰)، هق (۸/ ۲۷۰)، وقال البيهقي: والصحيح مرسل. وتعقبه ابن التركماني فقال: فيه أمران - أحدهما - أن يحيى بن صالح ثقة أخرج له الشيخان وغيرهما وأبو قـتيبة مسلم بن قتيبة أخرج له البخاري في صحيحه فـهذان ثقتان زادا الوصل فيقبل منهـما وتابعهما عبد الله بن عبد الوهاب فرواه عن مالك كذلك كـذا أخرجه صاحب التمهيد من حديثه فظهر بهذا أن الصحيح في هذا الحديث أنه موصول. أهـ

وقد اخرج جابر بن عبد الله أباه من قبره الذي دفن فيه، ودفنه في غير ذلك الموضع، وفعل ذلك معاوية بشهداء احد حين اراد ان يجري العين، وذلك بمحضر من الصحابة ولم يبلغني ان احدا انكره يومئذ.

واختلف الفقهاء في النباش هل عليه القطع، اذا نزع من الميت من الثياب ما يحق فيه القطع ام لا. فقال الكوفيون: لا قطع عليه، لان القبر ليس بحرز، ولان الميت لا يملك، وقال مالك: عليه القطع لان القبر كالبيت.

وحدثني عبد الوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن بشار بندار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: سمعت مالكا يقول: القبر حرز الميت، كما ان البيت حرز للحي.

قال أبو عمر: وقد روي عن النبي على من حديث أبي ذر أنه سمى القبر بيتاً، في حديث ذكره، وقال الله عز وجل: ﴿ أَلَرْ بَجْعَلِ ٱلأَرْضَ كَفَاتًا شَيَّا أَخَيَاءُ وَأَمْوَا شَيَّا اللهِ الله عز وجل. وقد استدل ابن القاسم في قطع النباش بهذه الآية.

واما نبش الموتى واخراجهم لمعنى غير هذا المعنى فحدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا أحمد ابن زهير، قال: حدثنا خالد بن خداش، قال: حدثنا غاسان بن مضر، قال: حدثنا سعيد بن يزيد، عن أبي نضرة، عن جابر بن عبد الله، قال: دعاني أبي وقد حضر قتال احد، فقال لي: يا جابر! لا أراني الا اول مقتول يقتل غدا من أصحاب النبي سي النبي الله وإنى لن

ادع احدا اعز منك غير نفس رسول الله ﷺ، وان لك اخوات، فاستوص بهن خيـرا، وان علي دينا فاقض عني. فكان اول قتيل من أصحاب النبي ﷺ، قال: فدفنته هو وآخر في قبر واحد، فكان في نفسي منه شيء، فاستخرجته بعــد ستة أشهر، كيوم دفنته(١). وحدثنا عبد الوارث ابن سفيان، قال: حدثنا قاسم، قال: حدثنا محمد بن عبد السلام، قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثني سعيد بن عامر، قال: حدثنا شعبة عن أبي نجيح، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: دفن مع أبي رجل في قبر فلم تطب نفسي حتى حولته(١). وحدثنا عبد الوارث قال: حدثنا قاسم، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا بندار، عن أبي نضرة، عن جابر بن عبد الله، ان اباه، قال: إني معرض نفسي للقتل ولا اراني الا مقتولا، واني لا ادع بعد رسول الله ﷺ، احب الى منك، واوصاه ببناته، ودين عليه، فقتل يوم احد، فدفنوا باحد، قال: فلم تطب نفسنا فاستخرجناهم بعد ستة أوسبعة أشهر، فوجدناهم لم يتغيروا غير ان طرف اذن احدهم قد تغير (١).

واخبرنا عبد الرحمن بن يحيى، قال حدثنا عبد الله بن محمد ابن يوسف، وأخبرنا عبد الوارث، قال: حدثنا قاسم، قالا: حدثنا ابن وضاح، قال حدثنا حامد بن يحيى، قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير، سمع جابرا يقول: لما اراد معاوية ان يجري العين التي في اسفل احد عند قبور الشهداء، الذين بالمدينة، امر مناديا فنادى: من كان له ميت فليأته فليخرجه: قال جابر: فذهبت الى أبي فاخرجناهم رطابا يتثنون.

<sup>(</sup>۱) خ (7/007/1001-1001)، د (7/007/1007)، ن (1/007/1007)، ن (1/007/1007)، من طریقین عن جابر .

قال أبو سعيد: لا انكر بعد هذا منكرا ابدا قال جابر فأصابت المسحات اصبع رجل منهم فقطر الدم.

قال أبو عمر: وقد روينا ان طلحة بن عبيد الله رآه بعد قتله ودفنه مولى له في النوم، فشكا اليه ان الماء يؤذيه، فنبشه واخرجه من جنب ساقية كان دفن اليها ووجد جنبه قد اخضر، فدفنه في غير ذلك الموضع، قد ذكرنا هذا الخبر في كتاب الصحابة، في باب طلحة، على وجهه، والحمد لله. وقد روى مالك، عن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة، موقوفا، من قولها: كسر عظم المؤمن ميتا ككسره وهو حي (۱)، واكثر الرواة للموطأ يقولون فيه: عن مالك انه بلغه ان عائشة كانت تقول، كسر عظم المؤمن ميتا ككسره وهو حي. تعني في الاثم وهو حديث يدخل في هذا كسر، من جهة المعنى، ومن جهة الاسناد، ولا أعلم احدا رفعه عن مالك. وقد روى مرفوعا الى النبي عليه مسندا، من حديث عائشة من رواية عمرة وغيرها فرأيت ذكره ها هنا. لان أصله من رواية مالك، وهو من هذا الباب أيضا، لانه يدل على كراهة حفر قبور المسلمين.

حدثنا سعيد بن نصر، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا محمد بن وضاح، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا

<sup>(</sup>۱) رواه: حم (٦/ ١٠٠). موقوفا وقد رواه عن عائشة مرفوعا: د (٣/ ٣٥٠ - ٣٢٠٧/٥٤٤)، جه (١/ ١٦١٦/٥١٦)، هتى (٥٨/٤). وغيرهم من طرق عن سعد بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة وسعد بن سعيد سيء الحفظ، لكن تابعه جماعة. انظر: الإرواء (٣/ ٢١٤). والحديث صححه حب: الإحسان (٧/ ٣١٦٧) من رواية يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة.

أبو اسامة عن سعد بن سعيد، قال: سمعت عمرة تقول: سمعت عائشة تقول: كسر عظم المؤمن ميتا، ككسره حيا(١).

وحدثنا عبد الوارث ، قال: حدثنا قاسم، قال: حدثنا بكر بن حماد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن شعبة، عن محمد بن عبد الرحمن، قال: قالت عمرة: أعطني قطعة من أرضك ادفن فيها، فان عائشة قالت: كسر عظم الميت، ككسره وهو حي، قال محمد: وكان مولى بالمدينة يحدث عن عمرة، عن عائشة عن النبي عليه مثله(۱).

وحدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الحسن الكوفي، قال: حدثنا حذيفة، قال: حدثنا زهير يعلى بن محمد عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، عن النبي عليه كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا(۱).

قال أبو عمر: هذا كلام عام يراد به الخصوص، لاجماعهم على ان كسر عظم الميت لا دية فيه ولا قود، فعلمنا ان المعنى ككسره حيا في الاثم لا في القود، ولا الدية، لاجماع العلماء على ما ذكرت لك، وفي لعن رسول الله على النباش دليل على ان كل من أتى المحرمات، وارتكب الكبائر المحظورات في أذي المسلمين، وظلمهم،

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في الذي قبله.

جائز لعنه، والله أعلم. وقد تكلمنا على هذا المعنى في غير هذا الموضع، وقد لعن رسول الله على آكل الربا وموكله(۱). والواصلة والمستوصلة(۱)، والخمر وشاربها(۱)، الحديث. وكثيرا بمن يطول الكتاب بذكرهم. وتفرد حبيب عن مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن خالد بن عبد الله بن حرملة، عن الحارث بن خفاف بن أسلم، قال: ركع رسول الله على الله عصية عصت الله ورسوله. اللهم غفرالله لها، وأسلم: سالمها الله، وعصية عصت الله ورسوله. اللهم العن بني لحيان، ورعنا، وذكوان، قال خفاف ف جعل لعن الكفر: من أجل ذلك(١). قال الدارقطني: تفرد به حبيب، عن مالك، وهو صحيح عن محمد بن عمرو. وفي قول من قال في هذا الحديث: كسر عظم المؤمن دليل على ان غير المؤمن بخلافه، والله أعلم.

وقد اختلف الفقهاء في نبش قبور المشركين طلبا للمال، فقال مالك: اكرهه و ليس بحرام وقال أبو حنيفة، والشافعي: لا بأس بنبش قبور المشركين طلبا للمال، وقال الاوزاعي: لا يفعل لان النبي

<sup>(</sup>۱) رواه عن أبي الزبير عن جابر: حم (۳/ ۳۰٤)، م (۳/ ۱۲۱۹/۱۲۱۹)، هتی (٥/ ۲۷٥). ورواه عن عبد الله بن مسعود من طرق: حم (۱۸۷۱–۱۹۲)، م (۳/ ۱۲۱۸/۲۷)، د (۳/ ۱۲۸/۳۳۳)، ت (۳/ ۲۱۵/۱۲۱۸) وقـــــــال: حـــــــــــن صحيح. جه (۲/ ۲۲۷۷/۲۲۷)، هتی (۵/ ۲۷۵–۲۸۵).

<sup>(</sup>٢) رواه عن أسماء: خ (١٠/ ٤٥٧/ ٥٩٣٦)، م (٣/ ٢١٢٢/ ٢١٢٢).

<sup>(</sup>٣) رواه عن ابن عمر: حم (٢/ ٧١ - ١٣٢ - ١٣٣)، هق (٨/ ٢٨٧)، ك (٤/ ١٤٥ - ١٤٥) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي في المجمع (٥/ ٥٠): «رواه أحمد بإسنادين في أحدهما أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلط وفي الآخر أبو طعمة وقد وثقه محمد بن عبد الله بن عمر الموصلي وضعفه مكحول وبقية رجاله ثقات. \* والحديث ضحيح بمجموع طرقه، انظر الإرواء (٥/ ٩/٥).

<sup>(3)</sup>  $-\infty$  (3/  $\times$  (1/  $\times$  (1/

وَيَهِ لَمُ مَر بِالحَجرِ سَجَى ثُوبِهِ عَلَى رأسه، واستَحَثُ عَلَى راحلته، وَاسْتَحَثُ عَلَى راحلته، ثم قَـال: لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا، الا ان تدخلوها وانتم باكون، مخافة ان يصيبكم مثل ما أصابهم (۱).

قال أبو عمر: هذا حديث يرويه ابن شهاب مرسلا. ورواه مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ، من حديث القعنبي. وروي من غير هذا الوجه أيضًا انه لما أتى ذلك الوادي امر الناس فأسرعوا وقال: ان هذا واد ملعون.

وروي عنه انه أمر بالعجين فطرح. وقد روى محمد بن اسحاق عن إسماعيل بن أمية، عن يحيى بن أبي يحيى، قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: سمعت رسول الله عليه الله بن عمرو يقول: سمعت رسول الله عليه الطائف، فمررنا بقبر، فقال رسول الله عليه الحرم يدفع عنه، فلما وهو أبو الطائف، وكان من ثمود، وكان بهذا الحرم يدفع عنه، فلما خرج اصابته النقمة بهذا المكان، ودفن فيه، وآية ذلك انه دفن معه غصن من ذهب، ان انتم نبشتم عنه أصبتموه معه، فابتدره الناس، فاستخرجوا معه الغصن (٢).

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه في آخر هذا الباب.

<sup>(</sup>۲) د (۳۰۸۸/٤٦٤/۳)، هق (۱۵٦/۶)، من طريق محمد بن إسحاق بهذا الإسناد. وفيه عنعنة محمد بن اسحاق. ورواه: هق (۱٥٦/۶) من طريق روح بن القاسم عن إسماعيل بن أمية بهذا الإسناد وفيه بجير بن أبي بجير وهو محهول كما في التقريب. قال ابن كثير في تفسير سورة الأعراف الآية (۷۸) (۲/ ۲۲): (قال شيخنا أبو الحجاج المزي، وهو حديث حسن عزيز. قلت: تفرد بوصله بجير بن أبي بجير هذا وهو شيخ لا يعرف إلا بهذا الحديث قال يحيى بن معين: ولم أسمع أحدا روى عنه غير إسماعيل بن أمية، قلت: وعلى هذا فيخشى أن يكون وهم في رفع هذا الحديث وإنما يكون من كلام عبد الله بن عمرو ومما أخذه من الزاملتين.)

وفي هذا الحديث اباحة نبش قبور المشركين لاخذ المال، حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد، قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار، قال: حدثنا يونس بن بكير، وحدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا عبيد الله بن عبدالواحد، حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب، حدثنا ابراهيم بن سعد، قالا جميعا: حدثنا محمد بن اسحاق، فذكره باسناده (۱).

قال أبوعمر: أبو رغال هذا، هو الذي يرجم قبره ابدا كل من مر به. واختلف في قصته فقيل: انه كان من ثمود، واستحق من العقوبة، ما اسحتقت ثمود، فصرف الله عنه، لكونه في الحرم، فلما خرج منه اخذته الصيحة. فمات فدفن هناك، وقيل: انه كان وجهه صالح النبي عليه السلام، على نفقات الاموال، فخالف امره وأساء السيرة، فوثب عليه ثقيف وهو قسي بن منبه فقتله، وانما فعل ذلك لسوء سيرته في أهل الحرم فقال غيلان بن سلمة الثقفي وذكر قسوة الله على أبي رغال:

نحن قسي وقسي أبونا وقال امية بن أبي الصلت:

نفوا عن أرضهم عدنان طرا وكانوا للقبائل قاهرينا وهم قتلوا الرئيس ابا رغال بنخلة اذ يسوق بها الوضينا

وقال عمرو بن دارك العبدي يذكر فجور أبي رغال وخبثه فقال: وإني ان قطعت حبال قيس وحالفت الحرون على تميم

<sup>(</sup>١) انظر الذي ما قبله

11111111111

# لاعظم فحرة من أبي رغال وأجور في الحكومة من سدوم وقال مسكين الدارمي:

وأرجم قبره.في كل عام كرجم الناس قبر أبي رغال

وقد روي عن أنس قال: كان موضع مسجد رسول الله على بقبور المشركين، وكان فيه حرث، ونخل، فأمر رسول الله على بقبور المشركين فنبشت، وبالنخل فقطع، وبالحرث فسوى(۱). حدثنا أحمد ابن قاسم بن عبد الرحمن: حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا الحارث ابن أبي اسامة، حدثنا العباس بن الفضل: حدثنا عبد الوارث بن أبي التياح، عن أنس، وأخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد، قراءة مني عليه، ان أحمد بن محمد المكي حدثهم، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، وقرأت عليه أيضا ان بكر بن العلاء حدثهم، قال: حدثنا أحمد بن موسى الشامي، قالا جميعا: حدثنا القعنبي، عن حدثنا أحمد بن موسى الشامي، قالا جميعا: حدثنا القعنبي، عن مالك عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، ان رسول الله عليه قال: لاصحاب الحجر لا تدخلوا على هؤلاء، المعتدين الا ان تكونوا باكين، فان لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم ان يصيبكم مثل ما أصابهم(۲).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: خ: (۱/ ۱۸۹۸/۲۵۹)، م: (۱/ ۳۷۳/ ۵۲۵)، د: (۱/ ۳۱۲/ ۴۵۳)، ن: (۲/ ۷۲۰/ ۷۰۱)، جه: (۱/ ۲۶۵/ ۷۶۲) من حدیث أنس بن مالك.

<sup>(</sup>۲) حم (۲/۸۰)، خ (۱/ ۹۲/ ۳۳٤)، م (٤/ ۸۲۲/ ۸۹۲)،

حب: ( الإحسان: (۱۱/ ۸۱/۱۱) وغيرهم من طرق عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمرمرفوعا.

قال أبو عمر: وقد اجاز الدخول عليهم في حال البكاء. وحدثنا يعيش بن سعيد وعبد الوارث بن سفيان، قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا أبو جعفر: محمد بن غالب، قال: حدثنا عبد الوهاب الرياحي، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا روح، وهو ابن القاسم، عن إسماعيل، وهو ابن أمية، عن يحيى، وهو ابن أبي يحيى، عن عبد الله بن عمر، قال: كنا مع رسول الله عليه في سفر، فمررنا بقبر فقال: هذا قبر أبي رغال، وهو امرؤ من ثمود، وكان مسكنه الحرم، فلما أهلك الله قومه بما أهلكم به، منعه لكانه من الحرم، فخرج حتى اذا بلغ ها هنا مات، فدفن، ودفن معه غصن من ذهب، فابتدرناه فاستخرجناه (۱).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الباب نفسه.

### ما جاء ني نقل الميت

[ 19] مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، انه بلغه ان عمرو بن الجموح، وعبد الله بن عمرو الانصاريين ثم السلميين كانا قد حفر السيل قبرهما وكان قبرهما عما يلي السيل وكانا في قبر واحد، وهما عمن استشهد يوم احد، فحفر عنهما ليغير من مكانهما، فوجدا لم يتغيرا كأنهما ماتا بالامس، وكان احدهما قد جرح، فوضع يده على جرحه فدفن وهو كذلك، فأميطت يده عن جرحه ثم أرسلت، فرجعت كما كانت - وكان بين احد وبين يوم حفر عنهما ست وأربعون سنة.

هكذا هذا الحديث في الموطأ مقطوعا لم يختلف على مالك فيه، وهو يتصل من وجوه صحاح بمعنى واحد متقارب.

#### قال أبو عمر:

عبد الله بن عمرو هذا هو والد جابر بن عبد الله، وهو عبد الله ابن عمرو بن حرام، وعمرو بن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب ابن غنم بن كعب بن سلمة، فهما ابنا عم، وكانا صهرين، قتلا يوم احد ودفنا في قبر واحد، وقد ذكرناهما وطرفا من أخبارهما في كتاب الصحابة.

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف، قال أخبرنا محمد بن محمد بن أبي تمام، قال محمد بن أبي تمام، قال أخبرنا عمر بن حفص بن أبي تمام، قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال حدثنا أبو رزعة: وهب الله بن راشد، قال أخبرنا حيوة بن شريح، قال أخبرنا أبو صخر حميد بن زياد ان يحيى بن النضر حدثه عن أبي قتادة انه

حضر عمرو بن الجموح أتى الى رسول الله عَلَيْ فقال: يا رسول الله عَلَيْ فقال: يا رسول الله، أرأيت ان قاتلت في سبيل الله حتى أقتل، تراني أمشي برجلي هذه في الجنة وكانت رجله عرجاء؟ فقال رسول الله عَلَيْ فقال: كأني فقتل يوم احد هو وابن أخيه، فمر عليه رسول الله عَلَيْ فقال: كأني اراه يمشي في الجنة، وأمر بهما رسول الله عَلَيْ فجعلا في قبر واحد(۱).

هكذا في هذا الحديث فقتل يـوم احد هو وابن أخيه – وليس هو ابن أخيه، و إنما هو ابن عمه على مـا تقدم ذكرنا له، وهو عبد الله البن عمرو بن حـرام والد جابر بن عبد الله، دفن معه في قـبر واحد على ما في حديث مالك وغيره.

ذكر الفريابي عن سفيان، عن أيوب، عن حميد بن هلال، عن هشام بن عامر، قال لما كان يوم احد شكوا الى رسول الله على الحرج، فقالوا: يا رسول الله، إنه يشتد علينا الحفر لكل انسان؟ فقال: عمقوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر، واحد، قالوا: يا رسول الله، فمن نقدم؟ قال: أكثرهم قرآنا، قال: فدفن أبي ثالث ثلاثة في قبر(٢)، ذكرنا هذا الخبر وان لم يكن فيه ذكر لعمرو بن الجموح، ولا لعبد الله بن عمرو، لما فيه من صفة الدفن يومئذ، وقد روى سفيان عن الاسود بن قيس، عن نبيح، عن جابر ابن عبد الله، قال: لما كان يوم احد حمل القتلى ليدفنوا في البقيع،

<sup>(</sup>۱) رواه: حم (٧٩٩/٥) وقال الهيشمي في المجمع (٣١٨/٩): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير يحيى بن نصر الأنصاري وهو ثقة.

<sup>(</sup>۲) رواه: حم (۱۹/۶-۲۰)، د (۳/ ، ۳۲۱۰- ۳۲۱۰)، ت (۱۷۱۳/۱۸۰) وقال: حسن صحیح. ن (۱۷۱۳/۱۸۰)، ورواه: جه (۱۷۱۲/۱۹۱۱) مختصرا.

فنادى منادي رسول الله ﷺ ان رسول الله ﷺ يأطركم ان تدفنوا الله ﷺ يأمركم ان تدفنوا القتلى في مضاجعهم بعدما حملت أبي وخالي عديلين لندفنهم في البقيع فردوا(١).

حدثنا خلف بن القاسم بن سهل، قال حدثنا بكر بن عبدالرحمن، قال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح، قال حدثنا حسان بن غالب، قال حدثنا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر ابن عبد الله، قال: استصرخ بنا الى قتلانا يوم احد، وأجرى معاوية ابن أبي سفيان العين، فاستخرجهم بعد ستة وأربعين سنة لينة أجسادهم تنثنى أطرافهم.

قال أبو عمر: هذا هوالصحيح والله أعلم، انهم استخرجوا بعد ست وأربعين سنة، لان معاوية لم يجر العين الا بعد اجتماع الناس عليه خليفة، وكان اجتماع الناس عليه عام أربعين من الهجرة في آخرها، وقد قيل عام احدى واربعين وذلك حين بايعه الحسن بن علي، وأهل العراق، فسمي عام الجماعة، وتوفي سنة ستين. وقد روى أبو مسلمة سعيد بن يزيد عن أبي نضرة، عن جابر انهم اخرجوا بعد ستة أشهر، فإن صح هذا فمرتين اخرج والد جابر من قبره، وأما خروجه وخروج غيره في حين اجراء معاوية العين، فصحيح، وذلك بعد ستة وأربعين عاما على ما في حديث مالك وغيره.

<sup>(</sup>۱) د (۳/ ۱۵/ ۳۱۲۵)، ت (۶/ ۱۸۷/ ۱۷۱۷) وقال: حسن صحیح ونبیح ثقة.

ن (٢٠٠٤/٣٨٣/٤)، جه (١٥١٦/٤٨٦/١)، من طرق عن الأسـود عن نبيح عن جابر.

حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا أحمد بن زهير، حدثنا خالد بن حراش، قال حدثنا غسان بن مضر، قال حدثنا سعيد بن يزيد أبو مسلمة، عن أبي نضرة، عن جابر بن عبد الله، قال: دعاني أبي وقد حضر قتال احد، فقال لي: يا جابر، إني لا اراني الا اول مقتول يقتل غدا من أصحاب رسول الله عليه الله عليه وإني لن ادع احدا أعز علي منك غير نفس رسول الله عليه وإن لك اخوات فاستوص بهن خيرا، وان علي دينا فاقض عني. فكان اول قتيل من أصحاب رسول الله عليه وأخر في قبر واحد، فكان في نفسي منه شيء، فاستخرجته بعد وآخر في قبر واحد، فكان في نفسي منه شيء، فاستخرجته بعد ستة أشهر كيوم دفئته الا هنية عند رأسه (۱).

وروى هذا الحديث شعبة، عن أبي مسلمة، عن أبي نضرة، عن جابر مثله سواء بمعناه، الا انه قال بعد ستة أشهر أو سبعة أشهر.

وقد ذكرنا هذا الخبر فيما تقدم من كتابنا في باب أبي الرجال، حدثنا محمد بن ابراهيم بن سعيد، قال أخبرنا أحمد بن مطرف، قال حدثنا سعيد بن عثمان، قال حدثنا اسحاق بن إسماعيل، قال حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: لما اراد معاوية ان يجري العين باحد، نودي بالمدينة من كان له قتيل فليات قتيله، قال جابر: فأتيناهم فأخرجناهم رطابا يتثنون، فأصابت المسحاة أصبع رجل منهم، فانفطرت دما، قال أبو سعيد الخدري: لا ننكر بعد هذا منكرا أبدا.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الباب قبله.

## قال أبو عمر:

الذي اصابت المسحاة أصبعه هو حمزة -رضي الله عنه- رواه عبد الاعلى بن حماد، قال حدثنا عبد الجبار - يعني ابن الورد، قال سمعت أبا الزبير يقول: سمعت جابر بن عبد الله يقول: رأيت الشهداء يخرجون على رقاب الرجال كأنهم رجال توم حتى اذا أصابت المسحاة قدم حمزة -رضي الله عنه- فانبثقت دما- وبالله التوفيق.

### ما جاء في الدخول الى المقابر بالنعال

[00] مالك، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا من أصحابك يصنعها؟ قال: ما هن يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الاركان الا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك اذا كنت بمكة أهل الناس اذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية، فقال عبد الله بن عمر: أما الاركان، فإني لم أر رسول الله على يمس الا اليمانيين، وأما النعال السبتية، فإني رأيت رسول الله يلبس النعال التي ليس فيها شعر، ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها، وأما الصفرة، فإني رأيت رسول الله يله يصبغ بها، فأنا أحب أن راحلته بها، وأما الاهلال، فإني لم أر رسول الله يله يها، فأنا أحب أن راحلته المناه المنا

وأما قوله: رأيتك تلبس النعال السبتية، فهي النعال السود التي لا شعر لها، كذلك فسره ابن وهب صاحب مالك. وقال الخليل في العين السبت الجلد المدبوغ بالقرظ. وكذلك قال الاصمعي، وهو الذي ذكرابن قتيبة، وقال أبو عمرو: هو كل جلد مدبوغ.

وقال أبو زيد: السبت: جلود البقر خاصة- مدبوغة كانت أو غير مدبوغة، ولا يقال لغيرها سبت، وجمعها سبوت.

وقال غيره: السبت نوع من الدباغ يقلع الشعر، والنعال السبتية من لباس وجوه الناس وأشراف العرب، وهو معروفة عندهم، قد ذكرها شعراؤهم. قال عنترة يمدح رجلا:

<sup>(</sup>۱) خ (۱/ ۳۰۰/ ۱۶۱) و (۱۰ / ۳۷۸ / ۸۰۱)، م (۲/ ۸۱۵ / ۱۱۸۷ / ۲۰۱۱)، د (۲/ ۲۷۶ / ۱۷۷۲)، ن (۱/ ۱۷۸ / ۲۷۹ ) مختصرا. حب: الإحسان (۹/ ۱۸۷ / ۳۲۷۳).

يحذي نعال السبت ليس بتوأم

بطل كأن ثيابه في سرحة يعني أنه لم يولد توأما.

وقال كثير:

اذا ما قارفت قمع الذباب نعال السبت أوعذب الشياب

كأن مشافر النجدات منها بأيدي ماتم متصاعدات

شبه اضطراب مشافر الابل- وهي تنفي الذباب عنها بنعال السبت في أيدي المأتم، والمأتم: النساء اللواتي يبكين وينحن على الميت. وقوله: أو عـذب الثياب، يريد خرقا يحبسها النساء بأيديهن عند النياح، ويحبسن أيضا النعال بأيديهن كان هذا من فعل المأتم في الجاهلية، ولا أعلم خلافا في جواز لباس النعال السبتية في غير المقابر، وحسبك أن ابن عمر يروي عن رسول الله ﷺ أنه كان يلبسها، وفيه الاسوة الحسنة ﷺ. وقد روي عنه أنه رأى رجلا يلبسها في المقبرة، فأمره بخلعها؛ وقد يجوز أن ذلك لأذى رآه فيها، أو لما شاء الله؛ فإنه حديث مختلف فيه، وقد روي عنه ما يعارضه، والحديث حدثناه عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا محمد بن سليمان بن داود المنقري البصري بمصر، قال حدثنا سليمان بن حرب، قال حدثنا الاسود بن شيبان، قال أخبرني خالد بن سمير، قال أخبرني بشير بن نهيك، قال أخبرني بشير بن الخصاصية- وكان اسمه في الجاهلية زحم- فسماه رسول الله عَلَيْكُ بشيرا؛ قال بشير: بينما أنا أمشي بين المقابر- وعلي نعلان، فإذا رجل ينادي من خلفي يا صاحب السبتيين، فالتفت، فإذا رسول

الله ﷺ، فقال لي: اذا كنت في مـثل هذا الموضع، فاخلع نعليك، قال: فخلعتهما(١) - هكذا قال إنه كان اللابس لهما والمأمور فيهما.

وأخبرنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا الاسود بن شيبان، عن خالد بن سمير السدوسي، عن بشير، بن نهيك، عن بشير، قال: وكان اسمه في الجاهلية زحم بن معبد - فقال له رسول الله على بل أنت بشير، قال: بينما أنا أماشي رسول الله على م بقبور المشركين، فقال: لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا - ثلاثا. ثم مر بقبور المسلمين، فقال: لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا، وحانت من بقبور الله على نظرة، فإذا رجل عشي في القبور - وعليه نعلان، فقال: ياصاحب السبتيتين، ويحك! ألق سبتيتيك. فنظر نعلان، فلما عرف رسول الله على خلعهما، فرمى بهما(۱).

وذهب قوم الى أنه لايجوز لاحد المشي بالنعال والحذاء بين القبور - لهذا الحديث.

وقال آخرون: لا بأس بذلك، واحتجوا بما حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى، قال حدثنا محمد بن بكر بن داسة، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا محمد بن سليمان الانباري، قال حدثنا عبدالوهاب يعني ابن عطاء، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس، عن النبي عَلَيْكُمْ أنه

<sup>(</sup>۱) حم (٥/ ٨٣ – ٨٤ – ٢٢٤)، ن (١/ ٤٠١/٤)، د (٣/ ٥٥٤/ ٣٢٣)، جـه (١/ ١٩٩٨/ ١٥٦٨)، ك (١/ ٣٧٣) وقـال: صـحـيح الإسناد ووافـقـه الذهبي. حب: الاحسان (٤/ ٤٤/ ٢٥٠).

قال: إن العبد إذا وضع في قبره فتولى عنه أصحابه أنه يسمع قرع نعالهم (١).

وقال الاثرم: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن المشي بين القبور في النعلين، فقال: أما أنا فلا أفعله، أخلع نعلي على حديث بشير؛ قال: وقد تأول بعض الناس أنه ليسمع خفق نعالهم.

قال: وحدثنا عفان، قال حدثنا حماد بن سلمة، قال حدثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله عليه إنه ليسمع خفق نعالهم اذا ولوا. قال: ورأيت أبا عبد الله عند المقابر معلقا نعليه بيده (٣).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في الباب نفسه.

<sup>(</sup>٣) ك (١/ ٣٧٩- ٣٨٠ و ٣٨٠-٣٨١) وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي. حب: الإحسان (٧/ ٣١٠/٣٨٠) و ذكره الهيثمي في المجمع (٣/ ٥٤) وقال: رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن.

## ما جاء ني زيارة القبور

[01] مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري انه قدم من سفر، فقدم اليه أهله لحما، فقال: انظروا ان يكون هذا من لحوم الاضاحي، فقالوا: هو منها، فقال أبو سعيد الم يكن رسول الله على نهى عنها؟ فقالوا: انه قد كان من رسول الله على بعدك فيها امر، فخرج أبو سعيد، فسأل عن ذلك: فاخبر ان رسول الله على قال: نهيتكم عن لحوم الاضاحي، بعد ثلاث، فكلوا، وتصدقوا، وادخروا، ونهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا، وكل مسكر حرام، ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ولا تقولوا هجرا يعنى لا تقولوا سوءا(۱).

واما قوله ﷺ في الحديث: ونهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها، ولا تقولوا: هجرا، فان العلماء اختلفوا في ذلك على وجهين:

أحدهما ان الاباحة في زيارة القبور اباحة عموم كما كان النهي عن زيارتها نهي عموم، ثم ورد النسخ بالاباحة على العموم، فجائز للنساء، والرجال زيارة القبور على ظاهر هذا الحديث، لانه لم يستثن فيه رجلا، ولا امرأة.

حدثني خلف بن القاسم الحافظ، قال: حدثنا أبو علي سعيد بن السكن، قال: حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد، قال حدثنا حميد ابن الربيع الخزاز، قال: حدثنا يحيى بن اليمان، قال: أخبرنا سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه: «ان رسول

<sup>(1)</sup>  $\sim n$  ( $^{1}/^{1}/^{1}$ )  $\sim n$  ( $^{1}/^{1}/^{1}/^{1}$ )  $\sim n$  ( $^{1}/^{1}/^{1}/^{1}$ )  $\sim n$  ( $^{1}/^{1}/^{1}/^{1}$ ).

الله ﷺ زار قبر امه في ألف مقنع، قال فما رأيت يوما كان أكثر باكيا من يومئذ».

قال أبو على: قال لي ابن صاعد كان حميد لا يحدث بهذا الحديث الا في كل سنة مرة.

قال أبو عمر: زعم قوم ان يحيى بن اليمان انفرد بهذا الحديث، لان سائر أصحاب الثوري يروونه عن الثوري عن علقمة مرسلا، والذي قال: ان حميد بن الربيع انفرد بتوصيله، لان البزار ذكره، قال: حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن حبيب بن الشهيد، قال: حدثنا يحيى بن اليمان، عن سفيان، عن علقمة مرسلا وذكره البزاز أيضا عن حميد بن الربيع متصلا كما ذكرنا.

وقال آخرون: انما اقتضت الاباحة زيارة القبور للرجال والنساء فجائز للرجال زيارة القبور، وغير جائز ذلك للنساء لما خصص في ذلك، واحتجوا لما ذهبوا اليه مما ذكرنا عنهم، بحديث ابن عباس عن النبي وهو ما حدثناه أبو القاسم خلف بن القاسم، قال: حدثنا أبو معن أحمد بن محمد بن عبيد بن آدم بن ابي اياس، قال: حدثنا أبو معن ثابت بن نعيم، قال: حدثنا آدم بن ابي اياس، قال: حدثنا شعبة، عن محمد بن جحادة عن ابي صالح عن ابن عباس قال: «لعن رسول الله وسلي الزائرات للقبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج(۱)».

<sup>(</sup>۱) حم (۱/ ۲۲۹-۲۸۷-۲۲۹)، د (۳/ ۲۰۵۱/۳۳۱)، ت: (۲/ ۱۳۲۱/ ۳۳۰) وقـــال حـدیث حـسن، ن: (۲/ ۲۰۱/ ۲۰۱۶)، جـه: (۱/ ۲۰۵/ ۱۰۵۰)، حب: (الإحــان: ۷/ ۲۰۵-۳۵۹/۳۷۹)، البخوي: (۲/ ۲۱۷/ ۱۵۱). هق (۲/ ۲۸۷)، ك (۱/ ۳۷۶) وقـال: أبو صالح هذا ليس بالسمان المحتج به إنما هو باذان ولم يحـتج به الشيخان. ووافقه الذهبي. وأبو صالح باذان ضعيف يرسل كـما في التقريب ولم يسمع من ابن عباس والحـدیث ضعفه الإمام مسلم في كتاب التفصيل كما في تحذير الساجد (ص: ۲۲).

وحدثنا أبو القاسم عبد الوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم، قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا غندر، قال: حدثنا شعبة، عن محمد بن جحادة، عن ابي صالح، عن ابن عباس قال: «لعن رسول الله عليه وارات القبور، والمتخذين عليها المساجد، والسرج(۱)».

وحدثناه محمد بن ابراهيم، قال: حدثنا محمد بن معاوية، قال: حدثنا أحمد بن شعيب، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا عبد الوارث، عن محمد بن جحادة، عن أبي صالح، عن ابن عباس، فذكره سواء(۱).

#### قال أبو عمر:

ممكن ان يكون هذا قبل الاباحة، وتوقي ذلك للنساء المتجالات أحب الي، فاما الشواب فلا تؤمن الفتنة عليهن، وبهن، حيث خرجن، ولا شيء للمرأة أفضل من لزوم قعر بيتها، ولقد كره أكثر العلماء خروجهن الى الصلوات فكيف الى المقابر؟ وما أظن سقوط فرض الجمعة عنهن الا دليلا على امساكهن عن الخروج فيما عداها –والله أعلم-.

واحتج من اباح زیارة القبور للنساء بما حدثناه عبد الله بن محمد، قال: حدثنا عبد الحمید بن أحمد الوراق، قال: حدثنا الحسن بن داود، قال: حدثنا محمد بن المنهال، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا بسطام بن مسلم، عن ابى

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في الذي قبله.

التياح يزيد بن حميد، عن عبد الله بن أبي مليكة «ان عائشة اقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها يا أم المومنين، من أين أقبلت؟ قالت من قبر أخي عبد الرحمن بن ابي بكر، فقلت لها: «أليس كان رسول الله عن زيارة القبور؟ قالت نعم، كان نهى عن زيارتها ثم أمر بزيارتها(١)».

قال أبو بكر وحدثنا قبيصة، قال: حدثنا سفيان بن جريج، عن ابن أبي مليكة، قال: زارت عائشة قبر أخيها في هودج.

قال أبو بكر: وحدثنا مسدد، قال: حدثنا نوح بن دراج، عن ابان ابن تغلب، عن جعفر بن محمد، قال: «كانت فاطمة بنت رسول الله عليه تزور قبر حمزة بن عبد المطلب كل جمعة، وعلمته بصخرة».

قال أبو بكر: وسمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل، يسأل عن المرأة تزور القبر، فقال: أرجوا ان شاء الله ان لا يكون به بأس، عائشة زارت قبر أخيها، قال: ولكن حديث ابن عباس ان النبي عليه لعن زوارات القبور، ثم قال هذا أبو صالح ماذا؟ كانه يضعفه، ثم قال أرجوا ان شاء الله، عائشة زارت قبر أخيها قيل لأبي عبد الله، فالرجال، قال: اما الرجال، فلا بأس به.

قال أبو عمر:

قد روي حديث: لعن زوارات القبور من غير رواية أبي صالح ومن غير حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>۱) جه (۱/ ۱۰۰/۱۰۹)، قال البوصيري في الزوائد (۲۲۸): رجال إسناده ثقات لأن بسطام بن مسلم وثقه ابن معين وأبو زرعة وأبو داود وغيرهم وباقي رجاله على شرط مسلم. ك (۲/۱) وسكت عنه وصححه الذهبي. هق (۲/۷۸).

حدثنا عبد الرحمن بن يحيى، قال حدثنا أحمد بن سعيد، قال: حدثنا عبد الملك بن بحر، قال: حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا العباس بن الوليد، قال: حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة، قال: لعن رسول الله عليه والرات القبور(۱)، وبه عن موسى بن هارون قال: حدثنا العباس بن الوليد، قال: حدثنا عبد الجبار بن الورد، قال: سمعت ابن ابي مليكة يقول ركبت عائشة، فخرج الينا غلامها، فقلت: أين ذهبت أم المؤمنين؟ قال ذهبت الى قبر أخيها عبد الرحمن تسلم عليه.

<sup>(</sup>۱) حم (۲/ ۳۳۷-۳۵7)، ت (۳/ ۳۷۱/۳۵۱) وقال: حدیث حسن صحیح. جه (۱/ ۲۰۲/۰۷۱)، حب ( الإحسان: (۷/ ۳۵۲/۸۳۱۲))، هق (٤/٨٨).

#### باب بنه

[77] مالك، عن علقمة بن أبي علقمة، عن أمه انها قالت: سمعت عائشة تقول: قام رسول الله على ذات ليلة فلبس ثيابه ثم خرج، قالت: فأمرت جاريتي بريرة ان تتبعه، فتبعته حتى اذا جاء البقيع، وقف في أدناه ما شاء الله ان يقف، ثم انصرف فسبقته بريرة فأخبرتني، فلم اذكر له شيئا حتى أصبح، ثم ذكرت ذلك له فقال: إني بعثت الى أهل البقيع لاصلي عليهم(١).

#### قال أبو عمر:

يحتمل ان تكون الصلاة ههنا الدعاء، ويحتمل ان تكون كالصلاة على الموتى -وذلك خصوص له- والله أعلم: لان صلاته على من صلى عليه رحمة، فكأنه أمر أن يستغفر لهم كما قيل له: ﴿ وَٱسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللهِ [محمد: (١٩)].

وأما قوله: إني بعثت الى أهل البقيع ومسيره اليهم، فلا يدرى لمثل هذا علة والله أعلم. وقد يحتمل ان يكون ليعمهم بالصلاة منه عليهم، لانه ربما دفن منهم من لم يصل عليه- كالمسكينة ومثلها ممن دفن ليلا ولم يشعر به، ليكون مساويا بينهم في صلاته عليهم، ولا يؤثر بعضهم بذلك، ليتم عدله فيهم.

<sup>(</sup>۱) م (۲/ ۲۲۹/ ۹۷۶ [۱۰۳])، ن (۲/ ۳۷۸/ ۲۰۳۷)، ك (۸/ ۲۸۹۱) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. حب: الإحسان (۹/ ۳۷۱۸)، عبد الرزاق (۳/ ۷۱۲/ ۲۷۱) من حديث عائشة.

وقد روى أبو مويهبة مولى رسول الله عَلَيْكُ عن النبي عَلَيْكُ في هذه القصة حديثا حسنا يدل على ان ذلك كان منه عليه السلام حين خيره الله بين الدنيا والآخرة، ونعيت اليه نفسه، فاختار ما عنده عَلَيْلُةٍ.

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد، قال حدثنا أحمد بن محمد المكي، قال حدثنا علي بن عبد العزيز، قال حدثنا القعنبي، قال قرأت على مالك، عن أبي النضر، عن عبيد بن حنين، عن أبي سعيد الخدري، ان رسول الله عليه المنبر فقال: ان عبدا خيره الله بين ان يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء، وبين ما عنده، فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله.

<sup>(</sup>١) حم: (٣/ ٤٨٩)، ك: (٣/ ٥٥-٥٦ و ٥٦)، البيهقي في دلائل النبوة: (٧/ ١٦٢) من طريق محمد بن إسحاق به. وقال الهيثمي في المجمع: (٩/ ٢٧): ﴿ رواه أحمد والطبراني بإسنادين ورجال أحدهما ثقات إلا أن الإسناد الأول عن عبيد بن حنين عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي مويهبة، والثاني عن عبيد بن حنين عن أبي مويهبة.

11111111111

<sup>(</sup>۱) خ: (۷/ ۲۸۷/ ۳۹۰۶)، م: (٤/ ۲۳۸۲/۱۸۰٤)، ت: (٥/ ٦٦٨٥/ ٣٦٦٠)، البـــغــوي: (١/ ٢٣٨٢/ ٢٨٦١)، حب: ( الإحسان: (١٥/ ٢٧٦/ ٢٦٨١) من طريق مالك بهذا الإسناد.

#### باب ہنہ

[07] مالك، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة ان رسول الله علي المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا – إن شاء الله - بكم لا حقون، وددت أني قد رأيت اخواننا، قالوا: يا رسول الله ألسنا بإخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، وأنا فرطهم على الحوض؛ قالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال: أرأيت لو كانت لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم، الا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض فليذادن رجل عن عرامي كما يذاد البعيس الضال، أناديهم الا هلم، الا هلم، الا هلم، الا هلم، الا هلم، فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول: فسحقا فسحقا، فسحقا، فسحقاً

قال أبو عمر:

في هذا الحديث من الفقه إباحة الخروج الى المقابر وزيارة القبور، وهذا أمر مجتمع عليه للرجال، و مختلف فيه للنساء، وقد ثبت عن النبي ﷺ انه قال: كنت نهيتكم عن زيادة القبور فزورها- ولا تقولوا هجرا، فإنها تذكر الآخرة (٢). وقد مضى القول في هذا المعنى عند

<sup>(</sup>۱) حم (۲/ ۳۰۰–۳۰۸)، م (۱/ ۲۱۸/۹۶۷)، ن (۱/ ۲۰۱/ ۱۵۰)، جه (۲/ ۱۲۳۹/۲۰۳۶). ورواه: د (۳/ ۳۲۳۷) مختصرا.

<sup>(</sup>۲) رواه: حـــــــم (۰/ ۳۰۰-۳۰۰)، م (۲/ ۲۷۲/ ۹۷۷)، ن (۸/ ۲۲۵ – ۲۲۵) و (۲) رواه: حـــــم (۰/ ۴۰۵۰)، ت ((7/ 70 - 7.7 ))، د ((7/ 70 - 7.7 ))، ت ((7/ 7.7 ))، ت ((7/ 7.7 )) وقال: حسن صحیح. هق ((7/ 7.7 )) من حـدیث بریدة، بعدة ألفـاظ. وله شاهد من حـدیث أبي سـعیــد الخدري، رواه: حم ((7/ 7.7 - 7.7 - 7.7))، ك ((7/ 7.7 - 7.7)) وقال: صحیح علی شــرط مسلم ووافقه الذهبي، وقال الهیثمي في المجمع ((7/ 7.7): «رواه البزار وإسناده رجاله رجال الصحیح»، =

ذكر هذا الحديث في باب ربيعة، ومضى القول في زيارة النساء للمقابر وما للعلماء في ذلك، وما روي فيه من الاثر في غير موضع من كتابنا هذا، فلا وجهه لتكرار ذلك ههنا.

وأما قوله في المقـبرة: السلام عليكم دار قوم مـؤمنين، فقد روي من وجوه حسان، وحديث العلاء هذا من أحسنها اسنادا.

وقد روى شعبة وسفيان عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة عن أبيه النبي على النبي على الفبور قال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا – إن شاء الله – بكم لا حقون، غفر الله العظيم لنا ولكم، ورحمنا وإياكم(١).

وقد حدثنا أحمد بن قاسم، ويعيش بن سعيد، ومحمد بن حكم، قالوا: حدثنا محمد بن معاوية، قال: حدثنا أبو خليفة الفضل ابن الحباب، قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، قال حدثنا شريك بن عبد الله بن أبي العزيز بن محمد الدراوردي، قال عائشة انها قالت: كان النبي عليه غر، عن عطاء بن يسار، عن عائشة انها قالت: كان النبي عليه يعرج من الليل الى المقبرة فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين،

وله شاهد آخر من حديث أنس بن مالك، رواه: ك (٣٧٦/١) من طريقين عن أنس. حم (٣٧ /٣٥). رواه أحمد وأبو يعلى والبرزار باختصار وفيه يحيى بن عبد الله الجابر وقد ضعفه الجمهور وقال أحمد: لا بأس وبقيته رجاله ثقات. اه. . وأحد إسنادي الحاكم حسن.

<sup>(</sup>۱) رواه: م (۲/ ۲۷۱/ ۹۷۵)، ن في عمل اليوم والليلة (۱۰۹۱)، جه (۱/ ۱۰۶۸/۱۹۹۱)، هق (۱/ ۱۰۶۸/۱۹۹۶)، هق (۱/ ۷۹/۶). وغيـرهم من طرق عن علقـمة بن مـرثد بهذا الإسناد بزيادة «نســأل الله لنا ولكم العافية» بدل «غفر الله العظيم»

اتانا واياكم ماتوعـدون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهـم اغفر لاهل بقيع الغرقد(١).

وقد احتج به من ذهب الى ان ارواح الموتى على أفنية القبور والله أعلم بما اراد رسوله على الله بسلامه عليهم، وقد نادى أهل القليب ببدر وقال: ما انتم بأسمع منهم، الا انهم لا يستطيعون ان يجيبوا(٢). قيل إن هذا خصوص، وقيل: إنهم لم يكونوا مقبورين، لقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مِن فِي ٱلْقُبُورِ ﴾ [فاطر: (٢٢)] وما أدري ما هذا؟

وقد روى قتادة عن أنس في الميت حين يقبر انه يسمع خفق نعالهم اذا ولوا عنه مدبرين، وهذه امور لا يستطاع على تكييفها، وإنما فيها الاتباع والتسليم.

قال أبو عمر: ينبغي لمن دخل المقبرة ان يسلم ويقول ما روي عن النبي ﷺ انه قال: فإن لم يفعل فلا حرج ولا بأس عليه، وممكن ان يكون قوله ذلك ﷺ على وجه الاعتبار والفكرة في حال الاموات.

حدثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن، قال حدثنا أحمد بن مطرف، وحدثنا ابراهيم بن شاكر، قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان، قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن صالح، قال حدثنا شريك، عن صالح، قال حدثنا شريك، عن

<sup>(</sup>۱) حمم (۲/ ۱۸۰)، م (۲/ ۱۲۹/ ۹۷۶)، ن (۲/ ۳۹۹/ ۲۰۳۸)، هق (۷۹/۶) من طريق محمد بن شريك بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>۲) أخـرجــه : خ: (۷/ ۳۹۷٦/۳۸۲)، م: (۲۸۷٤/۲۲۰۳/۶)، ن: (۲۸۷٤/۱۱٪۶) من حديث عـبد حديث أنس بن مــالك وأخرجه: حم: (۱۳۱/۲)، ن: (۲۰۷۵/۶۱۱٪) من حديث عـبد الله بن عمر.

عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن عائشة، قالت: فقدت النبي ﷺ فاتبعته، فأتى البقيع فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، انتم لنا فرط، وإنا بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا اجورهم ولا تفتنا بعدهم (١).

ورواه أبو داود الطيالسي، قال حدثنا شريك، عن عاصم بن عبيد الله، عن القاسم بن محمد، عن عائشة – مثله(١).

وذكر العقيلي قال حدثنا حجاج بن عمران، حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي، حدثنا سعيد بن هاشم، حدثنا مسلم بن خالد، عن زيد بن أسلم، عن صخر بن أبي سمية، عن عبد الله بن عمر، انه قام على باب عائشة مرة · وقدم من سفر-فقال: السلام عليك يا رسول الله ، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبت.

وروينا عن أبي هريرة انه قال: من دخل المقابر فاستغفر لاهل القبور وترحم على الاموات، فكأنما شهد جنائزهم، وصلى عليهم.

وقال الحسن من دخل المقابر فقال: اللهم رب الاجساد البالية، والعظام النخرة، انها خرجت من الدنيا- وهي بك مؤمنة ، فأدخل عليها روحا منك، وسلاما مني كتب الله له بعددهم حسنات. وأظن قوله: وسلاما مني- مأخوذا من قول النبي ﷺ: السلام عليكم.

<sup>(</sup>۱) حم: (۲۰۲)، جه (۱/۹۳/۱۹۳۱)، الطيالسي(ص: ۲۰۲ رقم: ۱٤۲۹)، من حديث عائشة وفيه شمريك بن عبد الله القاضي. وهو صدوق « يخطئ كثيرا، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، كما في التقريب.

وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه انه خرج الى المقابر، فلما اشرف على أهل القبور، رفع صوته، فنادى يا أهل القبور أتخبرونا عنكم، أو نخبركم خبر ما عندنا؟ أما خبرما قبلنا فالمال قد اقتسم، والنساء قد تزوجن، والمساكن قد سكنها قوم غيركم، هذا خبر ما قبلنا، فأخبرونا خبر ما قبلكم، ثم التفت الى أصحابه، فقال: أما والله لو استطاعوا ان يجيبوا، لقالوا: لم نر زادا خيرا من التقوى. وهذا كله مر على سبيل الاعتبار، وما يذكر الا اولوا الايصار.

أخبرنا سعيد بن نصر، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا ابن وضاح، قال حدثنا محمد بن مسعود، قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي. قال خرج رجل في يوم فيه دفء. فأتى الجبان، فصلى ركعتين، ثم أتى قبرا، فاتكأ عليه، فسمع صوتا: ارتفع عني ولا تؤذيني إنكم تقولون ولا تعلمون، ونحن نعلم ولا نقول، لان يكون لي مثل ركعتيك احب إلى من كذا وكذا.

وروينا عن ثابت البناني انه قال: بينا انا أمشي في المقابر، اذا انا بهاتف يهتف من ورائي يقول: يا ثابت، لا يغرنك سكوتنا، فكم من مغموم فيها؟! قال: فالتفت فلم أر احدا.

وروينا ان عمر بن الخطاب مر ببقيع الغرقد فقال: السلام عليكم أهل القبور، أخبار ماعندنا ان نساءكم قد تزوجن، ودوركم قد سكنت، وأموالكم قد فرقت، فأجابه هاتف: يا عمر بن الخطاب، أخبار ما عندنا ان ما قدمناه قد وجدناه، وما أنفقناه فقد ربحناه، وماخلفناه فقد خسرناه.

ومن أحسن ما قيل في هذا المعنى من النظم: قول أبي العتاهية:

أهل القبور عليكم مني السلام

اني أكلمكم وليسس بكم كلام لا تحسبوا ان الاحبة لم يسع من بعدكم لهم الشراب ولا الطعام كلا لقد رفضوكم واستبدلوا بكم وفرق ذات بينكم الحسمام والخلق كلهم كللك فكل من قد مات ليس له على حي ذمام

وأما قوله عَلَيْكُم : إنا إن شاء الله بكم لا حقون، ففي معناه قولان: احدهما ان الاستثناء مردود على معنى قوله: دار قوم مؤمنين، أي وإنا بكم لا حقون مؤمنين- ان شاء الله، يريد في حال ايمان، لان الفتنة لا يأمنها مؤمن ، الا ترى الى قول ابراهيم عليه السلام: ﴿ وَأَجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَّمْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ﴾ [إبراهيم: (٣٠)]. وقول يوسفُ عَلِيْهُ: ﴿ قُوَفِّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ ﴾ [يرسف: (١٠١)]. والوجه الثاني أنه قد يكون الاستثناء في الواجبات التي لا بد من قوعها كالموت والكون في القبر، ولا بد منه ليس على سبيل الشك، ولكنها لغة العرب، ألا ترى إلى قول الله عز وجل: ﴿ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمُسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاآةَ أَللَّهُ ءَامِنِينَ ﴾ [الفتح: (٢٧)] والشك لا سبيل إلى إضافته إلى الله عز وجل تعالى عن ذلك علام الغيوب.



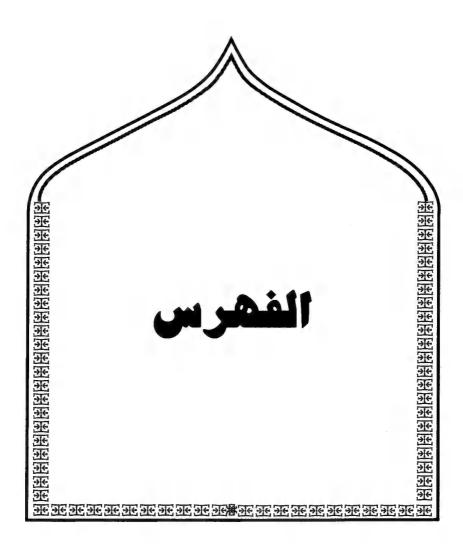



| رقم الصفحة | المحتــويـــات                                    |
|------------|---------------------------------------------------|
| ٥          | ٣٤- كتاب النوافل                                  |
| ٧          | ما جاء في الصلاة في البيوت                        |
| 1.         | أحب العمل إلى الله أدومه                          |
| 11         | اعملوا من العمل ما لكم به طاقة                    |
| ۱۷         | قيام الليل لا ينبغي إلا في حالة النشاط.           |
| 19         | المتطوع له أن يحمل الصبي.                         |
| 77         | ما جاء في فضيلة القيام في صلاة النافلة.           |
| 44         | باب منه                                           |
| ۳۸         | باب منه                                           |
| 44         | باب منه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ       |
| ٤١         | باب منه                                           |
| ٤٥         | باب منه                                           |
| ٤٧         | صلاة النافلة على الراحلة في السفر                 |
| ٥٤         | باب منه                                           |
| ٥٦         | ما جاء في الرواتب                                 |
| ٥٧         | ما جاء في تخفيف سنة الفجر                         |
| ٧٣         | ما جاء في تخفيف ركعتي الفجر                       |
| ۸۱         | ما جاء في صلاة ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس         |
| ٨٤         | عدد الركعات التي كان يصليها الرسول عليه في القيام |
| ۸۸         | حكم صلاة الوتر                                    |
| 91         | باب منه                                           |
|            |                                                   |

| رقم الصفحة | المحتويات                                         |
|------------|---------------------------------------------------|
| ١٠٤        | هل يصلي الوتر إذا خرج وقتها                       |
| 1+4        | باب منه                                           |
| ۱۰۸        | ما يقوله المصلي في قيام الليل                     |
| 111        | ما جاء في صلاة التراويح في المسجد                 |
| 14.        | ما جاء في فضل القيام في رمضان                     |
|            | ما جاء في أجر النوم عن الصلاة لمن كان له صلاة إذا |
| 181        | غلبه النوم                                        |
| 18.        | عدد الركعات التي كان يصليها الرسول عليه في القيام |
| 184        | باب منه                                           |
| 1 £ 9      | باب منه                                           |
| 109        | باب منه                                           |
| ١٦٣        | باب منه                                           |
| 170        | باب منه                                           |
| 177        | صلاة الليل مثنى مثنى                              |
| ۱۸۱        | باب منه                                           |
| ١٨٢        | ما جاء في صلاة الضحى                              |
| 191        | باب منه                                           |
| 190        | باب منه                                           |
| 197        | ٣٥- كتاب الطب والجنائز                            |
| 199        | أنزل الدواء الذي أنزل الأدواء                     |
| 414        | ما جاء في الطاعون إذا وقع بأرض قوم                |

| رقم الصفحة | المحتريات                                   |
|------------|---------------------------------------------|
| 770        | باب منه                                     |
| 740        | باب منه                                     |
| 747        | باب منه                                     |
| 727        | باب منه                                     |
| 7 2 9      | ما جاء في الحجامة للمريض                    |
| 405        | ما جاء في الكي للمريض                       |
| 774        | ما جاء في الماء للحمى                       |
| 770        | باب منه                                     |
| 777        | ما جاء في الرقية بالمعوذتين                 |
| **1        | ما جاء في الإسترقاء من العين                |
| ***        | باب منه                                     |
| 47.5       | باب منه                                     |
| 794        | باب منه                                     |
| 790        | من يرد الله به خيرا يصب منه                 |
| 444        | ما جاء في فضل المصيبة                       |
| 447        | باب منه                                     |
| ***        | باب منه                                     |
| 4.4        | ما يقوله من أصابته مصيبة                    |
| 4.4        | فضل موت الأولاد                             |
| ***        | باب منه                                     |
| 47 8       | باب منه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|            |                                             |

| رقم الصفحة | المحتويات                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ***        | ما جاء في فضيلة عيادة المريض                                              |
| 44.8       | لا مصيبة أعظم من موت النبي عَلِيَّةً ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 447        | ما جاء في كتابة الوصية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               |
| 401        | اللهم الرفيق الأعلى                                                       |
| 404        | باب منه                                                                   |
| ٣٦٠        | إذا أحب العبد لقاء الله أحب الله لقاءه                                    |
| 411        | ما جاء في البكاء على الميت                                                |
| ***        | ما جاء في الشهداء                                                         |
| 470        | باب منه                                                                   |
| 474        | ما جاء في تزكية الميت بعد موته                                            |
| 490        | ما جاء في غسل رسول الله ﷺ                                                 |
| ٤٠٢        | ما جاء في الأعداد في غسل الميت                                            |
| ٤١٣        | ما جاء في غسل الشهداء والصلاة عليهم                                       |
| ٤١٩        | ما جاء في كفن النبي عَلِيُّكُ                                             |
| 573        | باب منه                                                                   |
| 277        | ما جاء في الصلاة على الجنائز                                              |
| 257        | ما جاء في الصلاة على القبر                                                |
| ٤٦٠        | ما جاء في الصلاة على الجنازة في المسجد                                    |
| ٤٦٨        | ما جاء في الإسراع بالجنازة                                                |
| 277        | ما جاء في المشي أمام الجنازة                                              |
| ٤٨٨        | مستریح ومستراح منه                                                        |

## رقم الصفحة المحتـويـات ٤٩. القيام للجنازة والجلوس\_\_\_\_ في صفة الصلاة على النبي عَلِيُّهُ ـ اللحد والشق في القبر\_\_\_\_ 0.9 ما جاء في الوعيد في نبش القبور. 017 014 ما جاء في الدخول إلى المقابر بالنعال \_ OYA ما جاء في زيارة القبور \_\_\_\_\_ 047 OTV باب منه \_\_\_\_\_ باب منه \_\_\_\_\_ 05.



